rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

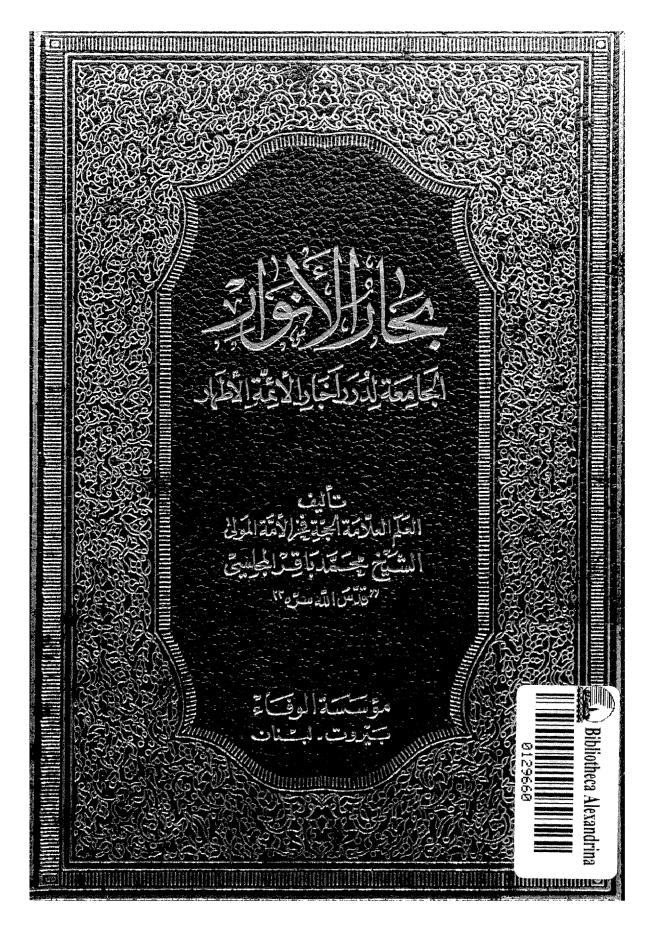







بخير المراد المراد الأرد المراد المر



## بَعْدِ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ الْمُعْمَادِ الْمُعْمِعِيمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُعْمِعِيمَادِ الْمُعْمِعِيمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمَادِ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعِيمُ الْمُعْمِعُلِيمُ الْمُعْمِعُلِمُ الْمُعْمِعُلِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمُ عِلْمُ الْمُعْمُ عِلْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْ

حَتَّالَيْتُ العَكَارِالْكَلِّمَةَ الْحُجَّةَ فَخُوالْأُمَّةَ الْمُوْلَىٰ الشيخ محسَّمَّكُ مِاقِرالْمُجِبُّ لِسِيَّ " ت*دِّسِ الله*سرّه"

الجزء الثالث والحسون

دَاراحِياء البراث العربي من من المرابع المربيدوت المينان

الطبعة الثالثة المصحة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م

دَاراحياء الْتُواتِ الْعَرْبِيَ بَاكِمْ الْعَرْبِيَ بَاكِمْ الْمُواتِ الْمُالِعِ وَكَاشْ ـ ص.ب ١١/٧٩٥٧ بَيُوباتِ السَّالِعَ وَكَاشْ ـ ص.ب ١١/٧٩٥٧ تَالْفُونَ الْمُستُوعِ : ٢٧٤٦٩٦ - ٢٧٣٠٣٦ - ١٨٣٠٧١١ مَدَاتُ مَدَاتُ السَّراتُ و مَدَاتُ ٢٣٦٤٤ مِدَاتُ مَدَاتُ الْمُسَاعِلَ ٢٣٦٤٤/ الْمُنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُسْتِداتُ مِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُسْتِداتُ مِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَا

كلمة تفضل بافادتها الحبر العلام حجة الاسلام الحاج المرزا أبو الحسن الشعر انى دامت بركاته

## بينياله الجراجي

الحمد لله و الصَّلوة على عباده الَّذين اصطفى .

وبعد فيقول العبد أقل خدمة أهل العلم أبوالحسن بن المدعو "بالشعراني أصلح الله حاله: إن "كتاب بحار الانوار للشيخ الجليل المحدث العلامة الحفظة محمد باقر بن محمد تقى المجلسي قد "س الله روحه باتنفاق أهل الحل و العقد من علماء أهل البيت أجمع الكتب المصنفة لشتات الأحاديث الشريفة و أشملها لمنفي قات الأخبار المنيفة وأحصاها لأغراض المذهب وأبينها لمقاصد رو "د هذا المشرب وأكملها في نقل أقوال العلماء ، وأسهلها لطالبي الارتواء مع غزارة ماد "تها وهو بحيث لا يستغني عنه أحد من المنتحلين إلى الدين سواء كان فقيها أو محد "ثا أو واعظا أو مؤر "خا أو مفسرا أو متكلما ، بل ولو فيلسوفا حكيماً إلهيا لجمعه جميد الأغراض ، نعم لا يجوز الغوص في البحار إلا للماهر في السباحة حتى لا يغرق في تيار أمواجها ، ولا يجتنى من قعرها إلا "در "ها من أثباجها .

و كان مؤلفها أعلى الله مقامه وفيق للعنور على كنوز علم لا يتقق لكل أحد فقد اجتمع عنده من كتب أصحابنا الأوائل و النيسخ النيادرة الوجود ما لا يحصل في كل زمان و كل بلد فاغتنم الفرصة وجمعها في كتاب لئلا تتفرق و تضيع ولو كان غرضه الا كتفاء بنقل السمين و ترك الغث لفعل لكن لم يفعل لأغراض ولعل منها قصر الوقت و ضيق الفرصة أو فتح باب الاجتهاد و دفع توهيم من يظن أن المحدثين يتر كون ما يخالف غرضهم و يباين مذهبهم عمداً حسماً لاحتجاج الخصم به كما ترك بعضهم من غيرنا نقل حديث الغدير فجمع رحمه الله كل شيء وجده وترك البحث فيها لمن بعده

و كان هذا الكتاب مع سعته و طوله و ثقل حجمه و كثرة أجزائه مرغوباً متداولاً ، وقد طبع جميع مجلّداته وأحسن الطّبعات هي المشهورة بطبع الكمبانى مشتملة على جميع أجزاء الكتاب إذ تصد في التصحيحها ومقابلتها جماعة من أعاظم علماء وقته من الماهرين في الأدب و الحديث المتنبّعين للكثب بعناية تامّة اللا أن الزّمان طال عليها ، و فقدت نسخه في زماننا مع كثرة طالبيه ، و زاد قيمتها على طاقة المستفيدين ، و ربّما اجتهد أحدهم في الطلب حتى يحصل على دورة كاملة فلا يرجع إلا بخنفي حنين ولايتفق له إلا مجلّدات مبتورة بعد أعوام وسنين ، إلى أن حدا دواعي النفوس جماعة إلى تجديد طبعه فشرعوا فيه وخرج منه مجلّدات بجهد جميد و كد كديد و حدثت حوادث فحالت بينهم و بين الطبع موانع الأسباب و قصرت بهم الازمات ، و بذل النبّاس لطبعه أموالاً جزيلة رجاء الحصول على أمل لم يتحقق فأيسوا عن الكتاب و عمنا بذلوا حتى وكان يسئل بعضهم بعضاً « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » و كان الجواب لن يخرج إلى الوجود « ما اختلف الملوان و تعاقب العصران و كر قالجديدان و استقبل الفرقدان » .

إلى أن طلع نجم و لاح ضوء وبرق لامع و استنار ا فق ، أذال ظلمة اليأس وتصد عيى له من لا يثنيه عن عزمه الحدثان ، و لا يبطئه تلاعب الأزمان ، و وقعت القوس في يد باريها ، وظهر بعض مجلّدات الكتاب مطبوعة على أحسن صورة وكانت بشارة بسرعة العمل و وعداً قريباً بحصول الأمل من المكتبة الاسلامية الشريفة المشهورة باتقان الصنع وإنجاز الوعد والاسراع في الوفاء بالعهد ، وكان من محاسن ما رأيت من الأجزاء المطبوعة ، الصحة و مطابقة نسخة الكمباني ، ويزيد عليها بذكر بعض كلمات تخالف المصادر و ممنا يمتاز به إنشاء الله أن يتجر د عن ذكر أمور تافهة لا تسمن و لا تغني من جوع و لا فائدة فيها ، و لا حاجة للعلماء إليها و لا يعجز عنها أحد وصرف الوقت والعمل فيها تسويف بغير علّة وترجئة لغير سبب وهم إلى أصل الكتاب أحوج ، والاسراع إلى إكمال الطبع عندهم أرضى وأحب. وفق الله الناهرين والمصحة عن والساعين في طبع الكنب الدينية وشركهم وفق بغير علم العالمين و عمل العاملين بمحمد و آله الطاهرين .

بيتيب القال المجالجين

40

( باب )

## \* (مایکون عند ظهوره علیه السلام) « بروایة المفضل بن عمر »

اقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا ، عن الحسين بن حمدان ، عن عمل ابن إسماعيل وعلي بن عبدالله الحسني ، عن أبي شعيب [و] على بن ننصير ، عن عمر بن الفرات ، عن عمل بن المفضل ، عن المفضل ، عن المفضل بن عمر (١) قال : سألت سيدي الصادق عَلَيْكُ على للمأمور المنتظر المهدي في المؤلف عن وقت موقت يعلمه الناس ؟ فقال : حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا ، قلت : يا سيدي و لم ذاك ؟ قال : لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى : د و يسئلونك عن الساعة ذاك ؟ قال : لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى : د و يسئلونك عن الساعة

<sup>(</sup>۱) عنونه النجاشي س ٣٢٦ و قال : د أبوعبدالله وقبل أبومحمد الجعفي ، كوفي فاسد المذهب ، مضطرب الرواية ، لايمبأبه ، و قبل انهكان خطابياً ، وقدذكرت له مصنفات لايعول عليها ، وعنونه العلامة في الخلاصة وقال : دمتهافت ، مرتفع القول ، خطابي، وزاد النضائري : د أنه قد زيد عليه شيء كثير و حمل الغلاة في حديثه حملا عظيماً لايجوز أن يكتب حديثه ،

أقول: كيف يكون في أصحاب الائمة عليهم السلام رجل فاسد المذهب ، كذاب غال ، مع أنهم عليهم السلام كانوا متوسمين: يعرفون كلا بسيماه وحليته وسريرته ، وقد روى أنهم كانوا يحجبون بمض شيعتهم عن الورود عليهم ، لفسقه أو فساد عقيدته أو عدم تحرجه عن الاثام . فكيف لم يحجبوا مفضل بنعمروأ ضرابه الموسوفين بكذا وكذا، ولم يلمنوهم ---

ج ٥٣ ج

أيَّان مرساها قل إنَّما علمها عند ربَّى لا يجلُّيها لوقتها إلاَّ هو ثقلت في السموات و الأرض » (١) الآية [وهو الساعة الَّتي قال الله تعالى « يسئلونك عن الساعة أيَّـان مرساها» ] (٢) و قال «عنده علم الساعة» (٣) و لم يقل إنها عند أحد وقال « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها » الآية (٤) و قال « اقتربت الساعة وانشق القمر» (٥) وقال همايدريك لعل الساعة تكون قريباً» (٦) «يستعجل بها (٧) الّذين لايؤمنون بها و الّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنبّها الحقُّ ألا إنَّ الَّذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد x .

قلت : فما معنى يمارون ؟ قال : يقولون متى ولذ ؟ ومن رأى ؟ وأين يكون ؟ ومتى يظهر ؟ وكلُّ ذلك استعجالاً لأمرالله ، وشكًّا في قضائه ، ودخولاً في قدرته

بل الظاهر الحق أن مفضل بن عمر الجعفي ، و جابر بن يزيد الجعفي ، و يونس بن ظبيان وأضرابهم ممن أخذوا عن الصادقين عليهما السلام كانوا صحيحي الاعتقاد ، صالحي الرواية ، صادقي اللهجة متحرجين عن الكذب وسائر الاثام، غيرأنه قد كذب عليهم ، وزيد في رواياتهم ، واختلق عليهم، و انما أتوا من قبل الغلاة و أشباههم ممن أرادوا أن يهدموا أساس المذهب ، فكذبوا وزادوا و اختلقوا أحاديث ونسبو. الى أصحاب الائمة الصادقين نصرة لمذهبهم و ترويجا لمرامهم الفاسد كما فعلت المرجئة و القدرية ، فوضعوا أحاديث ونسبوه الى المعروفين من أصحاب رسول الله .

فاذاً لابد وان نحقق عن حال من أسند عنه فنرى في الحديث محمد بن نصير و هو النميري الكذاب الغال الخبيث المدعى للنيابة على ما في غيبة الشيخ ص ٢٥٠ ــ وقد مر فی ج ٥١ ص ٣٦٧ و ٣٦٨ شطر من ترجمته \_ يروی عن عمر بن الفرات الكاتب البغدادی ــــــ

<sup>(</sup>٢) النازءات : ٢٤ ، والظاهر أنها تكرار . (١) الاعراف: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) القتال : ١٨. (٣) لقمان : ٣٤ والزخرف : ٣١ .

<sup>(</sup>٥) القمر : ١ . (٦) الاحزاب : ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) وقبله : ومايدريك لعلى الساعة قريب يستعجل، الاية ١٧ و١٨ من سورة الشورى .

<sup>---</sup> ولم يكذبوهم ولم يطردوهم ؟ .

أُولئك الَّذين خسروا الدُّنيا وإنَّ للكافرين لشرَّمآب.

قلت: أفلا يوقت له وقت ؟ فقال: يا مفضً للا أوقت له وقتاً ولا يوقت له وقتاً ولا يوقت له وقت ، إن من وقت لمهدينا وقتاً فقد شارك الله تعالى في علمه ، و اداعى أنه ظهر على سرة ، وما لله من سرا إلا وقد وقع إلى هذا الخلق المعكوس الضال عن الله الراغب عن أولياء الله ، و ما لله من خبر إلا و هم أخص به لسرة ، و هو عندهم و إنما ألقى الله إليهم ليكون حجة عليهم .

-- الغالى ذوالمناكير، عن محمد بن المفضل بن عمر: مهمل أو مجهول ، ولكن الظاهر أن الكذب انما جاء من قبل البندادى الكاتب ذى المناكير، وهو الذى كتب وصنف هذا الحديث وسردها بطوله ، أو الجاعل هو نفس النميرى .

ولذلك ترى أنه يعرف في طيه محمد بن نصير النميرى بعنوان نيابة الامام عليه السلام وأنه يقمد بصابر وهواسم سكة في مرو ، مع مامر في ج ٥١ ص ٣٦٨ عن غيبة الشيخ انه كان يدعى انه رسول نبى ويقول بالتناسخ و يقول في أبى الحسن الهادى بالربوبية ويقول بالاجابة للمحارم وتحليل نكاح الرجال وأنه من التواضع .

فاعتمد الكاتبالي أحاديث صحيحة أوحسنة ، واخرى ضيفة أومجمولة ، فزاد عليها من مخائله ، وجمع بين مضامينها ولمب فيها كالقصاصين الدجالين فراجع ج ٥٦ باب ٣٢و٢٤ ترى مضامين هذا الحديث منبثة فيها بين صحيح وسقيم .

فالرجل \_ أعنى المفضل بن عمر الجعفى \_ منأصحاب الصادق الممدوحين وقد عده الشيخ المفيد فى الارشاد ص ٢٧٠ من شيوخ أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وخاصته و بطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رحمة الله عليهم ، وبذلك وصفه الشيخ فى كتاب النيبة ص٢٢٣ وروى فى مدحه أحاديث ، وروى الكشى فى ص ٢٠٠ و٢٥٦ أحاديث فى مدحه ، وذكر الكلينى فى ص ٢٠٠ و٢٥١ أحاديث فى مدحه ، وذكر الكلينى فى ص ٢٠٠ ولوغة الكافى ص ٣٧٣ حديثا يقتضى مدحه والثناء عليه ، فراجع .

لتلزمهم الحجّة بمعرفتهم به على أنّه قد قصصنا و دلّلنا عليه ، و نسبناه و سمّيناه و كنيّناه ، وقلنا سمّي ُ جدّه رسول الله عَيْنَالَ وكنيّه لئلا يقول الناس : ماعرفنا له اسما ولاكنية ولانسبا .

والله ليتحقق الايضاح به وباسمه ونسبه وكنيته على ألسنتهم ، حتى ليسمنيه بعضهم لبعض ، كل ذلك للزوم الحجنة عليهم ، ثم يظهره الله كما وعد به جداً وَالله في قوله عز وجل «هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الد ين كله ولوكره المشركون» (١) .

قال المفضّل: يا مولاي فما تأويل قوله تعالى: « ليظهره على الدِّين كلَّه ولو كره المشركون » قال تَلْبَلِمُ ؛ هو قوله تعالى « و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدِّين كلَّه لله » (٢) فو الله يا مفضّل ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف ويكون الدِّين كلَّه واحداً كما قال جلَّ ذكره « إنَّ الدِّين عندالله الإسلام » (٣) وقال الله «ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن بقبل منه وهوفي الا خرة من الخاسرين » (٤). قال المفضّل : قلت : يا سيدي ومولاي والدِّين الذي في آبائه إبر اهيم ونوح

وموسى وعيسى و على عَلَيْهِ الله الله ؟ قال: نعم يا مفضل ، هو الاسلام لاغير . قلت: يا مولاي أتجده في كتاب الله ؟ قال: نعم من أو له إلى آخره ومنه هذه الآية «إن الدِّين عندالله الاسلام» وقوله تعالى دملّة أبيكم إبراهيم هوسما كم المسلمين» (٥) ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل « واجعلنا مسلمين لك ومن ذر ِّيتنا أمّة مسلمة لك» (٦) وقوله تعالى في قصة فرعون « حتى إذا أدر كه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» (٧) وفي قصة سليمان وبلقيس «قبل أن يأتوني مسلمين» وقولها « أسلمت مع سليمان لله

<sup>(</sup>١) براءة : ٣٤ . (٢) الانفال : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) آلعمران : ١٩ . (٤) آلعمران : ٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) الحج : ۲۸ .
 (٦) البقرة : ۲۸ .

<sup>(</sup>٧) يونس : ۹۰ .

ربِّ العالمين، (١).

وقول عيسى عَلَيَّكُنُ « من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصارالله آمنًا بالله واشهد بأنّا مسلمون» (٢) و قوله جل وعز وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها » (٣) وقوله في قصة لوط « فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » (٤) وقوله «قولوا آمنًا بالله وما انزل إلينا إلى قوله لا نفر ق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » (٥) وقوله تعالى «أم كنتم شهداء وإخ حضر يعقوب الموت إلى قوله و ونحن له مسلمون » (٥) .

قال المفضل: يا مولاي وسيدي لم سميّي قوم موسى اليهود؟ قال عَليَكُ ؛ لقول الله عز وجل «إنّا هدنا إليك» (٧) أي اهندينا إليك قال: فالنصارى؟ قال عَليَكُ : لقول عيسى عَليَكُ « من أنصاري إلى الله » و تلا الآية (٨) إلى آخرها فسمّوا النصارى لنصرة دين الله .

قال المفضّل: فقلت: يا مولاي فلم سمّي الصلبئون الصابئين؟ فقال ﷺ: إنّهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء والرُّسل و الملل والشوائع، وقالوا: كلّماجاؤابه باطل، فجحدوا توحيد الله تعالى، و نبوّة الأنبياء، و رسالة المرسلين، و وصيّة

<sup>(</sup>١) النمل : ٣١ و ٤٤ . (٢) آلعمران : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) آلعمران : ٨٣ . (3) الذاريات : ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٣٦ . (٦) البقرة : ١٣٦٠

 <sup>(</sup>٧) الاعراف: ٥٥٠ . (٨) آل عمران: ٥٢ .

الأوصياء ، فهم بلاشريعة ولاكتاب ولا رسول ، وهم معطَّلة العالم .

قال المفضّل: يا سيّدي ففي أيّ بقعة يظهر المهدي ؟ قال تَطْبَيْكُم : لاتراه عين وقت ظهوره إلا رأته كل عين ، فمن قال لكم غير هذا فكذ بوه .

قال المفضل: يا سيدي ولا يرى وقت ولادته؟ قال: بلى والله ، ليرى من ساعة ولادته إلى ساعة وفاة أبيه سنتين وتسعة أشهر أو ل ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة ، لئمان خلون من شعبان سنة سبع و خمسين ومائتين إلى يوم الجمعة لثمان خلون من بيعالاً و ل من سنة ستين ومائتين وهويوم وفاة أبيه بالمدينة التي بشاطىء دجلة يبنيها المتكبر الجبار المسملي باسم جعفر ، الفال الملقب بالمتوكل وهوالمتأكل لعنمالله تعالى وهي مدينة تدعى بسر من رأى وهي ساء من رأى ، يرى شخصه المؤمن المحق سنة ستين ومائتين ولايراه المشكك المرتاب ، وينفذ فيها أمره ونهيه ، ويغيب عنها فيظهر في القص بصابر (١) بجانب المدينة في حرم جد و رسول الله على المنظر إليه ، ثم عنيب في آخريوم من سنة ست وستين ومائتين من أحد حتى يراه كل أحد وكل عن .

قال المفضّل: قلت: ياسيّدي فمن يخاطبه ولمن يخاطب؟ قال الصادق تَطَيَّلُمُّ: تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجنّ ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته وولاته ووكلائه ويقعد ببابه عن بن نصير النميريُّ في يوم غيبته بصابر ثمَّ يظهر بمكّة.

و والله يا مفضل كأنتي أنظر إليه دخل مكّة و عليه بردة رسول الله صلى الله عليه و آله ، و على رأسه عمامة صفراء ، و في رجليه نعلا رسول الله عَيْنَا الله المخصوفة و في يده هراوته عَلَيْنَا الله يسوق بين يديه عنازاً عجافاً (٢) حتى يصل بها نحوالبيت

<sup>(</sup>١) صابر بفتح الباءكهاجر سكة في مرو قاله الفيروزآبادي .

<sup>(</sup>٢) عناز ــ بالكسرــ جمع عنز وهي الانثى من المعز ، وقيل اذا أتى عليها حول . وعجاف أيضاً بالكسر جمع عجفاء وهي المهزولة الضعيفة والهراوة : هي العصا الضخمة .

ليس َ ثُمَّ أحدُ يعرفه ، ويظهروهو شابُّ .

قال المفضّل: يا سيّدي يعود شابّاً أويظهر في شيبة ؟ فقال عَلَيْكُ : سبحان الله وهل يعرف ذلك؟ يظهر كيف شاء وبأيّ صورة شاء إذا جاءه الأمره نالله تعالى مجده وجلّ ذكره.

قال المفضّل: باسيّدي فمن أين يظهرو كيف يظهر؟ قال: يامفضّل يظهروحده ويا تي البيتوحده، ويلج الكعبة وحده، فيجنُّ عليه اللّيل وحده، فاذا نامت العيون و غسق اللّيل نزل إليه جبرئيل وميكائيل عليّه الله والملائكة صفوفاً فيقول له جبرئيل: ياسيّدي قولك مقبول، وأمرك جائز، فيمسح علي المجنّل يده على وجهه ويقول: «الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نبتوء من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، (١).

و يقف بين الر "كن و المقام ، فيصرخ صرخة فيقول : يا معاشر نقبائي وأهل خاصتي ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض ! ائتوني طائعين! فترد صيحته تطبيع عليهم وهم على محاريبهم ، و على فرشهم ، في شرق الأرض و غربها فيسمعونه في صيحة واحدة في الذن كل "رجل ، فيجيئون نحوها ، ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر ، حتى يكون كلهم بين يديه تطبيع بين الر "كن والمقام .

فيأم الله عز وجل النور فيصير عموداً من الأرض إلى السماء فيستضيء به كل مؤمن على وجه الأرض، ويدخل عليه نور من جوف بيته، فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور، وهم لايعلمون بظهور قائمنا أهل البيت عليه وعليهم السلام.

ثم ً يصبحون وقوفاً بين يديه ، وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً بعد ً أصحاب رسول الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْهِ الله عَيْدُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْهِ عِيْدُ الله عَلَيْهُ عَلَيْدُ الله عَلَيْهُ عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا الله عَلَيْهُ عَلَيْ

قال المفضّل: يا مولاي يا سيّدي فاثنان و سبعون رجلاً الّذين قتلوا مع الحسين بن علي علي الله الحسين بن علي الحسين بن علي علي الله المحسين بن علي عليهما السلام في اثني عشر ألفاً مؤمنين من شيعة علي علي الله و عليه عمامة سوداء.

<sup>(</sup>١) الزمر : ٧٤ .

قال المفضّل : يا سيّدي فبغير سنّة القائم عَلَيّكُم با يعوا له قبل ظهوره و قبل قيامه ؟ فقال عَلَيّكُم : يا مفضّل كل بيعة قبل ظهور القائم عَلَيّكُم فبيعته كفر ونفاق و خديعة ، لعن الله المبايع لها و المبايع له ، بل يا مفضّل يسند القائم عَلَيّكُم ظهره إلى الحرم ، ويمد يده فترى بيضاء من غيرسوء ويقول : هذه يدالله ، وعن الله ، و بأم الله ثم " يتلو هذه الآية : «إن " الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم فمن نكث فانّما ينكث على نفسه » (١) الآية .

فيكون أو لل من يقبل يده جبر ئيل تطبيخ ثم يبايعه وتبايعه الملائكة ونجباء المجن ، ثم النقباء ويصبح الناس بمكة ، فيقولون : من هذا الرَّجل الّذي بجانب الكعبة ؟ وما هذا الخلق الّذين معه ؟ وماهذه الآية الّتي رأيناها اللّيلة ولم ترمثلها ؟ فيقول بعضهم لبعض : هذا الرَّجل هوصاحب العُنيزات (٢) .

فيقول بعضهم لبعض: انظروا هل تعرفون أحداً ممنّ معه، فيقولون: لانعرف أحداً منهم إلا أربعة من أهل مكنة ، وأربعة من أهل المدينة ، وهم فلان و فلان و يعد ونهم بأسمائهم ، و يكون هذا أو لل طلوع الشمس في ذلك اليوم ، فاذا طلعت الشمس و أضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين ، يسمع من في السماوات والأرضين : يا معشر الخلائق ! هذا مهدي آل محد ويسميه باسم جدة وسول الله عَينا في يكنيه ، و ينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين با يعوه تهتدوا ، ولا تخالفوا أمره فتضلوا .

فأوال من يقبل يده الملائكة، ثما الجن ، ثما النقباء ويقولون: سمعنا وأطعنا ولا يبقى ذوا ذن من الخلائق إلا سمع ذلك النداء، وتقبل الخلائق من البدوو الحضر والبر والبحر، يحدث بعضهم بعضاً ويستفهم بعضهم بعضاً ماسمعوا بآذانهم.

فاذا دنت الشمس للغروب، صرخ صارخ من مغربها: يا معشر الخلائق قد ظهر ربّكم بوادي اليابس من أرض فلسطين وهو عثمان بن عنبسة الأموي من ولد

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) العنيزات: جمع عنيزة وهي تصغير عنزانثي المعز، ولاجل هزالها سماها عنيزات .

يزيدبن معاوية فبايعوم تبتدوا، ولاتخالفوا عليه فتضلّوا، فيردُّعليه الملائكة والبَّحنُّ والبَّعنُّ والبَّعنَّ والبَّعنابِ والنقباء قوله، ويكذُّ بونه، ويقولون له: سمعناوعصينا، ولا يبقى ذوشكُ ولامرتاب ولامنافق ولا كافر إلاَّ ضلَّ بالنداء الأُخير.

و سيدنا القائم تَلْيَكُنُ مسند ظهره إلى الكعبة ، و يقول : يا معشر الخلائق ألا ومن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث ، فها أنا ذا آدم وشيث ، ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام ، ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى و يوشع ، فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل ، ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى و يوشع ، فها أنا ذا موسى و يوشع ، ألاومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون .

ألا ومن أراد أن ينظر إلى عبر وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فها أنا دامح من صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين تخليل ، ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين عليهما السلام فها أنا ذا الحسن والحسين، ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين عليهما أنا ذا الأئمة عليهما أجيبوا إلى مسألتي ، فانتي أنتكم بمانبتتم به ومالم تنبئوا به .

ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مني، ثم "يبتدىء بالصحف التي أنزلها الله على آدم و شيث على إلى الله على آدم و شيث على الله على آدم و شيث على الله و الله على الله و الله الله و اله و الله و الله

ثم " يتلو القرآن فيقول المسلمون : هذا والله القرآن حقًّا الذي أنزله الله

<sup>(</sup>١) يعلم الباحث المطالع أن صحف آدم وشيث وصحف نوح وابراهيم وهكذا زبور داود عليهم السلام قدضاعت بضياع أممهم ، وليس الان رجل فيأقطارالارس يقرء هذه الصحف أويتدين بها .

على على عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ ، وما أُسقط منه وحريِّف وبديِّل.

ثم " تظهر الدابة بين الر كن والمقام ، فتكتب في وجه المؤمن «مؤمن» و في وجه الكافر «كافر» ثم " يقبل على القائم تحليل رجل وجهه إلى قفاه ، وقفاه إلى صدره (١) و يقف بين يديه فيقول : يا سيدي أنا بشير أمرني ملك من الملائكة أن ألحق بك وأ بشرك بهلاك جيش السفياني بالبيداء فيقول له القائم المجلل : بين قصتك وقصة أخيك .

فيقول الرّجل كنت وأخي في جيش السفياني وخر بنا الدُّنيا من دمشق إلى الزوراء وتر كناها جمّاء، وخر بنا الكوفة وخر بنا المدينة، وكسرنا المنبر(٢) وراثت بغالنا في مسجد رسول الله عَيْمُ الله و خرجنا منها و عددنا ثلاثمائة ألف رجل نريد إخراب البيت، وقتل أهله، فلمّا صرنا في البيداء عرّسنا فيها، فصاح بنا صائح يا بيداء أبيدي القوم الظالمين فانفجرت الأرض، وابتلعت كلّ الجيش، فوالله ما بقي على وجه الأرض عقال ناقة فماسواه غيري وغير أخى.

فاذا نحن بملك قدضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا كما ترى ، فقال لأخي : ويلك يا نذير! امض إلى الملعون السفياني بدمشق ، فأنذره بظهور المهدي من آل على وعرف أن الله قد أهلك جيشه بالبيداء ، و قال لي : يا بشير الحق بالمهدي بمكة و بشره بهلاك الظالمين ، و تب على يده ، فانه يقبل توبتك ، فيمر القائم تاليك يده على وجهه فيرد هسوياً كماكان ، ويبايعه ويكون معه .

قال المفضّل: يا سيّدي! وتظهر الملائكة والجنُّ للناس؟ قال: إي والله يا مفضّل، و يخاطبونهم كـما يكون الرّجل مـع حاشيته وأهله، قلت: يا سيّدي ويسيرون معه؟ قال: إي والله يامفضّل ولينزلنَّ أرض الهجرة ما بين الكوفة والنجف

<sup>(</sup>١) قدمرفی باب ٢٣ و ٢٤ أن جيش السفيانی يخسف بهم غيررجلين يحول وجههما الى أقفيتهما ، وأما أن دقفاء الى صدره، فلامعنى له معقول .

<sup>(</sup>٢) هذا أيضاً من مخائله ، فان جيش السفياني لاتصل الى المدينة بل يخسف بهم بالبيداء حين يتوجهون اليها من دمشق .

و عدر أصحابه ﷺ حينتُذ ستَّة وأربعون ألفاً من الملائكة و ستَّة آلاف من الجنِّ و في رواية ا ُخرى : ومثلها من الجنِّ بهم ينصره الله ويفتح على يديه .

قال المفضّل: فما يصنع بأهل مكّة ؟ قال: يدعوهم بالحكمة و الموعظة الحسنة، فيطيعونه ويستخلف فيهم رجلاً من أهل بيته، ويخرج يريد المدينة.

قال المفضل: يا سيدي فما يصنع بالبيت؟ قال: ينقضه فلايدع منه إلا القواعد التي هي أو لل بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم فليك والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل النه الله منها و إن الذي بني بعدهما لم يبنه نبي ولا وصي ، ثم يبنيه كما يشاء الله وليعفين آثار الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم ، وليهدمن مسجدالكوفة ، وليبنيه على بنيانه الأول ، وليهدمن القصر العتيق ، ملعون ملعون من بناه .

قال المفضل: يا سيدي يقيم بمكة ؟ قال: لا يا مفضل بل يستخلف منها رجلاً من أهله ، فا ذا سار منها وثبوا عليه فيقتلونه ، فيرجع إليهم فيأتونه مهطعين مقنعي رؤسهم يبكون و يتضر عون ، و يقولون: يا مهدي آل محمد التوبة التوبة فيعظهم وينذرهم ، ويحذ رهم ، ويستخلف عليهم منهم خليفة ويسير، فيثبون عليه بعده فيقتلونه فيرد إليهم أنصاره من الجن والنقباء ويقول لهم : ارجعوا فلا تبقوا منهم بشراً إلا من آمن ، فلو لا أن رحمة ربكم وسعت كل شيء و أنا تلك الر حمة لرجعون لرجعت إليهم معكم ، فقد قطعوا الأغذار بينهم وبين الله ، وبيني وبينهم ، فيرجعون إليهم ، فوالله لايسلم من المائة منهم واحد لاوالله ولا من ألف واحد .

قال المفضل: قلت: يا سيندي فأين تكون دار المهدي ، ومجتمع المؤمنين ؟ قال: دارملكه الكوفة ، ومجلس حكمه جامعها ، وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة ، وموضع خلواته الدكوات البيض من الغريتين .

قال المفضّل: يا مولاي كلَّ المؤمنين يكونون بالكوفة ؟ قال: إي والله لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو حواليها، و ليبلغن مجالة فرس منها ألفي درهم وليود نَ أكثر الناس أننه اشترى شبراً من أرض السبع بشبر من ذهب، والسبع

خطة من خطط همدان ، وليصيرن الكوفة أربعة وخمسين ميلاً وليجاورن قصورها كربلا، وليصيرن الله كربلاء معقلاً ومقاماً تختلف فيه الملائكة والمؤمنون وليكونن لها شأن من الشأن ، وليكونن فيها من البركات مالو وقف مؤمن و دعا ربله بدعوة لأعطاء الله بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا ألف من ق .

ثم تنفس أبوعبدالله عليه السلام وقال: يامفضل إن بقاع الأرض تفاخرت: ففخرت كعبة البيت الحرام، على بقعة كربلا، فأوحى الله إليها أن اسكتي كعبة البيت الحرام، ولا تفتخري على كربلا، فانها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة، وإنها الرابوة التي أويت إليها مريم والمسيح وإنها الدالية (١) التي غسل فيها رأس الحسين تلتيل وفيها غسلت مريم عيسى تلتيل واغتسلت من ولادتها وإنها خير بقعة عرج رسول الله عَلَىٰ الله منها وقت غيبته، وليكون شيعتنا فيها خيرة إلى ظهور قائمنا تلتيل .

قال المفضّل: يا سيّدي ثم " يسير المهدي " إلى أين ؟ قال تُحْلَيْكُ : إلى مدينة جد "ي رسول الله عَيْنَالله في أذا وردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين وخزي الكافرين .

قال المفضّل: يا سيّدي ما هوذاك؟ قال: يرد إلى قبر جدّ عَيْدُول فيقول: يا معاشر الخلائق، هذا قبر جدّ ي رسول الله عَيْدُول ؟ فيقولون: نعم يا مهدي آل عن فيقول وهو فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر، فيقول وهو أعلم بهما و الخلائق كلّهم جميعاً يسمعون: من أبو بكر وعمر؟ وكيف دفنا من بين المخلق مع جدّ ي رسول الله عَيْدُول أنه من المدفون غيرهما.

فيقول الناس؛ يا مهدي آل على عَلَيْكُولَهُ ماههنا غيرهما إنتهما دفنا معه لأنتهما خليفتا رسول الله عَلَيْكُولَهُ و أبوا زوجتيه ، فيقول للخلق بعد ثلاث : أخرجوهما من قبريهما ، فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ، ولم يشحب لونهما

<sup>(</sup>١) الدالية المنجنون يديره الثور ، والناعورة يديرها الماء . و كأنه يريد ماء الفرات .

فيقول: هل فيكم من يعرفهما ؟ فيقولون: نعرفهما بالصفة و ليس ضجيعا جد لا غير هما ، فيقول: هل فيقولون: لا غير هما ، فيقول: هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما ؟ فيقولون: لا فيؤخر إخراجهما ثلاثة أيّام ، ثم ينتشر الخبر في الناس ويحضر المهدي ويكشف المجدران عن القبرين ، ويقول للنقباء: ابحثوا عنهما وانبشوهما .

فيبحثون بأيديهم حتى يصلون إليهما . فيخرجان غضين طريتين كصورتهما فيكشف عنهماأكفانهما عليها ، فتحيى الشجرة وتورق ويطول فرعها (١) .

فيعرض المهدي تَظِيّلُ على أوليائهما البراءة منهما فيقولون: يا مهدي آل رسول الله عَيْدُ الله و عندك هذه الله عَيْدُ الله عند الله و عندك هذه المنزلة، وهذا الذي بدالنا من فضلهما، أنتبر أ الساعة منهما وقد رأينا منهما مارأينا في هذا الوقت ؟ من نضارتهما وغضاضتهما، وحياة الشجرة بهما؟ بلوالله نتبر أ منك ومن آمن بك ومن لا يؤمن بهما، ومن صلبهما، وأخرجهما، وفعل بهما ما فعل فيأم المهدي من الله عنه سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية.

ثم مَ يأمر بانزالهما فينزلان إليه فيحييهما باذن الله تعالى ويأمر الخلائق بالاجتماع ، ثم يقص عليهم قصص فعالهما في كل كور ودور (٢) حتى يقص عليهم

<sup>(</sup>١) قدمر في ج ٥٧ باب ٢٤ أحاديث في ذلك مع ضعف أسنادها ، ولكن كاتب هذا الحديث أبرزها بصورة قصصية تأباه سنة الله التي قدخلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا .

<sup>(</sup>۲) كأن قاص هذا المخبركان يقول بالكور والدور و أن كل رجل يعيش في دار الدنيا في كل كور ودور فيكون عيشه في دارالمدنيا مرات عديدة ، ولذلك يستحثهما بالسؤال عن الافعال التي صدرت منهما في تلك الاكوار والادوار .

قتل هابيل بن آدم عَلَيْكُمْ في الحوت ، و قتل يحيى عَلَيْكُمْ ، وصلب عيسى عَلَيْكُمْ في الجبّ ، و حبس يونس عَلَيْكُمْ في الحوت ، و قتل يحيى عَلَيْكُمْ ، وصلب عيسى عَلَيْكُمْ النار (١) على وعذاب جرجيس و دانيال عَلَيْقَلَمْ ، وضرب سلمان الفارسيّ ، وإشعال النار (١) على باب أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسن عَلَيْكُمْ لاحراقهم بها ، و ضرب يد الصدّ يقة الكبرى فاطمة بالسوط ، ورفس بطنها وإسقاطها محسناً ، وسم الحسن عَلَيْكُمْ وقتل الحسن عَلَيْكُمْ ، وذبح أطفاله وبني عمّه وأنصاره ، وسبي ذراري رسول الله عَلَيْكُمْ وقتل الحسين عَلَيْكُمْ ، وذبح أطفاله وبني عمّه وأنصاره ، وسبي ذراري رسول الله عَلَيْكُمْ و ولا تم سفك ، و كل فرج نكح حراماً ، وكل رين و خبث و فاحشة و إثم و ظلم وجور و غشم منذ عهد آدم عَلَيْكُمْ إلى وقت قيام رين و خبث و فاحشة و إثم و ظلم وجور و غشم منذ عهد آدم عَلَيْكُمْ إلى وقت قيام قائمنا عَلَيْكُمْ كل ذلك يعد ده عَلَيْكُمْ عليهما ، ويلزمهما إيّاه فيعترفان به ثم يأم بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حضر ، ثم يصلبهما على الشجرة و يأم بأم ناراً تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة ثم يأم ريحاً فتنسفهما في اليم نسفاً . قال المفضل : يا سيدي ذلك آخر عذا بهما ؟ قال : هيهات يا مفضل والله قال المفضل : يا سيدي ذلك آخر عذا بهما ؟ قال : هيهات يا مفضل والله عَمْ مَنْ مَا يَعْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا الْعَمْ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ عَمْ عَدْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَالَ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ المُعْمَا اللهُ ال

قال المفضل: يا سيّدي ذلك آخر عذا بهما؟ قال: هيهات يا مفضل والله ليردن وليحضرن السيّد الأكبري رسول الله عَيْدُ الله والصدّ يقالاً كبرامي المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والاً مُمّة عَلَيْمَ في وكل من محض الإيمان محضاً أومحض الكفر محضاً، وليقتصن منهما لجميعهم حتى أنّهما ليقتلان في كلّ يوم وليلة ألف قتلة، ويردان إلى ماشاة ربّهما.

ثم " يسير المهدي تَ تَلْقِكُم إلى الكوفة و ينزل ما بين الكوفة والنجف ، و عنده أصحابه في ذلك اليوم ستة وأربعون ألفاً من الملائكة وستة آلاف من الجن ، والنقباء ثلاثمائة وثلاثة عشر نفساً .

قال المفضّل: ياسيّدي كيف تكون دارالفاسقين في ذلك الوقت؟ قال: في لعنة الله وسخطه تخربها الفتنوتتركها جمّاء فالويل لها ولمن بها كلُّ الويل من الرايات السفر، ورايات المغرب، و من يجلب الجزيرة و من الرايات الّتي تسير إليها من كلّ قريب أو بعيد.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قتيبة في كتابه الامامة والسياسة فراجع .

والله لينزلن "بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأمم المتمر دة من أو "ل الد" هر إلى آخره ، و لينزلن "بها من العذاب مالاعين رأت و لا اثن سمعت بمثله و لا يكون طوفان أهلها إلا "بالسيف ، فالويل لمن اتتخذ بها مسكناً فان "المقيم بها يبقى الشقائه ، والخارج منها برحمة الله .

والله ليبقى من أهلها في الدُّ نيا حتى يقال: إنها هي الدُّ نيا، وإنَّ دُورها و قصورها هي الجنتة، و إنَّ بناتهاهنَّ الحور العين، و إنَّ ولدانها هم الولدان وليظننَّ أنَّ الله لم يقسم رزق العباد إلا بها، وليظهرنَّ فيها من الأمراء على الله و على رسوله عَيْدُوللهُ، و الحكم بغير كتابه، و من شهادات الزُّور، و شرب الخمور و إتيان الفجور، وأكل السحت وسفك الدِّماء مالايكون في الدُّنيا كلّها إلا وونه، ثمَّ ليخربها الله بتلك الفتن وتلك الرايات، حتى ليمرُ عليها المارُ فيقول: ههنا كانت الزوراء.

ثم " يخرج الحسني " الفتى الصبيح الذي نحوالد "يلم! يصبح بصوت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا الملهوف ، والمنادي منحول الضريح فتجيبه كنوز الله بالطالقان كنوز وأي "كنوز، ليست من فضة ولا ذهب ، بل هي رجال كزبر الحديد ، على البراذين الشهب ، بأيديهم الحراب ، ولم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة وقد صفا أكثر الأرض ، فيجعلها له معقلاً .

فيتُصل به وبأصحابه خبر المهدي تَلَيَّكُم ، ويقولون : يا ابن رسول الله من هذا الذي قد نزل بساحتنا ، فيقول : اخرجوا بنا إليه حتَّى ننظر من هو؟ وما يريد ؟ وهووالله يعلم أنه المهدي ، وأنه ليعرفه ، ولم يردبذلك الأمر إلا ليعرف أصحابه من هو ؟

 وتورق ، ولم يرد ذلك إلا أن يري أصحابه فضل المهدي ۗ غَلَيُّكُ حتَّى يبايعوه .

فيقول الحسنيُّ: الله أكبر مدَّ يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمدُّ يده فيبايعه و يبايعه سائر العسكر الذي مع الحسنيِّ إلاَّ أربعين ألفا أصحاب المساحف المعروفون بالزيدية، فانهم يقولون: ماهذا إلاَّ سحر عظيم.

فيختلط العسكر انفيقبل المهدي تظيّله على الطائفة المنحرفة، فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيّام، فلايزدادون إلا طغياناً وكفراً، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعاً ثم يقول لأصحابه: لاتأخذوا المصاحف، ودعوها تكون عليهم حسرة كما بداوها وغيروها وحرافوها ولم يعملوا بما فيها.

قال المفضّل: يا مولاي ثم ماذا يصنع المهدي ؟ قال: يثو ر سرايا (١) على السفياني إلى دمشق ، فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة.

ثمَّ يظهر الحسين تَطْلِيَاتُهُمُ في اثنيءشر ألف صدِّ يق واثنين وسبعين رجلاً أصحابه يوم كربلا ، فيالك عندها من كرَّة زهراء بيضاء .

ثم يخرج الصد يق الأكبر أمير المؤمنين على بن أبيطال تُلكِين و ينصبله القبلة بالنجف، ويقام أركانها دركن بالنجف، وركن بهجر، وركن بصنعا، وركن بأرض طيبة ، لكا نتي أنظر إلى مصابيحه تشرق في السماء والأرض ، كأضواء من الشمس و القمر ، فعندها تبلى السرائر ، وتذهل كل مرضعة عمّا أرضعت (٢) إلى آخر الآبة .

<sup>(</sup>١) في الاصل المطبوع : «يثورسرابا» فتحرر .

<sup>(</sup>۲) و بعده : و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ، الحج :  $\gamma$  .

ظهور المهدي مع إمام إمام ، و وقت وقت ، ويحق تأويل هذه الآية « و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الأرض ، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون » (١) .

قال المفضَّل : يا سيَّدي ومن فرعون وهامان ؟ قال : أبوبكر وعمر.

قال المفضّل: قلت: يا سيّدي و رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما يكونان معه؟ فقال: لابد أن يطآ الأرض إي والله حتى ماوراء الخاف، إي والله وما في الظلمات، و ما في قعر البحار، حتى لا يبقى موضع قدم إلا وطئا و أقاما فيه الدّين الواجب لله تعالى.

ثم الكأني أنظر يا مفضل إلينا معاشر الأئمة بين يدي رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا وسبينا وسبينا وتخويفنا بالقتل ، و قصد طواغيتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم ، وقتلهم إيّانا بالسم والحبس ، فيبكي رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَانَا الله عَيْنَا ال

ثم تبتدىء فاطمة الما وتشكو ما نالها من أبي بكر وعمر ، وأخذ فدك منها ومشيها إليه في مجمع من المهاجرين والأنصار ، و خطابها له في أمر فدك ، و ما رد عليها منقوله : إن الأنبياء لاتورث ، واحتجاجها بقول ذكريا ويحيى المنظاء وقصة داود وسليمان المنظاء .

وقول عمر: هاتي صحيفتك ألّتي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذه إيّاها منها ، ونشره لها على رؤس الأشهاد من قريس والمهاجرين والأنصار وسائر العرب وتفله فيها ، وتمزيقه إيّاها و بكائها ، ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله عَيْدُ إلى الله و بأبيها رسول الله عَيْدُ إلى الله و بأبيها رسول الله عَيْدُ إلى و تمثلها بقول ر قيقة بنت صيفى (٢) :

<sup>(</sup>١) القصص : ٥ و ٧ .

قد كان بعدك أنباء و هنبئة إنّا فقدناك فقد الأرض و ابلها أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لكلّ قوم لهم قرب و منزلة يالبت قبلككان الموت حلّ بنا

لوكنت شاهدها لم يكبر الخطب واختل أهلك فاشهدهم فقد لعبوا لله أنايت وحالت دونك الحُجب عند الاله على الأدنين مقترب أملواا أناس فقازوا بالذي طلبوا

وتقص عليه قصة أبي بكر وإنفاذه خالد بن الوليد وقنفذاً وعمر بن الخطاب و جمعه الناس لا خراج أمير المؤمنين للهيلي من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة واشتغال أمير المؤمنين للهيلي بعد وفات رسول الله عَيْنَالَهُ بضم أزواجه وقبره وتعزيتهم وجمع القرآن وقضاء دينه ، وإنجاز عداته ، وهي ثما نون ألف درهم ، باع فيها تليده وطارفه وقضاها عن رسول الله عَيْنَالُهُ .

وقول عمر: اخرج ياعلي والى ما أجمع عليه المسلمون وإلا قتلناك ، وقول فضّة جارية فاطمة : إن أمير المؤمنين تخليل مشغول والحق له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه ؛ وجمعهم الجزل والحطب على الباب لاحراق بيت أمير المؤمنين و فاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم و فضّة ، وإضرامهم النّار على الباب ، وخروج فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الباب .

وقولها : ويحك ياعمرما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله ؟ تريد أن تقطع نسله من الدُّنيا وتفنيه وتطفىء نورالله ؟ والله متمُّنوره ، وانتهاره لها .

وقوله: كفتي يا فاطمة فليس على حاضراً و لا الملائكة آتية بالأمر و النتهي والزّجر من عندالله ، وماعليُّ إلاَّ كأُحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر أوإحراقكم جميعاً .

<sup>--&</sup>gt; اسدالنا بة ج٥ ص٤٥٤ وقال بنتصيفى بنهاشم بن عبدمناف، وعنونها فى الاصابة ج٤ ص ٢٩٦ و قال د رقيقة ، : بقافين مصغرة بنت أبي صيفى بن هاشم بن عبدالمطلب . ولكن نسب الاشعاد أبوبكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهرى فى كتا به السقيفة باسناده عن عمر بن شبة ـ الى هند ابنة أثاثة راجع كشف النمة ج٢ ص ٤٩ ، وفيها اختلاف .

فقالت وهي باكية : اللّهم ۗ إليك نشكوفقد نبيتك ورسولك وصفيتك ، وارتداد اُمّته علينا ، ومنعهم إيّانا حقّنا الّذي جعلته لنا في كتابك الهنزل على نبيتك المرسل .

فقال لها عمر : دعي عنك يا فاطمة حمقات النساء ، فلم يكن الله ليجمع لكم النبو "ة والخلافة ، و أخذت النار في خشب الباب .

و إدخال قنفذ يده لعنهالله يروم فنح الباب ، و ضرب عمر لها بالسوط على عضدها ، حتى صار كالدُّملج الأسود ، وركل الباب برجله ، حتى أصاب بطنها و هي حاملة بالمحسن ، لستة أشهر و إسقاطها إيّاه .

و هجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقه خدَّها حتَّى بدا قُـرطاها تحت خمارها ، وهي تجهر بالبكاء ، وتقول : وا.أبتاه ، وا رسول الله ، ابنتك فاطمة تكذَّب وتضرب ، ويقتل جنين في بطنها .

و خروج أمير المؤمنين تُطَيِّكُم من داخل الدار محمر العين حاسراً ، حتى ألقى ملاءته عليها ، وضمه إلى المحده وقوله لها : يا بنت رسول الله قد علمني أن أباك بعنه الله رحمة للعالمين ، فالله الله أن تكشفي خمارك ، وترفعي ناصيتك ، فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا أبقى الله على الأرض من يشهد أن على أرسول الله ولا موسى و لا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ، [ولا] دابة تمشي على الأرض و لا طائراً في السماء إلا أهلكه الله .

ثم قال: يا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل أن أشهر سيفي فا فني غابر الأسة .

فخرج عمر وخالد بن الوليد و قنفذ و عبدالر "حمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار ، وصاح أمير المؤمنين بفضة يا فضة مولاتك فاقبلي منها ما تقبله النساء فقد جاءها المخاص من الر "فسة ورد" الباب ، فأسقطت محسنا فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فانه لاحق بجد مرسول الله عَلَيْكُ في شكو إليه .

و حمل أميرالمؤمنين لها في سواد اللّيل والحسن والحسين وزينب و امُ علمتوم إلى دور المهاجرين و الأنصار ، يذكّرهم بالله و رسوله ، وعهده الّذي بايعوا الله

ورسوله ، وبايعوه عليه في أربعة مواطن في حياة رسول الله عَلَيْظَالُهُ (١) وتسليمهم عليه بامرة المؤمنين فيجميعها ، فكلُّ يعده بالنصر في يومه المقبل ، فاذا أصبح قعد جميعهم عنه ثمَّ يشكو إليه أمير المؤمنين لِمُشَيِّكُمُ المحن العظيمة التي امتحن بها بعده .

و قوله لقد كانت قصّتي مثل قصّة هارون مع بني إسرائيل و قولي كقوله لموسى « يابن أمّ إن القوم استضعفوني وكاروا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » (٢) فصرت محتسباً و سلّمت راضياً و كانت الحجـة عليهم في خلافي ، و نقضهم عهدي الّذي عاهدتهم عليه يارسول الله .

و احتملت يا رسول الله مالم يحتمل وصي نبي من سائر الأوصياء من سائر الأمم حتى قتلوني بضربة عبدالر حمن بن ملجم، وكان الله الر قيب عليهم في نقضهم بيعتي .

وخروج طلحة و الزّبير بعائشة إلى مكّة يظهران الحج و العمرة وسيرهم بها إلى البصرة ، وخروجي إليهم وتذكيري لهم الله وإيّاك ، وما جئت به يارسول الله ، فلم يرجعا حتى نصر ني الله عليهما حتى أهرقت دماء عشرين ألف من المسلمين وقطعت سبعون كفياً على زمام الجمل ، فما لقيت في غزواتك يا رسول الله و بعدك أصعب يوماً منه أبداً ، لقدكان من أصعب الحروب الّتي لقيتها ، و أهولها و أعظمها فصبرت كما أدّ بني الله بما أدّ بك به يا رسول الله في قوله عز وجل وفاصبر كما عن ولوا العزم من الرّسل ، (٣) وقوله و واصبر وماصبرك إلا بالله ، (٤) وحق والله يا رسول الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله الله يا رسول الله الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله تأويل الآية الّتي أنزلها الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله تأويل الآية الّتي أنزلها الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله تأويل الآية الّتي أنزلها الله في الأمّة من بعدك في قوله و وما على والله يا رسول الله قوله و المربول الله قوله و الله يا رسول الله تأويل الآية الّتي أنزلها الله في الأمّة من بعدك في قوله و الله و الله يا رسول الله تأويل الآية الّتي أنزلها الله في الأمّة من بعدك في قوله و الله و الله و المربول الله و الله و

<sup>(</sup>۱) أخرج المصنف رضوان الله عليه أحاديث كثيرة في ذلك في أحوال مولانا أمير المؤمنين تراها في ج ٣٧ ص ٢٩٠ ـ ٣٤٠ من الطبعة الحديثة ، وليس فيها مايذكرأنهم بايعوه عليه السلام على امرة المؤمنين ، بلكانوا يسلمون عليه بامرة المؤمنين ، نعم في أحاديث المندير مايذكر أنهم بايعوه على ذلك فراجع ج ٣٧ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الاعراف : ١٤٩ . (٣) الاحقاف : ٣٥ ـ

<sup>(</sup>٤) النحل : ١٢٧ .

إلا "رسول قد خلت من قبله الراسل أفان مات أو تقتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » (١).

يا مفضل ويقوم الحسن تَلْيَلْكُم إلى جدّ م صلى الله عليه وآله فيقول: ياجدُ اه كنت مع أمير المؤمنين في دار هجرته بالكوفة حتى استشهد بضربة عبدالر حمان ابن ملجم لعنه الله فوصاني بما وصيّبته يا جداه ، و بلغ اللّهين معاوية قتل أبي فأنفذ الدّعي اللّعين زياداً إلى الكوفة في مائة ألف وخمسين ألف مقاتل (٢) فأم بالقبض علي وعلى أخي الحسين وسائر إخواني وأهل بيتي ، وشيعتنا وموالينا وأن يأخذ علينا البيعة لمعاوية لعنه الله ، فمن يأبي منا ضرب عنقه وسير إلى معاوية رأسه .

فلماً علمت ذلك من فعل معاوية ، خرجت من داري ، فدخلت جامع الكوفة للصلاة ، و رقات المنبر واجتمع الناس ، فحمدت الله وأثنيت عليه ، وقلت : معشر الناس عفت الدينار ، ومحيت الآثار ، وقل الاصطبار ، فلاقرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين ، الساعة والله صحت البراهين ، وفصلت الآيات ، وبانت المشكلات ، ولقد كنا تتوقيع تمام هذه الآية تأويلها قال الله عزوجل وما على إلا رسول قدخلت من قبله الراسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يض الله شيئاً و سيجزي الله الشاكرين (٣) فلقد مات والله ينقلب على عقبيه فلن يض الله شيئاً و سيجزي الله الشاكرين (٣) فلقد مات والله

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) هوزیاد بنءبید الثقنی الذی استاحقه معاویة وجمله أخأ له من أبیسفیان ، وقد
 کان حین قتل علی علیه السلام عاملاله علی بلاد فارس و کرمان ، یبنضماویة ویشناه .

فأطمعه معاوية وكاتبه وراسله بعد أنصالح مع الحسن السبط عليه السلام فخرج زياد من معقله بفارس بعدمااستوثق من معوية لنفسه ، فجاءه في دمشق وسلم عليه بامرة المؤمنين .

فكماترى أرادكاتب هذا الحديث أن يعلل صلح الحسن السبط مع معوية بأنه عليه السلام كان مهضوماً وحيداً لا يستطيع أن يبارزه ، لكنه جاء بترهات من مخائله تخالف التاريخ الواضح المشهور من رأس .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٤٤ .

جد ي رسول الله على السنة و قتل أبي تلكيا و صاح الوسواس الخناس في قلوب الناس و نعق ناعق الفتنة ، وخالفتم السنة ، فيالها من فتنة صماء عمياء ، لا يسمع لداعيها ولا يجاب مناديها ، ولا يخالف واليها ، ظهرت كلمة النفاق ، و سيرت رايات أهل الشقاق ، و تكالبت جيوش أهل المراق ، من الشام والعراق ، هلمو الحمكم الله إلى الافتتاح ، والنور الوضاح ، والعلم الجحجاج ، والنور الذي لا يطفى ، والحق الذي لا يخفى .

أيتها الناس تيقطوا من رقدة الغفلة ، ومن تكاثف الظلمة (١) فو الذي فلق الحبية ، و برء النسمة ، و تردس بالعظمة ، لئن قام إلي منكم عصبة بقلوب صافية و نيات مخلصة ، لا يكون فيها شوب نفاق ، ولا نية افتراق ، لا جاهدن بالسيف قدماً قدماً ، و لا ضيقن من السيوف جوانبها (٢) و من الرماح أطرافها ، و من الخيل سنابكها ، فتكلموا رحمكم الله .

فكأنتما الجموا بلجام الصمت عن إجابة الدَّعوة ، إلاّ عشرون رجلاً فانتهم قاموا إليّ فقالوا : ياابن رسول الله ما نملك إلا أنفسنا وسيوفنا، فها نحن بين يديك لأمرك طائعون ، وعن رأيك صادرون ، فمرنا بماشئت! فنظرت يمنة ويسرة فلم أر أحداً غيرهم .

فقلت : لي أُسوة بجدِّ ي رسول الله حين عبدالله سرَّا ، وهو يومئذ في تسعة و ثلاثين رجلاً فلمنَّا أكمل الله له الأربعين صار في عدَّة و أظهر أمر الله ، فلوكان معي عدَّتهم جاهدت في الله حقَّ جهاده .

ثم " رفعت رأسي نحوالسماء فقلت: اللهم " إنتي قددعوت وأنذرت ، وأمرت ونهيت ، وكانوا عن إجابة الداعي غافلين ، وعن نصرته قاعدين ، وعن طاعته مقصرين ولا عدائه ناصرين، اللهم " فأنزل عليهم رجزك ، وبأسك وعذابك ، الذي لايرد عن القوم الظالمين ونزلت .

<sup>(</sup>١) في الاصل المطبوع دومن تكانيف الظلمة، فتحرد .

<sup>(</sup>٢) كأن الضمير يرجع الى دمشق الشام .

ثم خرجت من الكوفة راحلاً إلى المدينة ، فجاؤني يقولون : إن معاوية أسرى سراياه إلى الأ نبار والكوفة ، وشن غاراته على المسلمين ، وقتل من لم يقاتله وقتل النساء و الأطفال ، فأعلمتهم أنه لا وفاء لهم ، فأنفذت معهم رجالاً و جيوشاً وعر فتهم أنهم يستجيبون لمعاوية ، و ينقضون عهدي وبيعتي ، فلم يكن إلا ماقلت لهم ، وأخبرتهم .

ثم يقوم الحسين عليها مخضباً بدمه هووجميع من قتل معه ، فاذا رآه رسول الله عليها بكى ويكى أهل السماوات والأرض لبكائه ، وتصرخ فاطمة عليها فتزلزل الأرض و من عليها ، ويقف أمير المؤمنين و الحسن عليها عن يمينه ، و فاطمة عن شماله ، ويقبل الحسين عليها فيضمه رسول الله عبيه إلى صدره ، ويقول : يا حسين افديتك قرت عيناك وعيناي فيك ، وعن يمين الحسين حمزة أسدالله في أرضه ، وعن شماله جعفر بن أبي طالب الطيار، ويأتي محسن تحمله خديجة بنت خويلد ، و فاطمة بنت أسدام أمير المؤمنين تعليه وهن صارخات وامه فاطمة تقول «هذا يومكم الذي كنتم توعدون ، (١) اليوم هتجد كل نفس ماعملت من خير محضراً و ما عملت من سوء تود لوان بينها وبينه أمداً بعيداً » (٢) .

قال: فبكى الصادق تَطْيَالِ حَتَّى اخضَلَّت لحيته بالدُّموع، ثمَّ قال: لا قرَّت عين لا تبكي عند هذا الذكر، قال: و بكى المفضَّل بكاء طويلاً ثمَّ قال: يامولاي ما في الدموع يامولاي ؟ فقال: مالأيحصى إذا كان من محقًّ.

ثم قال المفضّل: يامولاي ما تقول في قوله تعالى دوإذا الموؤدة سئلت الهبأيّ ذنب قتلت الله و الله منسّل و الموؤدة والله محسّن الأنّه منّا الاغير، فمن قال غيرهذا فكذّ بوء .

<sup>(</sup>٣) التكوير : ٨.

جزعني بكل أولادي ، فتبكيها ملائكة السماوات السبع وحملة العرش ، و سكّان الهواء ، و من في الدُّنيا ، و من تحت أطباق الثرى ، صائحين صارخين إلى الله تعالى ، فلا يبقى أحد ممن قاتلنا وظلمنا و رضي بماجرى علينا إلا قتل في ذلك اليوم ألف قتلة (١) دون من قتل في سبيل الله ، فانه لا يذوق الموت وهو كما قال الله عز وجل «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموا تا بل أحياء عندر بهم يرزقون الم فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون» (٢) .

قال المفضّل: يامولاي إن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم ؟ فقال عَلَيْكُمُ : إنّما سمعوا قول جدّ نا رسول الله عَلَيْكُمُ و نحن سائر الأئميّة نقول: « ولنذيقنيهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» (٣) قال الصلاق عَلَيْكُمُ : العذاب الأدنى عذاب الأرض عير الأرض عنداب المرّجعة ، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة «الذي تبدئل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله الواحد القيار » (٤).

قال المفضّل: يامولاي نحن نعلم أنّكم اختيارالله في قوله تعالى: « نرفع درجات من نشاء » (٥) وقوله: «إلله أعلم حيث يجعل رسالاته » (٦) وقوله: «إنّ

<sup>(</sup>۱) توهم الكاتب أن القتل ألف قتلة أشد عليهم من نار الجحيم ــ أعاذنا الله منه ــ والله تعالى يقول: « لا يقضى عليهم فيموتوا ، ويحكى عنهم أنهم يقولون: «يا مالك ليقض علينا ربك ، . هذا مع ما ورد أنه لاسبيل بعد الحشر الى الممات . ثم العجب استثناؤه من هؤلاه الظلمة ، الذين استشهدوا في سبيل الله لقوله تعالى « بل أحياء ، و الحال أنه تعالى يقول ولا يفلح الظالمون » .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۲۸۹ و ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) السجدة : ٢١ . ومراد الكاتب أن ضمير الجمع في قوله تعالى : « لنذيقنهم » يرادبه رسولالله والائمة عليهمالسلام .

<sup>(</sup>٤) ابراهيم : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الانعام : ٨٨ ، يوسف : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الانعام : ١٢٤ .

الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله بعضها من بعض والله سميع عليم » (١) .

قال الصادق عَلَيَّكُم : يا مفصّل فأين نحن في هذه الآية ؟ قال المفضّل : فوالله ولي وإن أولى الناس با براهيم للّذين اتبعوه و هذا النبي والذين آمنوا و الله ولي المؤمنين » (٢) و قوله : « ملّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين » (٣) و قوله : عن إبراهيم « واجنبني و بني أن نعبد الأصنام » (٤) وقد علمنا أن رسول الله عَلَيْكُ ما عبدا صنما ولاوثنا ولاأشركا بالله طرفة عين. وقوله : «وإذ ابتلى وأمير المؤمنين عَلَيْكُ ما عبدا صنما ولاوثنا ولاأشركا بالله طرفة عين. وقوله : «وإذ ابتلى إبراهم ربّه بكلمات فأتم من قال إنتي جاعلك للناس إماماً قال و من ذرّيتي قال لاينال عهدي الظالمين » (٥) والعهد عهد الإمامة لايناله ظالم .

قال: يا مفضّل وما علمك بأنَّ الظالم لاينال عهد الا مامة؟ قال المفضّل: يامولاي لا تمتحنّي بما لاطاقة لي به ، ولا تختبرني ولا تبتلني ، فمن علمكم علمت ومن فضل الله عليكم أخذت .

قال الصادق عليك في ذلك من المن الله عليك في ذلك منعمة الله عليك في ذلك لله كنت هكذا فأين يا مفضل الآيات من القرآن في أن الكافر ظالم؟ قال: نعم يامولاي قوله تعالى: «والكافرون هم الفاسقون» ومن كفروفسق و ظلم لا يجعله الله للناس إماماً.

قال الصادق عَلَيْكُمْ: أحسنت يا مفضَّل فمن أين قلت برجعتنا ؟ و مقصَّرة

 <sup>(</sup>٣) الحج : ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٥٤ ، وما بعده آية متوهمة لا توجد في القرآن كيف والفاسق هوالذي دخل في جماعة المسلمين ، لكنه فسق وخرج عن حكم الله ، والكافر لم يدخل في حكم الله بعد ، ولذلك يقول لله عزوجل : وان المنافقين هم الفاسقون، براءة : ٨٨ . ويقول : دومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك الفاسقون، المائدة : ٤٧ وغير ذلك .

شيعتنا تقول \* معنى الرَّجعة أن يردُّ الله إلينا ملك الدُّنيا وأن يجعله للمهديِّ ويحهم متى سلبنا الملك حتَّى يردُّ علينا .

قال المفضَّل: لا والله وما سلبتموه ولا تسلبونه لأنَّنه ملك النبوَّة والرُّسالة والوصيَّة و الامامة . .

قال الصادق تُطَيِّلُكُم : يا مفضَّل لوتدبَّر القرآن شيعتنا لما شكّوا في فضلنا أما سمعوا قوله عزَّوجل و ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الا رض و نجعلهم أئمَّة ونجعلهم الوارثين الله ونمكّن لهم في الا رض و نري فرعون و هامان وجنودهما منهم ماكانوا يجذرون > (١) .

والله يا مفضَّل إنَّ تنزيل هذه الآية في بني إسرائيل و تأويلها فينا وإنَّ فرعونِ و هامان تيم وعديُّ .

قال المفتل : يا مولاي فالمنعة ؟ قال : المتعة حلال طيلق والشاهد بها قول الله عز وجل «ولاجناح عليكم فيما عرقتم به من خطبة النساء أوأكننتم في أنفسكم علم الله أنتكم ستذكرونهن ، و لكن لا تواعد وهن سراً ، إلا أن تقولوا قولا معروفا » (٢) أي مشهوداً والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود ، وإنها احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ، ليثبت النسل ويصح النسب ويستحق الميراث ، وقوله مو آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عنشيء منه نفساً فكلوه هنيئام يئاً » (٣) وجعل الطلاق في النساء المزو جات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : «واستشهدوا شهيدين في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : «واستشهدوا شهيدين و يستن الطلاق عن ذكره فقال : «يا أيتها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن و بيتن الطلاق عن ذكره فقال : «يا أيتها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن "

لعدَّتهنَّ وأحصوا العدَّة واتَّقواالله ربِّكم، (٥) ولوكانت المطلَّقة تبين بثلاث تطليقات

<sup>(</sup>١) القسم : ٥ و ٧ . (٢) البقرة : ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) النساء : ٤ . (٤) البقرة : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الطلاق : ١-٢ .

تجمعها كلمة واحدة أوأكثر منها أو أقل من قال الله تعالى «وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم» إلى قوله: «تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدري لعل الله يحدث بعدذلك أمراً منه فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوفار قوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم ، و أقيموا الشهادة لله ، ذلكم يوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الآخر » وقوله: « لا تدري لعل الله يحدث بعدذلك أمراً » هو نكر يقع بين الزوج وزوجته ، فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل .

وحد وقت التطليق هو آخر القروء ؛ والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما ، عطفاً أو زوال ماكرهاه ، وهو قوله : « والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و بعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللر جال عليهن درجة والله عزيز حكيم » (١) هذا لقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ، إن أرادوا إصلاحاً وللنساء مراجعة الرّجال في مثل ذلك .

ثم " بين تبارك وتعالى فقال : «الطلاق مر"تان : فا مساك بمعروف أوتسريح باحسان» . و في الثالثة ؛ فان طلّق الثالثة بانت فهو قوله : « فان طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ذوجاً غيره » (٦) ثم " يكون كسائر الخُطّاب لها .

والمتعة الّتي أحلّها الله في كتابه و أطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز وجل : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن قآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً » (٣) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٨ و ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٢٣ .

صداقاً وللمتعة المجرة .

فتمتع سائر المسلمين (١) على عهد رسول الله عَيْدُولَهُ في الحج وغيره، وأيام أبي بكر، وأزبع سنين في أيام عمر، حتى دخل على المخته عفرا فوجد في حجرها طفلاً يرضع من ثديها فنظر إلى درَّة اللّبن في فم الطفل فأغضب و أرعد و اربد وأخذ الطفل على يده، وخرج حتى أتى المسجد، ورقا المنبروقال: نادوا في الناس وأخذ الطفل على يده، وخرج حتى أتى المسجد، ورقا المنبروقال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة، وكان غير وقت صلاة يعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال: معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرامات عليه من النساء، ولها مثل هذا الطفل؟ قدخرج من أحشائها وهويرضع على ثديها وهي غير متبعلة ؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا ؟ فقال: ألستم تعلمون أن المختيعة را (٢) بنت خيثمة المي وأبي الخطاب غير متبعلة ؟ قالوا: بلى قال: فاني دخلت عليها في هذه الساعة، فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا ؟ فقالت: تمتعت

فأعلموا سائر الناس! أن هذه المتعة الَّّتي كانت حلالاً للمسلمين في عهد رسول الله عَلَيْكُ قد رأيت تحريمها ، فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط (٣) فلم يكن

<sup>(</sup>١) السائر بمعنى الباقى ، و قولهم سائرالناس همج : اى باقى الناس باتفاق أهل اللغة كما فى اللغة كما فى هذا الكلام ــ اللغة كما فى السحاح : وسائرالناس : جميعهم .

<sup>(</sup>۲) لم يعنونها أصحاب الرجال وانما عنونوا صفية بنت الخطاب كانت زوجة قدامة ابن مظمون ، وأظن القصة مجمولة مختلقة ، فان عمر بن الخطاب كان يتمصب لسنن الجاهلية ولذلك أنكرعلى رسول الله صلى الله عليه وآله متعة الحج ولم يحل عن احرامه في حجة الوداع مع انه لم يسق الهدى ، وقال وأننطلق وذكر أحدنا تقطر، فالظاهر أنه كان يجد انكار متعة النساء في نفسه من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله . لاأنه دخل على عفراء الخ .

في القوم منكر قوله ، ولا رادُّ عليه ، ولاقائل لايأتي رسول بعد رُسول الله أو كتاب بعد كتاب الله ، لانقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه . بل سلموا ورضوا .

قال المفضَّل : يا مولاي فما شرائط المنعة ؟ قال: يامفضَّل لها سبعون شرطاً

→ ابن عبدالله فقال: على يدى دارالحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله فلما قام عمر ـ أى بأمر الخلافة \_ قال: ان الله كان يبحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فأنموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن اوتى برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته بالحجارة ،

وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ عن أبي نضرة مثل هذا الحديث ولفظه :

قال: قلت: ان ابن الزبر ينهى عن المتعة! وان ابن عباس يأمربها ؟! فقال: عبنى جابر على يدى جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع أبى بكر، فلما ولى عمر خطب الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرسول، وان القرآن هذا القرآن، وانهما كانتا متعتان على عهدرسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: أحدهما متنة النساء ولاأقدر على رجل تزوج امرأة الى أجل، الاغيبته بالحجارة.

و كيف كان فقد استفاض عنه قوله دمتمتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما ، كما تجده في أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٤٧، الحيوان للجاحظ ج ٤ ص ٢٧٨ ، البيان و التبيين له ج ٢ ص ٢٨٧ ، شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١ ص ١٨٨ (الخطبة الشقشقية) و هكذا ج ١٢ ص ١٩٥ (الخطبة ١٩٤) و فيات الاعيان للقاضي أحمد ابن خلكان ج ٢ ص ١٩٥ (ط - ايران - ترجمة يحيى بن اكثم) و نقله أرباب التفاسير غند قوله تعالى د فما استمنعتم به منهن ، منهم الفخر الرازى في ج ١٠ ص ٥٥ من تفسيره الكبير والطبرسي في مجمع البيان ج ٣ ص ١٩٧ .

وفى رواية اخرى وأرسلها القوشچى فىأواخرمباحث الامامة من كتابه شرحالتجريد ص ٤٠٨ (ط ـ ايران ١٣٠١) ـ : أيهاالناس ثلاث كن على عهد رسولالله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحى على خيرالعمل .

و ان شئت فراجع الدرالمنثور ج ۲ ص ۱۳۹ ــ ۱۶۱ ، ترى فيها روايات كثيرة في ذلك . من خالف فيها شرطاً واحداً ظلم نفسه ، قال : قلت: ياسيدي قدأم تمونا أن لا نتمتع ببغية و لا مشهورة بفساد ولامجنونة وأن ندعوالمتعة إلى الفاحشة ، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، و أن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعداة ؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث فلاتحل ، وإن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيته والمنه نكاحاً غير سفاح أجلاً معلوماً با جرة معلومة وهي ساعة أويوم أويومان أوشهر أوسنة أومادون ذلك أو أكثر ، والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أوسيسع نعل أوشق تمرة إلى فوق ذلك من الداراهم والداني أو عرض ترضى به ، فان وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزو جات عرض ترضى به ، فان وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزو جات الذين قال الله تعالى فيهن : « فا ن طبن لكم عنشيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » (١) .

ثم "يقول لها: على ألا ترثيني ولاأرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوما أو محيضاً واحداً ، فاذا قالت : نعم أعدت القول ثانية و عقدت النكاح ، فان أحببت و أحبت هي الاسترادة في الأجل زدتما ، وفيه ما رويناه (٢) فانكانت تفعل فعليها ما تولّت من الإخبارعن نفسها ولا

<sup>(</sup>١) النساء: ٤.

<sup>(</sup>٢) يجوزالاستزادة فى المدة لكنه بعد انقضاء المدة أوبذلها بعقد جديد وليس عليها عدة منه ففى الكافى ج ٥ ص ٤٥٨ عن أبان بن تغلب قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع فى قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها ويزداد فى الايام قبل ان تنقضى أيامه التى شرط عليها ؟ فقال : لا ، لا يجوز شرطان فى شرط - يعنى أجلان فى عقد - قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقى من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .

نعم نقل العلامة في المختلفِ جواز الزيادة في الاجل والمهر قبل انقضاء المدة أيضاً فراجع .

واعلم أنماذكره الكاتب في هذا الفصل مروى بروايات أهل البيت عليهم السلام، تراها منبثة في كتاب النكاح أبواب المتعة من الوسائل.

جناح عليك (١).

وقول أميرالمؤمنين تَطَيِّكُمُ : « لعن الله ابن الخطّاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية (٦) لا نه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزيّا ثم تلا « و من الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدُّنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو الدُّالخصام ١٠ وإذا تولّى سعى في الا رض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحبُ الفساد » (٣) .

وقد يروى الحديث والاشفى، بالفاء ، قال الجزرى فى النهاية فى حديث ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ، لولا نهيه ـ يعنى ابن الخطاب ـ عنها ما احتاج الى الزنا الاشفى ، أى قليلا من الناس من قولهم وغابت الشمس الاشفى، أى الاقليلا من ضوئها عند غروبها .

أقول: هذا غيرصحيح ، بل هوتسحيف قطعا ، فان قوله دمازني، يحتاج الى الفاعل وليس يصلح للفاعلية الامايدل عليه لفظ الشقى . فتقدير الكلام دمازني أحد أوما احتاج الى الزنا أحد الا شقى، فاستثنى الرجل الشقى من عموم قوله دأحد، ، والقياس بقولهم دغابت الشمس الا شفى، غيرصحيح فان فاعل دغابت، هو دالشمس، المذكور ، فيكون الاستثناء من النيبوبة ، صحيحا لاغبار عليه ، وفيما نحن فيه ليس كذلك فانه يصير المعنى دمازني أحد الا قليلا ، فيثبت الزنى لكل أحد لكن لا بالكثير ، بل في بعض الاوقات ، وهو خلاف المراد قطعا .

<sup>(</sup>١) يعنى أنها انكانت تفعل الزنا ، لكنها قالت لك عندما سألت عنها : دلاأ قعل، يكون الاثم عليها لاعليك ، فان اخبار النساء عن نفسها محكمة ، وانها مصدقة على نفسها .

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل المطبوع ، ولمل السحيح : «الاشتى و شقية ، فان الزنى لايكون الا بين نفسين : شتى وشقية ، لا أحدهما . و أما لفظ الحديث قال على عليه السلام : دلولا أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة ما زنى الاشتى، تراه في الكافي ج ٥ ص ١٤٤ ، تفسير الطبرى ج ٥ ص ١٤٠ ، وتفسير الرازى ج ١٠ ص ٥٠ ، الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ ، مجمع البيان ج ٣ ص ٣٠٠ ، أحكام القرآن للجماص ج ٢ ص ١٧٩ شرح النهج ج ١٢ ص ٢٥٠ نقلاعن السيد المرتضى .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٠٤ و٢٠٥ .

ثم قال : إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة (١) وإن من شرط المتعة أن ماء الر جل يضعه حيث يشاء من المتمتّع بها ، فإذا وضعه في الرسّحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه .

ثم أُ يقوم حد أي علي أبن الحسين وأبي الباقر عَلِيَهُ فيشكوان إلى جد هما رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

فيقول رسول الله عَيْنَا الله الدي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض نتبوء من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين « (٢) ويقول « جاء نصر الله والفتح » وحق من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » (٢)

<sup>(</sup>١) قال السيد الطباطبائي في عروة الوثقى (٢٨ ط دارا لكنب الاسلامية) : والاقوى عدم وجوب دية النطغة عليه اى من عزل نطفته وان قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنائير للخبر الوارد فيمن افزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنائير عليه ، لكنه في غيرما نحن فيه ولاوجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٧٤ . وبعده مأخوذ من أول سورة النص .

قول الله سبحانه و تعالى « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الد ين كله ولوكره الهشركون (١) ويقرأ « إنّا فتحنالك فتحاً مبيناً ليغفرلكالله ماتقدام من ذنبك وما تأخل ويتم نعمته عليك ، ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً »(٢).

فقال المفضّل يامولاي أي ذنبكان لرسول الله عَلَيْتُ فقال الصّادق عَلَيْكُ : يا مفضّل إن وسول الله عَلَيْقَ قال : اللّهم حمّلني ذنوب شيعة أخي و أولادي الأوصياء ماتقد منها وماتأخر إلى يوم القيامة ، ولا تفضحني بين النّبيّين والمرسلين من شيعتنا فحمّله الله إيّاها وغفر جيعها (٣)

قال المفضل: فبكيت بكاء طويلاً وقلت: يا سيّدي هذا بفض الله علينا فيكم قال الصّادق علينا لله تحدّث بهذا قال الصّادق علي الله عليه على الله تحديث أصحاب الرّشخص من شيعتنا فيتلكلون على هذا الفضل، ويتركون العمل فلا يغني عنهم من الله شيئاً لا نيّا كما قال الله تبارك وتعالى فينا « لايشفعون إلاّ لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » (٤).

قال المفضّل: يامولاي فقوله « ليظهره على الدِّين كلَّه» ماكان رسول اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَلَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ فَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهِ وَلا فَل قَلْهُ وَلا خَلافُ ولا شكُّ كَانت مَجوسيَّة ولا خلاف ولا شكُّ نصرانيَّة ، ولا فرقة ولا خلاف ولا شكُّ

<sup>(</sup>١) براءة : ٣٤ ، الصف : ٩ .

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) هذا من عقائد الغلاة ، فانهم كانوا يعتقدون أن كل من والى الائمة عليهم السلام جاذلهم ترك العبادة اتكالا على ذلك ، وكان أصحابنا القدماء يمتحنون من رمى بالغلو فى أوقات الصلاة قال النجاشى ص ٢٥٣ فى محمد بن أورمة أبوجه في القمى ذكره القميون وغمزوا عليه و رموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجدوه يصلى من اول الليل الى آخره فتوقفوا عنه .

<sup>(</sup>٤) الانبياء: ٢٨.

ولا شرك ، و لا عبدة أصنام ، ولا أوثان ، و لا اللاّت والعزاّى ، ولا عبدة الشمس والقمر ، ولا النّجوم ، ولا النّار ولا الحجارة ، وإنّما قوله مد ليظهره على الدّين كلّه » في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه الراّجعة ، و هو قوله « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين كلّه لله » (١) .

فقال المفضّل : أشهد أنّكم من علم الله علمتم ، و بسلطانه و بقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم ، وبأمره تعملون .

ثم قال الصّادق لَلْمَبَالِينُ : ثم يعود المهدي على الكوفة ، وتمطر السّماء بها جراداً من ذهب ، كما أمطر الله في بني إسرائيل على أيّوب ، ويقسم على أصحابه كنوزالاً رض من تبرها ولُجَينها وجوهرها .

قال المفضّل: يا مولاي من مات من شيعتكم وعليه دين لاخوانه ولأضداده كيف يكون؟ قال الصّادق تَلْيَّالُمُ : أوّل ما يبتدىء المهدي تُلْيَّالُمُ أن ينادي في جميع العالم: ألا من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره حتتّ يردّ الثومة و الخردلة فضلاً عن القناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة والأعملاك فيوفّيه إيّاه.

قال المفضّل: يا مولاي ثمَّ ماذا يكون؟ قال: يأتي القائم عَلَيْكُم بعد أن يطأ شرق الأرض و غربها ، الكوفة ومسجدها ، ويهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنهالله لمنّا قتل الحسين بن علي عَلَيْكُم ، و [هو] مسجد ليسلله ملعون ملعون معن بناه .

قال المفضل: يامولاي فكم تكون مدّة ملكه تِليَّنظين ؟ فقال: قال الله عن وجل وجل فمنهم شقي وسعيد فأمّا الذين شقوا ففي النّار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السّموات والأرض إلا ماشاء ربتك إن ربك فعنال لما يريد وأمّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربتك عطاء غير مجذوذ » (٢) والمجذوذ المقطوع أي عطاء غير مقطوع عنهم ، بل هودائم أبداً ، وملك

<sup>(</sup>١) الأنقال : ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) هود : ۲۰۰ - ۲۰۸ .

لاينفد ' وحكم لاينقطع ، وأمرلا يبطل إلا باختيارالله ومشيَّته وإرادته، الَّتي لايعلمها إلا هو؛ ثمَّ القيامة وما وصفه الله عز وجلَّ في كتابه .

و الحمدلله ربِّ العالمين و صلّى الله على خير خلقه على النبيِّ وآله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً .

اقول: روى الشيخ حسن بن سليمان في كناب منتخب البحائر هذا الخبر هكذا: حد "ثني الأخ الر "شيد على بن إبراهيم بن محسن الطار آبادي " أنه وجد بخط " أبيه الر "جل الصالح إبراهيم بن محسن هذا الحديث الآتي ذكره ' وأراني خطه وكتبنه منه ، وصورته: الحسين بن حمدان ، وساق الحديث كمام " إلى قوله لكأ نتي أنظر إليهم على البراذين الشهب بأيديهم الحراب ، يتعاوون شوقا إلى الحرب كما تتعاوى الذ تاب أميرهم رجل من بني تميم يقال له: شعيب بن صالح ، فيقبل الحسين عليه البسلام فيهم وجهه كدائرة القمر ، بروع الناس جمالاً فيبقى على أثر الظلمة فيأخذ سيفه الصغير والكبير ، والعظيم والوضيع .

ثم سير بتلك الرايات كلّها حتى يرد الكوفة ، و قد جمع بها أكثر أهل الأرض يجعلها له معقلاً ؛ ثم يتصل به وبأصحابه خبر المهدي فيقولون له : ياابن رسول الله من هذا الذي نزل بساحتنا ؟ فيقول الحسين تَلْتَكُنُ ؛ اخرجوا بنا إليه حتى تنظروا منهووما يريد ؟ وهويعلم والله أنه المهدي تَلْتَكُنُ وإنه ليعرفه ، وإنه لم يرد بذلك الأمر إلا الله ، فيخرج الحسين تَلْتَكُنُ وبين يديه أربعة آلاف رجل في أعناقهم المصاحف ، وعليهم المسوح ، مقلّدين بسيوفهم ، فيقبل الحسين تَلْتَكُنُ حتى ينزل بقرب المهدي تَلْتَكُنُ فيقول : سائلوا عنهذا الر جل منهووماذا يريد ؟ فيخرج بعض أصحاب الحسين تَلْتَكُنُ إلى عسكر المهدي تَلْتَكُنُ فيقول : أينها العسكر الجائل من أنتم حيا كم الله ؟ و من صاحبكم هذا ؟ و ماذا يريد ؟ فيقول أصحاب المهدي تَلْتَكُنُ : هذا مهدي آل على عليه وعليهم السلام ، ونحن أنصاره من الجن والا نس والملائكة .

ثم "يقول الحسين عَلَيْكُ : خلوا بيني وبين هذا فيخرج إليه المهدي عليك فيقفان

ج۳٥

بين العسكرين ، فيقول الحسين عَليَّكُم : إن كنت مهدي ۖ آل عِن عَليْكُ فأين هراوة حِدِّي رسول الله عَبِالله ، و خاتمه ، و بردته ، ودرعه الفاصل ، و عمامته السَّحاب وفرسه ، وناقته العضباء ، وبغلته دلدل ، وحماره يعفور ، ونجيبه السراق ، و تاجه والمصحف الَّذي جمعه أمير المؤمنن ﷺ بغير تغيير ولا تبديل؛ فيحضر له السَّفط الَّذي ـ فيه جميع ما طلبه .

وقال أبوعبدالله عَلَيْكُمْ: إنَّه كان كلَّه في السفط، وتركات جميع النبيِّين حتَّى عصا آدم و نوح عَلِيقِكُمُا ، و تركة هود و صالح عَلَيْقِكُمُا ، و مجموع إبراهيم تَكَيِّكُمُ وصاع يوسف لِللِّيليني ، ومكيال شعيب لِللِّيلين وميزانه ، وعصى موسى لِللِّيليني و تابوتـــه الَّذِي فيه بقينة ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ، ودرع داود ﷺ و خاتمه ، و خاتم سليمان تَليِّن و تاجه ، ورحل عيسي تَليِّن ، و ميراث النبيين والمرسلين في ذلك السَّفط.

وعند ذلك يقول الحسين عُليَّكُمْ : ياابن رسول الله ! أسألك أن تغرس هراوة رسول الله عَيْنَا في هذا الحجر الصّلد و تسأل الله أن ينبتها فيه ، ولا يريد بذلك إلا أن يرى أصحابه فضل المهدي تَحَلَّقُكُم حتَّى يطيعوه ويبايعوه، ويأخذ المهدي تَحَلَّقُكُمُ عَلَيْكُم الهراوة فيغرسها فتنبت فتعلو وتفرع وتورق ، حنتى تظلُّ عسكرالحسين ﷺ .

فيقول الحسين عَليّا : الله أكبر باابن رسول الله ، مدٌّ يدك حتَّى أبايعك فيبايعه الحسين عَلَيْكُمْ و سائر عسكره إلا الأربعة آلاف من أصحاب المصاحف والمسوح الشعر (١) المعروفون بالزيديّة فانتهم يقولون: ما هذا إلاّ سحرعظيم.

أقول: ثمَّ ساق الحديث إلى قوله: إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه نحواً ممثًّا منَّ ولم يذكر بعده شيئاً .

بيان : « الهود » التوبة و الرُّجوع إلى الحقِّ ، وصبا يصبو : أي مال وصباً بالهمزأي خرج من دين إلىدين .

<sup>(</sup>١) المسوح: جمع مسح ـ بالكسر \_ مايلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهراً للجسد ، وكان فيما سبق ثوب الرهبان والمرتاضين السياحين .

واعلم أن تاريخ الولادة مخالف لمام والمشهور أن سر من رأى بناها المعنصم ولعل المتو كل أتم بناها وتعميرها فلذا نسبت إليه ، وقال الفيروز آبادي : سر من من من رأى بضم السين والراء أي سرور وبفتحهما وبفتح الأول وضم الثاني وسام او مدة البحري في الشعر أو كلاهما لحن وساء من رأى بلد ، لما شرع في بنائه المعتصم ثقل ذلك على عسكره فلما انتقل بهم إليها س كل منهم برؤيتها فلزمها هذا الاسم .

قوله: « فبغير سنَّة القائم » لعلَّ المعنى أنَّ الحسين تَطْيَلْكُم كيف يظهر قبل القائم عَلَيَـٰكُم بغيرسنتِّنه فأجاب تَطْيَلْكُم بأنَّ ظهوره بعدالقائم إذكلُّ بيعة قبله ضلالة.

قوله عَلَيْكُمُ وفها أناذا آدم » يعني في علمه وفضله و أخلاقه التي بها تسبعونه وتفضيلونه ، وشحب لونه كجمع ونصر وكرم و عني تغيير ، قوله عَلَيْكُمُ و وبلزمهما إيناه » أقول: العلّة والسبب في إلزام ما تأخير عنهما من الآثام عليهما ظاهر ، لأنهما بمنع أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ عن حقه ، و دفعه عن مقامه ، صارا سبين لاختفاء سائر الأثمية ومغلوبيتهم ، وتسلّط أئمية الجور وغلبتهم إلى زمان القائم عَلَيْكُمُ وصار ذلك سبباً لكفر من كفر ، وضلال من ضل ، وفسق من فسق ، لأن الامام مع اقتداره واستيلائه وبسط يده يمنع من جميع ذلك ، وعدم تمكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه من بعض تلك الأمور في أينام خلافته إنهاكان لما أسساه من الظلم والجور.

وأمّا ماتقد معليهما ، فلا نهماكانا راضيين بفعل من فعل مثل فعلهما من دفع خلفاء الحق عن مقامهم ، ومايشرتب على ذلك من الفساد ، ولوكانا منكرين لذلك لم يفعلا مثل فعلهم ، وكل من رضي بفعل فهو كمن أتاه ،كما دلّت عليه الآيات الكثيرة ، حيث نسب الله تعالى فعال آباء اليهود إليهم ، و ذمّهم عليها لرضاهم بها وغير ذلك ، و استفاضت به أخبار الخاصة والعامّة .

على أنه لا يبعد أن يكون لأرواحهم الخبيثة مدخلا في صدور تلك الأمور عن الأمور عن الأمور عن الرّسالة ، كانت مؤيدة للأنبياء والرّسُدُ اللهُ اللهُ اللهُ عن الرّسالة ، الله الله الخيرات ، شفيعة لهم في رفع الكربات ، كمام في كتاب

الامامة.

و مع صرف النظر عن جميع ذلك يمكن أن يأو آل بأن المراد إلزام مثل فعال هؤلاء الأشقياء عليهما ، و أنهما في الشقاوة مثل جميعهم لصدور مثل أفعال الجميع عنهما .

قوله: والمنادي منحول الضّريح . أي أجيبوا وانصروا أولاد الرسول عَلَيْهُ اللهُ المُلهُوفِين المنادين حول ضريح جدّ هم ·

قوله ﷺ « والخاف » أي الجبل المطيف بالدُّ نيا ، ولا يبعدأن يكون تصحيف القاف ، و الجزل بالفتح ما عظم من الحطب و يبس ، والرَّ كل الضّرب بالرِّ جل وكذا الرَّفس .

قوله ﷺ: «لداعيها» أي للدّاعي فيها إلى الحقّ « ولا يجاب مناديها » أي المستغيث فيها ' و « لا يخالف واليها » أي يطاع والي تلك الفتنة في كلّ ما يريد والجحجاح السيّد قوله: «جوانبها» لعلّه بدل بعض ، وكذا نظائره .

قوله تَلْيَكُ : قال الله عز وجل « فمنهم شقي وسعيد » لعله تُلَيِّكُ فسر قوله تعالى « إلا ماشاء ربتك » بزمان الر جعة بأن يكون المراد بالجنة والنار، مايكون في عالم البرزخ ، كما ورد في خبر آخر واستدل تُلْيِّكُ بها على أن هذا الزامان منوط بمشية الله كما قال تعالى ، غير معلوم للخلق على التعيين وهذا أظهر الوجوه التي ذكروها في تفسير هذه الآية .

## (**٢٩**) (( باب الرجعة ))

البرنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت حمران بن أعين و أباالخطّاب يحدّثان جميعاً قبل أن يُحدث أبوالخطّاب ماأحدث (١) أنّهما سمعا أباعبدالله عَلَيْكُمُ يعول : أوّل من تنشق الأرض عنه و يرجع إلى الدُّنيا ، الحسين بن علي عَلَيْكُمُ و إن الرّجعة ليست بعامّة ، و هي خاصّة لا يرجع إلا من محض الايمان محضاً أومحض الشرك محضاً .

ع - خص: بهذا الأسناد ، عن حمّاد ، عن بكير بن أعين قال : قال لي : من لا أشك ُ فيه يعني أبا جعفر عَليَّكُمُ أن وسول الله عَمِياً وعلياً سيرجعان .

الم عن الم عن عن عن عن الفضيل ، عن أبي جعفر علي الله عن الله

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن مقلاس \_ أومقلاص \_ الاسدى الكوفى أبو اسماعيل يعرف بابن أبى زينب البراد \_ كان يبيع الابراد \_ من أصحاب أبى عبدالله الصادق عليه السلام ، كان مستقيم الطريقة ، ثم انحرف و تحول غالياً فأحدث القول بالوهية أبى عبدالله عليه السلام و أنه رسول منه ، وقدكان يقول بأن الائمة عليهم السلام انبياء ، يعرف أصحابه بالمخطابية .

و مما أحدث أنه كان يقول وقت فضيلة المغرب من بعد سقوط الشفق ، والحال أن سقوط الشفق آخر وقت الفضيلة باجماع المسلمين ، ترى تفصيل ذلك في الوسائل أبواب المواقبت باب ١٨ .

لكنه قدروى أصحابنا عنه أحاديث كثيرة في حال استقامته ، وهكذا قبلوا مالم يختص بروايته في حال الانحراف قال الشيخ في العدة :

دفعا يختص الغلاة بروايته ، فانكانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بمارووه في حال الاستقامة ، وترك مارووه في حال غلوهم ، ولاجل ذلك عملت الطائفة بمارواه أبوالخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته » .

تقولون ذلك فقولوا: أمَّا اليوم فلانقول ، فان وسول الله عَيْنَا قَدْ كَان يتألَّف الناس بالمائة ألف درهم ليكفُّوا عنه ، فلاتتألَّفونهم بالكلام ؟

بيان: أي لاتسمُّوا الملعونين بهذين الاسمين أولاتتعرَّضوا لهما بوجه .

ع حص : بهذا الاسناد عن حمّاد ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله تَطْيَلْكُمُ عن هذه الأُمور العظام من الرَّجعة و أشباهها فقال : إن هذا الّذي تسألون عنه لم يجيء أوانه ، وقد قال الله عن وجل : « بل كذ وا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» (١) .

و حص: سعد ، عن ابن يزيد ، وابن أبي الخطاب واليقطيني وإبراهيم بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن على بن الطيار ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : «ويوم نحشر من كل آمة فوجاً» (٢) فقال : ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل .

٣ - خص: سعد ، عن ابن عيسى ، عن الأهوازيّ ، عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر ﷺ : ينكر أهل العراق الرّجعة ؟ قلت : نعم ، قال : أما يقرؤن القرآن «ويوم نحشرمن كلّ الله فوجاً » (٣) .

٧ - خص: سعد ، عن ابن عيسى ، عن البن نطي من الحسين بن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله علي قال : كأنتي بحمر ان بن أعين وميسر ابن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة .

م - خص : سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عبد الله بن المغيرة، عمين حد "ثه، عن حابر بن يزيد ، عن أبي جعفر علي قال : سئل عن قول الله عز "وجل" : « ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت م » (٤) فقال : يا جابر أتدري ماسبيل الله ؟ قلت : لاوالله إلا إذا

<sup>(</sup>۱) يونس : ٣٩ . (٢) و(٣) النمل : ٨٣

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٥٧.

سمعت منك فقال: القتل في سبيل علي على على الله و ذرِّيته ، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله ، و ليس أحد يؤمن بهذه الآية إلا و له قتلة وميتة ، إنَّه من قتل ينشر حتَّى يقتل .

شي: عن ابن المغيرة مثله (١) .

بيان: لعلَّ آخر الخبر تفسير لآخر الآية ، وهو قوله: «ولئن منَّم أو قتلتم لا لي الله تحشرون» (٢) بأن يكون المراد بالحشر الرَّجعة (٣).

عن ابن مسكان ، عن ابن عيسى ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن فيض بن أبي شيبة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : و تلا هذه الآية وإذ أخذ الله ميناق النبيين » (٤) الآية قال : ليؤمنن "برسول الله عَلَيْنَ و لينصرن علياً أمير المؤمنين عَلَيْنَ (٥) قال عَلَيْنَ : نعم و الله من لدن آدم فهلم "جراً ، فلم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا رد "جميعهم إلى الد نيا حتى يقاتلوا بين يدي على بن أبي طالب أمير المؤمنين عَلَيْنَا .

<sup>(</sup>١) تفسيرالعياشي ج ١ ص ٢٠٢ . (٢) آل عمران : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) بل المراد أن الترديد في قوله دلئن قتلتم في سبيل الله ، أومتم، ليس باعتبار التحليل الى كل فرد ، بمعنى أن بعضكم يقتل في سبيل الله ، و بعضكم يموت ، كما فهمه المامة ، بل باعتبار الحياتين : ففي احداهما تقتلون في سبيل الله ـ او في غير سبيل الله ـ وفي الاخرى تموتون ، وهي الرجعة .

ولماكان القتل في سبيل الله خاصا ببعض هذه المقتولين ، كرر القول عاما فقال في آخرالاية دولئن متم اوقتلتم لالي الله تحشرون ، وفي تقديم الموت على القتل تارة وتأخيره اخرى دلالة على أن هذه الرجعة ثابتة ، فاذا قتل ، رجع حتى يموت ، و اذا مات رجع حتى يقتل فندبر .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٨١ ٠

<sup>(</sup>٥) مابين العلامتين ساقط من الاصل المطبوع ، أضفناه طبقاً لتفسير العياشي ج ١ ص ١٨١٠ فراجع ٠

ج ۵۳

شي: عن فيض بن أبي شيبة مثله .

•١- خص: سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن على بن سنان ، عن عمار ابن مسروق ، عن المنخل بن جميل ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ﷺ في ا قول الله عز وجل ه ياأيم المدَّثر قم فأنذر » (١) يعني بذلك صّراً عَلَيْظُهُ وقيامه في الرَّجعة ينذرفيها وقوله « إنَّها لا حدى الكبرنديراً » (٢) يعني عبَّراً عَالِمالُهُ « نذيراً للبشر» في الرَّجعة و في قوله « إنَّا أرسلناك كافَّة للناس » (٣) في الرَّجعة .

١١ ـ خص: بهذا الاسناد ، عن أبي جعفر ﷺ أن َّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: إنَّ المدَّثِّر هو كائن عند الزَّجعة فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أحياة قبل القيامة ثمَّ موت؟ قال: فقال له عند ذلك: نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرَّجعة أشدُّ من كفرات قبلها .

١٢- خص : سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم الحضر ميِّ، عن عبد الكريم بن عمر و الخثعميِّ، قال : سمعت أباعبد الله ﷺ يقول: إنَّ إبليس قال: «أنظرني إلى يوم يبعثون» (٤) فأبي الله ذلك عليه «فقال إنَّكُ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » فاذا كان يوم الوقت المعلوم ، ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم و هي آخركر َّة يكرُّها أمير المؤمنين ﷺ فقلت: وإنَّها لكرَّات ؟ قال : نعم ، إنَّها لكر"ات وكر"ات مامن إمام في قرن إلا و يكر "معه البر والفاجر في دهره حتى يديل الله المؤمن [من] الكافر.

فاذا كان يوم الوقت المعلوم كر" أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ في أصحابه وجاء إبليس في أصحابه ، و يكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له : الرَّوحا قريب

<sup>·</sup> ٣٦ : المدثر: ٣٦ · (١) المدثر : ١ و ٢ ٠

<sup>(</sup>٣) يريد معنى قوله تعالى : دوما أرسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً، السبأ : ٢٨ لالفظه ، فانه لاتوجد في القرآن آية بهذا اللفظ •

<sup>(</sup>٤) الاعراف : ٥١ و ١٦٠

من كوفتكم ، فيقتنلون قتالاً لم يقتتل مثله منذ خلقالله عز وجل العالمين فكأنسي أنظر إلى أصحاب على أمير المؤمنين تطيئ قدرجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم وكأنس أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات .

فعندذلك يهبط الجبّارعز وجل في ظلل من الغمام ، والملائكة ، وقضي الأمر رسول الله عَلَيْ أمامه بيده حربة من نور فا ذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه فيقولون له أصحابه : أين تريد وقد ظفرت ؟ فيقول : إنّي أرى مالاترون إنّي أخاف الله رب العالمين ، فيلحقه النبي عَلَيْ الله فيطعنه طعنة بين كتفيه ، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه ، فعند ذلك يعبدالله عز وجل ولايمشرك به شيئاً ويملك أمير المؤمنين عَلَيْ الله أربعاً وأربعين ألف سنة حتى يلد الر جل من شيعة على على الكوفة ألف ولد من صلبه ذكراً و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامة ان عند مسجد الكوفة وماحوله بماشاء الله .

بيان: هبوط الجبار تعالى كناية عن نزول آيات عدابه و قد مضى تأويل الآية المضمنة في هذا الخبر في كتاب التوحيد (١) وقد سبق الرواية عن الرضا تهين الآية المضمنة في هذا نزلت «إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام » وعلى هذا يمكن أن يكون الواو في قوله « والملائكة » هنا زائداً من النساخ.

عن أيتوب بن نوح والحسن بن علي بن عبدالله معاً، عن العباس بن عام، عن سعيد، عن داود بن راشد، عن حمران، عن أبي جعفر عليا العباس بن عام، عن سعيد،

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۳ ص ۳۱۹ من الطبعة الحديثة ، فنقل عن الطبرسي في قوله تعالى دهل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ، البقرة : ۲۱۰، أنه قال : أي هلينتظر هؤلاء المكذبون بآيات الله الا أن يأتيهم أمر الله ، أو عذاب الله ، في ستر من المسحاب وقيل معناه ماينتظرون الاأن يأتيهم جلائل آيات الله غيراً نه ذكر نفسه تفخيماً للإيات .

قال: إِنَّ أُوَّل من يرجع اجاركم الحسين عَلَيَّكُمُ فيملك حتَّى تقع حاجباه على غينيه من الكُبر.

خص: سعد ، عن ابن عيسى وابن عبد الجبّار وأحمد بن الحسن بن فضّال جميعاً ، عن الحسن بن فضّال ، عن ابي المغراء (١) عن داود بن راشد مثله .

ما حص: سعد عن أحمد بن على السيّاري ، عن أحمد بن عبدالله بن قبيصة ، عن أبيه، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله تطبّيلي في قول الله عز وجل : « يوم هم على النار يفتنون » (٢) قال يكسرون في الكر " قكما يكسر الذاهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقيقته .

بيان : لعلّه إشارة إلى مامر في الأخبار من المزج بين الطينتين ، أوالمراد افتتانهم حتى يظهر حقائقهم .

المعرب عن المعلم على المعلم عن المعلم عن المعلم عن جدة الحسن ، عن المعلم عن جدة الحسن ، عن أبي إبر اهيم علي قال : قال : لترجعن نفوس ذهبت وليقتصن يوم يقوم ومنعذ بيقتص بعذابه ومن أغيظ أغلظ بغيظه ومن قتل اقتص بقتله ، و يرد لهم أعداؤهم معهم ، حتى يأخذوا بثأرهم ، ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهراً ثم يموتون في ليلة واحتة قدأدر كوا ثأرهم ، و شفوا أنفسهم ، ويصير عدو هم إلى أشد النار عذاباً . ثم يوقفون بين يدي الجبارعز وجل فيؤخذلهم بحقوقهم .

والحسين بن راشد ، عن على بن بن الحسن بن الحسين بن الحسين على بن عبدالله بن الحسين قال : دخلت مع أبي على أبي عبدالله تَلْيَكُم فجرى بينهما حديث فقال أبي لأبي عبدالله تَلْيَكُم فجرى بينهما حديث فقال أبي لا بي عبدالله تَلْيَكُم : ما تقول في الكراة وقال ؛ أقول فيها ما قال الله عز وجل وذلك أن تفسيرها (٣) صاد إلى رسول الله قبل أن يأتي هذا الحرف بخمسة وعشرين ليلة قول الله

<sup>(</sup>١) عنونه ابن داود فى التسم الاول وضبطه بالغين المعجمة والراء ممدود ، مفتوح الميم ، واسمه حميد ـ بالتصغير ـ بن المثنى العجلى مولاهم الكوفى الصيرفى ، من أصحاب أبى عبدالله وأبى الحسن عليهما السلام . ثقة ثقة .

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ١٣.

<sup>(</sup>٣) يعنى تفسير الكرة ،

عز وجل «تلك إذاً كر ة خاسرة» (١) إذا رجعوا إلى الد نيا ، ولم يقضوا ذحولهم فقال له أبي : يقول الله عز وجل «فانما هي زجرة واحدة فاذاهم بالساهرة ، أي شيء أراد بهذا؛ فقال: إذا انتقم منهم وباتت (٢) بقيلة الأرواح ساهرة لاتنام ولاتموت .

بيان: الذُّحول جُمع الذَّحل ، و هو طلب النَّار ، ولعلَّ المعنى أنهم إنَّما وصفوا هذه الكرَّة بالخاسرة ، لأ نهم بعد أن قتلوا وعن بوا لم ينته عذابهم ، بل عقوبات القيامة معدَّة لهم ، أو أنهم لايمكنهم تدارك ما يفعل بهم من أنواع القتل والعقاب .

قوله عَلَيْكُ : «ساهرة» لعل التقدير فا ذاهم بالحالة الساهرة ، على الإسناد المجازي أو في جماعة ساهرة .

قال البيضاوي : « قالوا : تلك إذا كر ت خاسرة » ذات خسران أو خاسر أصحابها ، والمعنى أنها إن صحت فنحن إذا خاسرون لتكذيبنا بها ، وهو استهزاء منهم «فانتماهي زجرة واحدة » متعلق بمحذوف ، أي لاتستصعبوها فماهي إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية «فاذاهم بالساهرة» فاذاهم أحياء على وجه الأرض ، بعد ماكانوا أمواتاً في بطنها و «الساهرة» الأرض البيضاء المستوية سمتيت بذلك لأن السراب يجري فيها ؛ من قولهم عين ساهرة للّتي تجري ماؤها و في ضد ها نائمة أولاًن سالكها يسهر خوفاً وقيل اسم جهنتم انتهى .

أقول: على تاويله تَلْيَافِئُ قُولَهُم «تلك إِذاً كرَّة خاسرة »كلامهم في الرَّجعة على التحقيق لا في الحياة الأولى على الاستهزاء.

ابن إسحاق ، عن على عن جماعة من أصحابنا ، عن ابن أبي عثمان و إبراهيم ابن إسحاق ، عن على بن سليمان الد "يلمي " ، عن أبيه قال : سألت أباعبدالله تَالَيَّكُمُ عن قول الله عن "وجل " «وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا ، (٣) فقال : الأنبياء رسول الله

۱٤ - ۱۲ : ۱۲ - ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل المطبوع: «ماتت» وهوتصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) يريد معنى قوله : «اذكروا نعمة الله عليكم اذجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا» المائدة : ٢٠٠

وإبراهيم و إسماعيل وذرِّ يتَّه ، والملوك الأُئمَّة عَالِيَكِلا . قال : فقلت : وأيَّ ملك الْحيم و إبراهيم ؟ فقال : ملك الجنَّة ، و ملك الكرَّة .

النضر على الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن الأهوازي وعلى البرقي ، عن النضر عن يحيى الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس قال : قال لي أبوعبدالله تَطَيِّلُ : أو ل من يرجع إلى الدُّ نيا ، الحسين بن علي تَطَيِّلُ فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر ، قال : فقال أبوعبدالله تَطَيِّلُ : في قول الله عن وجل وجل والله عن الدي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد » (١) قال : نبيتكم عَلَيْكُولُ راجع إليكم .

و المعفر بن عبد الله الأطروش عن البرقي عن عبد بن الحسن بن عبدالله الأطروش عن جعفر بن عبد البجلي عن البرقي عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن أبي جعفر الباقر علي البحلي قال : قال أمير المؤمنين علي الله تبارك و تعالى عن أبي جعفر الباقر علي قال : قال أمير المؤمنين علي الله تبارك و تعالى أحد واحد ، تفر د في وحداني ته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك النور عبد المي و خلقني و ذر يتي ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً فأسكنه الله في ذلك النور ، وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلماته ، فبنا احتج على خلقه ، فما ذلنا في ظلة خضراء ، حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ، ولا عين تطرف ، نعبده ونقد شه و نسبت م ، وذلك قبل أن يخلق الخلق وأخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لنا ، وذلك قوله عز وجل و وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصد قلم المعكم لتؤمنن به ولتنصر قده (٢) يعني لتؤمنن بمحمد صلى الله عليه و آله ولتنصر قوسية ، وسينصر ونه جميعاً .

وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق على عَلَيْكُولَهُ بالنصرة بعضنا لبعض ، فقد نصرت على أو جاهدت بين يديه ، و قتلت عدو أه ، و وفيت لله بما أخذ علي من الميثاق والعهد ، والنصرة لمحمد عَلَيْكُولَهُ و لم ينصرني أحد من أنبياء الله و رسله ، و ذلك لما قبضهم الله إليه ، و سوف ينصرونني ، و يكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها

<sup>(</sup>۱) القصص : ۰۸۰ (۲) آل عمران : ۸۱ .

و ليبعثن الله أحياء من آدم إلى على عَلَيْظَ كُلُّ نبي مرسل ، يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعاً .

فيا عجباً وكيف لاأعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبّون زمرة زمرة بالتلبية: لبّيك لبّيك يا داعي الله ، قد تخلّلوا بسكك الكوفة ، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هام الكفرة ، و جبابرتهم وأتباعهم من جبّارة الأوالين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عزا وجل « وعد الله الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفن من الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبد لنتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئاً »(١) أي يعبدونني آمنين لايخافون أحداً من عبادي ليس عندهم تقينة .

أنا أمين الله و خازنه ، و عيبة سرٍّ ه و حجابه ووجهه و صراطه وميزانه و أنا الحاشر إلى الله ، وأناكلمة الله الّتي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع .

وأنا أسماء الله الحسنى ، وأمثاله العليا، وآياته الكبرى ، وأنا صاحب الجنة والنار ، أسكن أهل الجنة الجنة ، وأسكن أهل [النّار] النار ، و إلي تزويج أهل الجنة و إلي عذاب أهل النّار ، و إلي إياب الخلق جميعاً ، و أنا الاياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء ، وإلى حساب الخلق جميعاً ، وأنا صاحب

<sup>(</sup>١) النور : ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) قوله عليه السلام (أنا صاحب الرجعات و الكرات ، أى الرجعات الى الدنيا والدولة : الغلبة ، أى أناصاحب الغلبة على أهل الغلبة فى الحروب ، أوالمعنى أنه كان دولة كل ذى دولة من الانبياء والاوصياء بسبب أنوارنا ، أوكان غلبتهم على الاعادى بالتوسل بنا كما دلت عليه الاخبار الكثيرة ، أوالمعنى أن لى علم كل كرة ، وعلم كل دولة، منه رحمه الله .

الهبات، وأناالمؤذِّن على الأعراف ، (١) وأنا بارز الشمس، أنا دابَّة الأرض، وأنا قسيم النَّار (٢) وأنا خازن الجنان وصاحب الأعراف (٣) .

وأنا أمير المؤمنين، ويعسوب المتقين، وآية السابقين، ولسان الناطقين، وخاتم الوصيّين، ووارث النبيّين، وخليفة ربّ العالمين، وصراط ربّي المستقيم، وفسطاطه والحجّة على أهل السماوات والأرضين، وما فيهما وما بينهما، وأنا الذي احتج الله به عليكم في ابتداء خلقكم، وأنا الشاهد يوم الدّين، وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضايا، و فصل الخطاب والأنساب، واستحفظت آيات النبيّين المستخفين المستخفين المستحفظن.

وأنا صاحب العصا والميسم (٤) ، وأنا الذي سُخِلرت لي السَّحاب و الرَّعد

<sup>(</sup>۱) روى الصدوق في المماني ص ٥٥ باسناده عن جابرالجعفى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب أميرالمؤمنين بالكوفة منصرفه من النهروان ـ و ذكرالخطبة الى أن قال فيها : وأنا المؤذن في الدنيا و الاخرة قال الله عزوجل دفأذن مؤذن بينهم أن لعنةالله على الظالمين ، أنا ذلك المؤذن وقال د وأذان من الله ورسوله، فأنا ذلك الاذان .

<sup>(</sup>٢) هذا هوالصحيح ، وما يقوله المولدون : هوقسيم النار والجنة ، فمعنى غيرثابت في اللغة ، فان دقسيم انما هو بمعنى مقاسم قال في الاساس : دوهوقسيمى : مقاسمى ، وفي حديث على عليه السلام : أنا قسيم النار ، يعنى أنه يقول للنار : هذا الكافر لك و هذا المؤمن لى . لكن المولدين يطلقون القسيم ويريدون به معنى مقسم ، كما قال شاعرهم : على حبه جنة \* قسيم النار والجنة \* وصى المصطفى حقاً \* امام الانس والجنة .

<sup>(</sup>٣) اشارة الى قوله تعالى دوعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقد روى فى المجمع عن الحاكم الحسكانى باسناده رفعه الى الاصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند على عليه السلام فأتاه ابن الكواء فسأله عن هذه الاية فقال: ويحك يابن الكواء نحن نقف يوم القيامة بين الجنة والنارفمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، ومن أبغضنا عرفناه سسماه فأدخلناه النار.

<sup>(</sup>٤) اشارة الى انه صلوات الله عليه دابة الارض ، و قد روى الطبرسى فى تفسيره ج  $\gamma$  ص  $\gamma \in \gamma$  والزمخشرى فى الكشاف ج  $\gamma$  ص  $\gamma \in \gamma$  عن حذيفة ، عن النبى صلى الله  $\gamma \in \gamma$ 

الخبرهوظاهرالاً ية].

والبرق ، والظلم والأنوار، والرياح والجبال والبحار، والنجوم والشمس والقمر أناالقرن الحديد (١) وأنا فاروق الأثمة ، وأناالهادي وأنا الذي أحصيت كل شيء عدداً بعلم الله الذي أودعنيه ، وبسرة والذي أسرة والي علم الله الذي أنحاله وأسرة وأسرة والنبي عَلَيْهُ وأسرة والنبي عَلَيْهُ وأسرة وأنا الذي أنحلني ربتي اسمه وكلمته وحكمته وعلمه وفهمه .

يا معشر الناس اسألوني قبل أن تفقدوني، اللّهم " إنَّييا ُ شهدك وأستعديك عليهم ولاحول ولاقو"ة إلا " بالله العلمي العظيم ، والحمد لله متَّبعين أمره .

بيان: [«وإذ أخذالله قال البيضاوي قيل إنه على ظاهره وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى وقيل: معناه أنه تعالى أخذا لميناق من النبيين وأممهم واستعنى بذكرهم عن ذكر أممهم، وقيل: إضافة الميناق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل والمعنى إذ أخذ الله الميناق الذي واثقه الأنبياء على أممهم، وقيل: المراد أولاد النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل أو سماهم نبيين تهكماً لأنهم كانوا يقولون تحن أولى بالنبوة من على لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا انتهى. وقال أكثر المفسرين: النصرة البشارة للأمم به و لا يخفى بعده و ما في

و قال الجزري : في حديث عمرو الأسقف قال : أجدك قرناً قال : قرن مه ؟ قال : قرن من حديد ، القرن : بفتح القاف الحصن .

أقول: قد مر تفسير سائر أجزاء الخبر في كتاب أحوال أمير المؤمنين عليه السلام (٢).

<sup>---</sup> عليه و آله قال: دا بة الارضطولها ستون ذراعاً لايدركها طالب، ولايفوتها هارب فتسم المؤمن بين عينيه و تكتب «مؤمن» وتسم الكافر بين عينيه و تكتب «كافر» ومعها عما موسى و خاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعما و تحتم أنف الكافر بالخاتم، حتى يقال: يامؤمن وياكافر.

<sup>(</sup>١) شبه عليه السلام نفسه بالحصن من الحديد لمناعته ورزانته وحمايته للخلق ، منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٣٩ ص ٣٣٥ ـ ٣٥٣ من الطبعة الحديثة : باب ما بين من مناقب نفسه القدسية .

الله عن قول الله: « و له أسلم من في السموات والأرض طوعا و كرها ه (١) قال: ذلك حين يقول على تظيلا الله من في السموات والأرض طوعا و كرها ه (١) قال: ذلك حين يقول على تظيلا أنا أولى الناس بهذه الآية « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » \_ إلى قوله \_ «كاذبين» (٢) .

ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن ابن علي ، عن علي بن الحكم عن عامل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال لي : ياباحمزة لاتضعوا علينًا دون ماوضعه الله ، ولا ترفعوا علينًا فوق مارفعه الله ، كفي بعلى أن يقاتل أهل الكراة وأن يزو ج أهل الجناة .

ير: ابنءيسي مثله.

خص: سعد ، عن بنعيسى ، عن علي " بن النعمان ، عن عامر بن معقل مثله .

والى: ما بعث الله نبياً من لدن آدم فهلم جراً إلا و يرجع إلى الدُّنيا و ينصر أميرالمؤمنين عليه الله عليه الله علم والله عليه الله الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والمناس الموالله عليه والله عليه والمناس الموالله عليه والمناس المناس المناس

ويوم القيمة على على الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

قال: وحد ثني أبي ، عن القاسم بن على ، عن سليمان بن داود المنقري من أبي حمزة ، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر! آية في كتاب الله قداً عيتني فقلت: أيتها الأمير أيتة آية هي ؟ فقال: قوله: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته والله لا نتي لآمر باليهودي والنصراني فتضرب عنقه ، ثم الم

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۸۳

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٨ و ٣٩ والحديث في المصدر ج ١ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) آلعمران : ٨١ .

أرمقه بعيني فما أراه يحر "ك شفتيه حتى يحمل ، فقلت : أصلحالله الأمير ليس على ما تأو "لت ، قال : كيف هو ؟ قلت : إن "عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الد نيا فلا يبقى أهل ملّة يهودي " ولا غيره إلا " آمن به قبل موته ، و يصلّي خلف المهدي ". قال : ويحك أنى لك هذا ؟ ومن أين جئت به ؟ فقلت : حد "ثني به عن بن علي بن الحسين بن على " بن أبي طالب عَلَيْ الله فقال : جئت والله بها من عين صافية .

الأرضجميعاً على الأرضجميعاً الأرضجميعاً الأرضجميعاً الأرضجميعاً الأرضجميعاً المراجعة الم

وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً» (٣) سئل الا مام أبوعبدالله تَلْيَكُمُ عن قوله « ويوم نحشر من كلّ ا منة فوجاً » (٤) فال: ما يقول الناس فيها ؟ قلت: يقولون: إنها في القيامة ، فقال أبو عبدالله تَلْيَكُمُ : أيحشر الله في القيامة من كلّ ا منة فوجاً ويترك الباقين ؟ إنها ذلك في الرّجعة فأمّا آية القيامة فهذه «وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً» إلى قوله «موعداً».

الله « إن المستنير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لا بي عبدالله عليه العزين عن إبراهيم بن المستنير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لا بي عبدالله عليه الله « إن الله معيشة ضنكا ، (٥) قال : هي والله للنه الله والله في الر عليه قد الله والله في الر عمار والله في الر العمار والله في المرابعة ، يأكلون العدرة .

 <sup>(</sup>۱) يونس: ۳۹.
 (۲) يونس: ۶۹.

<sup>(</sup>٣) الكهف . ٤٨ . (٤) النمل : ٨٣ .

٠ ١٢٤ : ١٢٥)

خص: سعد ، عن أحمد بن على مثله .

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون » (١) فانه حد "ثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير و على بن مسلم ، عن أبي عبدالله و أبي جعفر الله قالا : كل قرية أهلك الله أهله بالعذاب لايرجعون في الر "جعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في الر "جعة ، لا أن " أحداً من أهل الاسلام لا ينكر أن " الناس كلم يرجعون إلى القيامة ، من هلك ومن لم يهلك ، فقوله : «لا يرجعون عنى في الر "جعة ، فأمّا إلى القيامة يرجعون حتى يدخلوا النار .

بيان: قال الطبرسي : اختلف في معناه على وجوه: أحدها أن «لا» مزيدة . والمعنى حرام على قرية مهلكة بالعقوبة أن يرجعوا إلى [دار] الد نيا ، وقيل: إن معناه واجب عليها أنها إذا المهلكت لا ترجع إلى دنياها ، وقد جاء الحرام بمعنى الواجب ، و ثانيها أن معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذ نوب أن يتقبل منهم عمل لا نتهم لا يرجعون إلى التوبة ، و ثالثها أن معناه حرام أن لا يرجعوا بعد الممات بل يرجعون أحياء للمجازات ثم ذكر رواية محمّد بن مسلم (٢) .

وس البيانية المناه الم

فقال الرَّجل لا بيعبدالله عليه السلام: إنَّ العامّة يقولون: هذه الآية إنّما

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نقله ملخصاً واجع ج ٧ ص ٦٣ ، من تفسير مجمع البيان .

<sup>(</sup>٣) النمل : ٨٢ والجديث في المصدر ص ٤٧٩ و ٤٨٠ .

تكلمهم؟ (١) فقال أبو عبدالله : كلمهم الله في نار جهنام إنها هوتكلمهم من الكلام والد ليل على أن هذا في الرسّجة قوله هويوم نحشر من كل المّة فوجاً ممان يكذّب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاؤا قال أكذ بتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أمّا ذا كنتم تعملون » (٢) قال : الآيات أمير المؤمنين و الأئمة على فقال الرسّجل لأبي عبدالله تي السّبة المامة تزعم أن قوله : « ويوم نحشر من كل المّة فوجاً » لأبي عبدالله تي السّبة فقال أبوعبدالله السّبة في السّجة وأمّا آية القيامة هو حشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً » (٣) . المامة عن أبي قال : حد ثني أبي قال : حد ثني ابن أبي عمير، عن المفضل ، عن أبي عبدالله المّقة فوجاً من قال المناق المناق

حد تني ابي قال: حد تني ابن ابي عمير، عن المفضل، عن ابي عبدالله عُلَيْكُمُ في قوله دويوم نحشر من كلّ أمّة فوجاً » قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا في قوله دويوم نحش يموت ، ولا يرجع إلا من محض الايمان محضاً أومحض الكفر محضاً .

قال أبوعبدالله تَلْيَكُلُمُ : قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبااليقظان آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي وشككتني ؟ قال عمار : وأية آية هي ؟ قال : قول الله « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون» (٤) الآية فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها .

فجاء عمّار مع الرَّجل إلى أميرا لمؤمنين و هو يأكل تمراً وزبداً فقال : يا أبااليقظان هلم فجلس عمّاروأقبل يأكل معه ، فتعجّب الرَّجل منه ، فلما قام عمّار قال الرَّجل : سبحان الله يا أبااليقظان ، حلفت أنّك لاتأكل ولاتشرب ولا تجلس حتّى ترينيها ؟ قال عمّار : قد أريتكها إن كنت تعقل .

«سيريكم آياته فتعرفونها» (٥) قال: أمير المؤمنين والأئمنة عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى أَنَّ الآيات هم الأُئمنة قول إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم والدَّليل على أنَّ الآيات هم الأُئمنة قول

<sup>(</sup>١) يريد أنها من الكلم بمعنى الجرح .

<sup>(</sup>٢) النمل: ٨٣ و ٨٤ . (٣) الكهف: ٤٨ .

 <sup>(</sup>۵) النمل : ۸۲ : (۵) النمل : ۹۳ .

أمير المؤمنين صلوات الله عليه « مالله آية أعظم منتي » فاذا رجعوا إلى الدُّنيا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في الدُّنيا .

٣٣ \_ فس: « طسم تلك آيات الكتاب المبين » ثم خاطب نبيه عَيْدُ فقال: «نتلوا عليك» يا على « من نبأ موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة \_ إلى قوله \_ يذبت أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » (١) أخبر الله نبيه بما نال موسى وأصحابه من فرعون من القتل والظلم ، ليكون تعزية له فيما يصيبه في أهل بيته من أمّته.

ثم بشره بعد تعزيته أنه يتفضل عليهم بعد ذلك ويجعلهم خلفاء في الأرض و أئمة على أمّته ، و يرد هم إلى الد نيا مع أعدائهم حتى ينتصفوا منهم ، فقال : «و نريد أن نمن على الّذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الأرض و نري فرعون وهامان وجنودهما » وهم الّذين غصبوا آل على حقهم وقوله «منهم» أي من آل على «ماكانوا يحذرون» أي من القتل و العذاب .

ولو كانت هذه الآية نزلت في موسى و فرعون لقال و نري فرعون و هامان و جنودهما منه ماكانوا يحذرونأي من موسى ولم يقل منهم . فلمنا تقديم قوله هو نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أثمية » علمنا أن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله ، وما وعد الله رسوله فانما يكون بعده والأثمية يكونون من ولده وإنما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى و بني إسرائيل و في أعدائهم بفرعون و حنوده .

فقال: إن قرعون قتل بني إسرائيل وظلم، فأظفر الله موسى بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم الله، وكذلك أهل بيت رسول الله عَيْنِالله أصابهم من أعدائهم القتل والغصب، ثم يرد هم الله ويرد أعداءهم إلى الد نيا حتى يقتلوهم.

وقد ضرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أعدائه مثلاً مثل ماضر به الله لهم في أعدائهم بفرعون وهامان ، فقال : أيتها النّـاس إنَّ أوَّل من بغي على الله عزَّوجلَّ في أعدائهم بفرعون وهامان ،

<sup>(</sup>١) القسص : ١ - ٢ .

على وجه الأرض عناق بنت آدم تَطَيِّكُمُ (١) خلقالله لها عشرين أصبعاً في كلِّ أصبع منها تُظفران طويلان كالمينجلين العظيمين و كان مجلسها في الأرض موضع جريب فلما بغت بعث الله لها أسداً كالفيل، و ذئباً كالبعير، ونسراً كالحمار، و كان ذلك في الخلق الأول فسلطهم الله عليها فقتلوها، ألاوقد قتل الله فرعون وهامان، وخسف بقارون، وإنها هذا مثل لأعدائه الذين غصبوا حقه فأهلكهم الله.

ثم قال علي صلوات الله عليه على أثر هذا المثل الذي ضربه: وقد كان لي حق حازه دوني من لم يكن له ، و لم أكن أشركه فيه ، ولا توبة له إلا بكتاب منزل أو برسول مرسل ، وأنسى له بالرسالة بعد على عَلَيْكُمْ ولا نبي بعد على ، فأنسى يتوب وهم في برزخ القيامة ، غراته الأماني وغراه بالله الغرور ، قد أشفى على جرف هار فانهار في نارجهنم والله لايهدي القوم الظالمين .

وكذلك مثل القائم على في غيبته وهربه واستناره ، مثل موسى على خائف مستتر إلى أن يأذن الله في خروجه ، وطلب حقه وقتل أعدائه ، في قوله «ا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين ا خرجوا من ديارهم بغير حق > (٢) وقد ضرب بالحسين بن علي صلوات الله عليهما مثلاً في بني إسرائيل بادالتهم من أعدائهم حيث قال علي بن الحسين المقال المنال بن عمرو : أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبي حون أبناءنا ويستحيون نساءنا (٣) .

بيان: الخبر الأخير أوردناه في أحوال الحسين عَلَيْتُكُم وقوله د فلمّا تقدّم، استدلال على أن المراد بفرعون وهامان وجنوده أبوبكر وعمر وأتباعهما لأن الله تعالى ذكرسا بقاً عليه هو نريدأن نمن ، وهذا وعد وظاهره عدم تحقّق الموعود بعد .

<sup>(</sup>١) ترى مثلهذا الحديث في اصول الكافي ج٢ ص ٣٢٧ باب البني وصدر الحديث : أيها الناس أن البني يقود أصحابه الى النار و أن أول من بني على الله الخ .

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٩٠

 <sup>(</sup>٣) اشارة إلى قوله تمالى فى القصص : ٤ : أن فرعون علا فى الارض و جمل أهلها
 شبما يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم انهكان من المفسدين .

و عن عبد الحميد الطائي عن أبي ، عن النَّض ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي عن أبي خالد الكابلي ، عن علي بن الحسين عليقيل في قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِي فرض عليك القرآن لرادُك إلى معاد » (١) قال : يرجع إليكم نبيتكم عَبَالله .

وس : « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » (٢) قال: العذاب الأدنى عذاب الرّجعة بالسّيف ، ومعنى قوله «لعلّهم يرجعون» أي يرجعون في الرّجعة حتى يعذ ابوا .

وي العذاب (٣) يعني العذاب وا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين » (٣) يعني العذاب إذا نزل ببنيا مية وأشياعهم في آخرالز مان .

بيان: أي أحدالاً حيائين في الرَّجعة والاَّخر في القيامة ، وإحدى الاَ ما تنين في الدُّ نيا و الاُ خرى في الرَّجعة ، و بعض المفسرين صحيَّحوا النثنية بالاحياء في القبر للسَّوَّال و الاماتة فيه ، و منهم من حمل الاماتة الاُ ولى على خلقهم ميتين ككونهم نطفة .

والأئمة صلوات الله عليه بن إبراهيم في قوله « ويريكم آياته » يعني أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم في الرسجعة « فاذا رأوهم قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بماكنا به مشركين » (٥) أي جحدنا بما أشركناهم « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون » .

٣٨ فس : « و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون » (٦) يعني فانتّهم يرجعون يعني الأعمّة إلى الدّنيا .

<sup>(</sup>١) القصص : ٨٥ . (٢) السجدة : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) المافات : ١٧٧ . (٤) المؤمن : ١١ .

<sup>(</sup>ه) المؤمن: ٨٤ وه٠٠ (٦) الزخرف: ٢٨ ·

وم تأتي السّماء بدخان مبين ، (١) قال : ذلك إذا خرجوا في الرّجعة من القبر تغشى الناس كلّهم الظلمة فيقولوا هذا عذاب أليم « ربّنا اكشف عنّا العذاب إنّا مؤمنون » فقال الله ردًّا عليهم « أنّى لهم الذّ كرى » في ذلك اليوم « وقد جائهم رسول مبين » أي رسول قد ببّن لهم « ثمّ تولّوا عنه وقالوا معلّم مجنون » .

قال: قالوا ذلك منّا نزل الوحي على رسول الله عَلَيْكُ وأخذه الغشي فقالوا: هومجنون ثمّ قال: « إنّا كاشفوا العذاب قليلاً إنّكم عائدون » يعني إلى القيامة ولو كان قوله « يوم تأتي السّماء بدخان مبين » في القيامة ، لم يقل إنْكم عائدون لأنّه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها ثمّ قال: « يوم نبطش البطشة الكبرى » يعني في القيامة « إنّا منتقمون » .

بيان: قال الطبرسي - ره - إن رسول الله عَلَيْظَةُ دعا على قومه لما كذ بوه فقال: اللهم سنينا كسني يوسف (٢) فأجدبت الأرض، فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرسجل طابه من الجوع يرى بينه و بين السماء كالد خان وأكلوا الميتة والعظام، ثم جاوًا إلى النبي عَلَيْظَةُ فسأَل الله لهم فكشف عنهم و قيل إن الد خان

<sup>(</sup>١) الدخان : ١٠ \_ ١٤ .

<sup>(</sup>۲) ذكره الطبرسى فى ج ۸ ص ۲۲ بهذا اللفظ ، والصحيح « اللهم سنين كسنى يوسف، وبعده «اللهم اشدد وطأتك علىمضر، وقدروى مثل ذلك فى الدرالمنثور ج ٢ ص ٢٨ وهكذا رواه البخارى فى صحيحه ج ٣ ص ١٨٣ فى تفسير سورة الدخان ولفظه «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، و رواه أبوداود فى سننه ج ١ ص ٣٣٣ باب القنوت فى الصلاة ولفظه : «اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف، .

وكيف كان الحديث متفق عليه كما في مشكاة المصابيح ص ١١٣ ، ولكن يبقى شيء وهو أن مكة واد غير ذي زرع ، وانما قريش أهل تجارة : رحلة الشتاء و الصيف ، فكيف يتصورفيهم أنه أجدبت الارض ، الا أن يجدب أراضي متجرهم وهي الشام والبمن والطائف بدعائه صلوات الله على قريش! فتدبر .

من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار و المنافقين ، و هو لم يأت بعد ، وإنه يأتي قبل قيام الساعة ، فيدخل أسماعهم حتى أن ووسهم تكون كالراأس الحنيذ ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة ، و تكون الأرض كلها كبيت ا وقد فيه ، ليس فيه خصاص ، ويمكث ذلك أربعين يوماً .

• و الرسم عنهم سراعاً» (١) قال علي بن إبر اهيم في قوله «يوم تشقيق الأرض عنهم سراعاً» (١) قال: في الرسم عنه .

وريداً ، لوقد بعث القائم عَلَيْكُمُ فينتم لي من الجبارين و الطواغيت من قريش من قريش من قريش من قريش من الله ينصره إن أراد به سوءاً ، قال بماله قو ق يقوى بها على خالقه ، ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءاً ، قلت بالم يكيدون كيداً ، قال: كادوا رسول الله عَلَيْكُ الله وكادوا علياً عَلَيْكُ وكادوا فاطمة عَلَيْكُ وكادوا فاطمة عَلَيْكُ وكادوا من قريش فقال الله ياعل « إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين » يا على « أمهلهم رويداً » لوقد بعث القائم عَلَيْكُمُ فينتم لي من الجبارين و الطواغيت من قريش

<sup>(</sup>١) ق : ٤٤ ،

<sup>(</sup>٢) الجن : ٢٤ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الطارق : ١٠ و بعده : ١٥ - ١٧ .

\_64\_

وبني أميتة وسائرالناس.

مع عن أبي عبدالله عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي في قوله « و للآخرة خير لك من الأولى » (١) قال: يعنى الكر " ق هي الآخرة للنبيُّ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ قلت : قوله « ولسوف يعطيك ربَّك فترضى ، قال : يعطيك من الجنَّة فترضى .

**۴۴ كنز:** روى الشيخ الطوسي با سناده عن الفضل بن شاذان يرفعه إلى بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله عَيْدُ الله الله الله أشهدك معى سبعة مواطن وساق الحديث إلى أن قال: والموطن السَّابع أنَّا نبقى حين لا يبقى أحد وهلاك الأحزاب بأيدينا .

الحسن بن عن القريشي ، عن أبيه ، عن أحمد الأنصاري ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال المأمون للرَّضا عَلَيْكُم : يا أباالحسن ما تقول في الرَّجعة ، فقال عليه السَّلام : إنَّها الحقُّ قدكانت في الأُمم السالفة ونطق بها القرآن ، و قد قال رسول الله عَلَيْدُولَهُ : يكون في هذه الأصّة كل ما كان في الأمم السّالفة حذو النّعل بالنَّعل ، والقذَّة بالقذَّة ، وقال عَلِياللهُ إذا خرج المهديُّ من ولدي نزل عيسى بن مريم عَلِيْقَطْهُمُ فَصلَّى خلفه ، وقال عَلَيْكُ : إن الاسلام بدا غريباً وسيعودغريباً فطوبي للغرباء ، قيل: يارسولالله ثم يكون ماذا ؟ قال : ثم يرجع الحق إلى أهله الخبر. ١٣٦ مع : أبي ، عن سعد ، عن البرقيّ ، عن على الكوفيّ ، عن سفيان، عنفراس، عن الشعبيِّ قال: قال ابن الكو" العلى صلَّى الله عليه: يا أمير المؤمنين أرأيت قولك « العجب كلُّ العجب بنجمادي ورجب » قال : ويحك يا أعور! هو جمع أشتات ، و نشر أموات ، و حصد نبات ، و هنات بعد هنات ، مهلكات مبيرات لست أنا ولا أنت هناك .

۴۷ مع: ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى عن صالح بن ميثم ، عن عباية الأسديِّ قال : سمعت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) الشحى : ٤ و ٥ .

و هومشتكى (١) و أنا قائم عليه : لا بنين بمصر منبرا ، و لا نقضن دمشق حجرا حجرا ، و لا نقضن دمشق حجرا ، و لا خرجن اليهود و النصارى من كل كور العرب ولا سوقن العرب بعصاي هذه ، قال: قلت له : يا أمير المؤمنين كا نتك تخبرا أنتك تحيى بعد ما تموت ؟ فقال : هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل منتي .

قال الصدوق رضي الله عنه: إن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ اتَّقَى عباية الأسدي في هذا الحديث واتَّقى ابن الكوا في الحديث الأول لأنَّهما كانا غير محتملين لأسرار آل محمَّد عَباللهُ .

النقه من عبر العباس ، عن على بن عبدالله ، عن إبراهيم بن عبد الله ، عن إبراهيم بن عبد النقه من من بن صالح بن مسعود ، عن أبي الجارود ، عمن سمع علياً علي يقول : « العجب كل العجب بين جُمادى ورجب » فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه ، فقال : ثكلتك الماك وأي عجب أعجب من أموات يضربون كل عدو لله و لرسوله ولأهل بيته ، و ذلك تأويل هذه الا ية : « يا أيه الذين آمنوا لا تنولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » (٢) فاذا اشتد القتل ، قلتم : مات أوهلك أو أي واد سلك ، و ذلك تأويل هذه الآية « ثم وددنا لكم الكر ق عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين و جعلنا كم أكثر نفيراً (٣) .

<sup>(</sup>۱) في المصدر المطبوع ص ٢٠٦ دمسجل، و جعل دمشتمل، و دمشتكي، بدلا في الهامش، ولعلى الصحيح دمتكي، من الاتكاء، بقرينة قوله بعده: دوأنا قائم عليه، ٠

<sup>(</sup>٢) الممتحنة : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) أسرى : ٢ . (٤) النمل : ٨٣ .

نغادر منهم أحداً (١).

قال علي بن إبراهيم: ومما يدل على الرجعة قوله «وحرام على قرية أهلها أشهم لا يرجعون » (٢) فقال الصادق تُلَيِّكُم : كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة فأمّا إلى القيامة فيرجعون ، و من محض الايمان محضاً وغيرهم ممنّ لم يهلكوا بالعذاب ، ومحضوا الكفر محضاً يرجعون .

• ٥- فس: أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله « وإذ أخذالله ميثاق النبيلين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم عاء كم رسول مصد ق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » (٣) قال : ما بعث الله نبياً من لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين ، وقوله : « لتؤمنن به » يعنى رسول الله عَيْمَ الله ، « ولتنصر نه » يعنى أمير المؤمنين عَلَيْم الله .

قال علي بن إبراهيم : ومثله كثير مما وعدالله تعالى الأثمة عَلَيْكُمْ من الرَّجعة والنَّص ، فقال « وعدالله الذين آمنوا منكم » يامعش الأثمة « وعملو االصالحات » (٤) إلى قوله « لايشر كون بي شيئاً » فهذه مما يكون إذا رجعوا إلى الدُّنيا ، وقوله : « و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أثمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الأرض » فهذا كله مما يكون في الرجعة (٥) .

مده الله عن عمروبن شمر قال : ذكر عند أبي ، عن أحمد بن النه من عمروبن شمر قال : ذكر عند أبي جعفر عَلَيْكُ جابر فقال : رحمالله جابراً لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية « إن الذي فرض عليك القرآن لراد له إلى معاد » (٦) يعنى الراجعة .

عن ابن فضيل ، عن سعدالجلاب عن ابن فضيل ، عن سعدالجلاب عن سعدالجلاب عن جابر ، عن أبي جعفر تَهُمَّ قال : قال الحسين تَهُلِّكُمْ لاَ صحابه قبل أن يقتل : إنَّ رسول الله قال لي : يابني آإنه ستُساق إلى العراق ، وهي أرض قد النقى بها النبية ون

<sup>(</sup>١) الكهف : ٤٨ . (٢) الانبياء : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) آلعمران ٨١ .(٤) النور : ٥٥

<sup>(</sup>٥) القصص : ٥ . (٦) القصص : ٥ .

و أوصياء النبيين ، و هي أرض تدعى عمورا ، وإنتك تستشهد بها ، و يستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد ، و تلا : « قلنا يا ناركوني بردا وسلاماً على إبراهيم » (١) يكون الحرب برداً وسلاماً على إبراهيم » (١) يكون الحرب برداً وسلاماً عليك وعليهم .

فابشروا ، فوالله لئن قتلونا فانّا نرد على نبيّنا ، قال : ثم مم أمكن ماشاءالله فأكون أو لمن ينشق الأرض عنه ، فأخرج خرجة يوافقذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا ، ثم لينزلن علي وقد من السماء من عندالله ، لم ينزلوا إلى الأرض قط ولينزلن إلي جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ، وجنود من الملائكة ، ولينزلن على وعلي وأناوأخي وجميع من من الله عليه ، في حمولات من حمولات الرّب خيل بلق من نور لم يركبها مخلوق ، ثم ليهز آن على لواءه و ليدفعنه إلى قائمنا مع سيفه ، ثم إنّا نمكث من بعدذلك ماشاء الله ، ثم إن الله يخرج من مسجدالكوفة عيناً من دهن وعيناً من ماء وعيناً من لبن .

ثم الله عَلَيْكُ ، ويبعثني إلى الله عَلَيْكُ ، ويبعثني إلى الله عَلَيْكُ ، ويبعثني إلى المشرق والمغرب ، فلا آتي على عدو لله إلا أهرقت دمه ولا أدع صنماً إلا أحرقته حتى أقع إلى الهند فأفتحها .

و إن دانيال و يوشع يخرجان إلى أميرالمؤمنين يقولان صدق الله و رسوله ويبعث الله معهما إلى البصرة سبعين رجلاً فيقتلون مقاتليهم ويبعث بعثاً إلى الروم فيفتح الله لهم .

ثم لأ قتلن كل دابة حرام الله لحمها حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيب وأعرض على البهود والنصارى وسائر الملل: ولأخير نتهم بين الاسلام والسيف فمن أسلم مننت عليه، ومن كره الاسلام أهرق الله دمه، ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكا يمسح عن وجهه التراب ويعر فه أزواجه ومنزلته في الجنة ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى ، إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل الست .

<sup>(</sup>١) الإنبياء : ٢٩

ولينزلن البركة من السماء إلى الأرضحتى أن الشجرة لتقصف بما يريدالله فيها من النمرة ، ولتأكلن ثمرة الشتاء في الصليف ، وثمرة الصليف في الشتاء ، وذلك قوله تعالى « و لو أن أهل الكتاب آمنوا و اللقوا لفتحنا عليهم بركات من السلماء والأرض ولكن كذ بوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » (١) .

ثم أن الله ليهب لشيعتنا كرامة لا يخفى عليهم شيء في الأرض وماكان فيها حتى أن الراجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملون .

خص : ممنّا رواه لي السينّد عليُّ بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسني "با سناده عن سهل مثله .

ايضاح : « لتقصف » أي تنكس أغصانها لكثرة ما حملت من الثمار .

الميثمي من أحمد بن الحسن المي الحطاب وابن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي (٢) عن من بن الحسن ، عن أبان بن عثمان ، عن موسى الحناط قال : سمعت أباعبدالله عن من المولد : أيام الله ثلاثة : يوم يقوم القائم عَلَيْكُ ، ويوم الكرة ، ويوم القيامة .

ل: العطّار ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن عبن بن الحسن الميثميّ (٣) عن مثنتي الحنّاط ، عن أبي جعفر عَلَيّاتُمُ مثله .

مع: أبي، عن الحميري ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن المنسّى مثله (٤). عن حص : سعد ، عن ابن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) لعله أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم الميثمى ، واقفى لكنه روى عن الرضاعليه السلام وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث معتمد عليه له كتاب نوادر ، روى عنه يعقوب بن يزيد وغيره ، راجع النجاشي ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن زياد الميثمى الاسدى مولاهم أبوجعفر ثقة عين من أصحاب الرضاعليه السلام له كتاب روى عنه يعقوب بن يزيد. راجع النجاشي ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) معانى الاخبار س ٣٦٦ .

ج ٥٣

جميل بن در "اج ، عن المعلَّى بن خنيس و زيد الشَّحام ، عن أبي عبدالله ﷺ قالا : سمعناه يقول: إِنَّ أُوَّل من يكرُّ في الرَّجعة الحسين بن علي علي علي المَّه و يمكث في الأورض أربعين سنة حتم يسقط حاجباه على عينيه .

٥٥- خص : سعد ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن على بن سنان ، عن عمّاربن مروان ، عن المنخل بنجيل ، عن جابربن يزيد ، عن أبي جعفر عليه قال : ليس من مؤمن إلا وله قتلة و موتة ، إنه من قتل نشر حتمي يموت ، و من مات نشر حتّى يقتل.

ثُمَّ تلوت على أبي جعفر ﷺ هذه الآية « كلُّ نفس ذائقة الموت » (١) فقال: ومنشوره ، قلت قولك « ومنشوره » ماهو ؟ فقال: هكذا أنزل بها حير ئيل برُّ و لا فاجر إلاَّ وينشر ، أمَّا المؤمنون فينشرون إلى قرَّة أعينهم ، وأمَّا الفجّار فينشرون إلى خزي الله إيناهم ، ألم تسمع أنَّ الله تعالى يقول « و لنديقنتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» (٢) وقوله « يا أينها المدَّثْس قم فأنذر ، يعني بذلك عِناً عَيْنَالِيْهُ قيامه في الرَّجعة ينذرفيها ، وقوله: « إنَّها لا حدى الكبرة نذيراً للبشر» يعنى على أُ عَلِيْكُ نَذْ يَرْلَلْبَشْرُ فِي الرَّجْعَةُ .

و قوله «هوالّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدِّين كلّه ولوكره المشركون» (٣) قال : يظهره الله عز ُّوجِل في الرَّجعة .

وقوله « حتَّى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» (٤) هوعلي ُ بنأ بيطالب صلوات الله عليه إذا رجع في الرَّجعة .

قال جابر: قال أبوجعفر عَلَيَّكُم : قال أمير المؤمنين عَلَيَّكُم في قوله عز وجل : «ربما يود ُ الّذين كفروا لوكانوا مسلمين» (٥) قال : هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي

<sup>(</sup>١) آلعمران . ١٨٥ ، الانبياء : ٣٥ ، العنكبوت : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) السجدة : ٢١ . (٣) براءة : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ٧٧ . (٥) الحجر: ٢.

و خرج عثمان بن عفتّان و شيعته ، و نقتل بني ا ميّـة ، فعندها يوُّد الَّذين كفروا لوكانوا مسلمين .

عن أبي داود ، عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله عَلَي بن الحكم ، عن ابن عميرة عن أبي داود ، عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الأرض ؟ أمّتي من المهدي فيا تيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض ؟ فقلت : يا رسول الله عَلَيْ الله أي العمرين أطول ؟ قال: الآخر بالف عف .

بيان : قوله عَرِياللهُ : «إن بعدالموت» أي بعد موت سائر الخلق لاالمهدي .

والذين آمنوا في الحيوة الدُّنيا ويوم يقوم الأُشهاد» (١) قال : ذلك والله في الرَّجعة والذين آمنوا في الحيوة الدُّنيا ويوم يقوم الأُشهاد» (١) قال : ذلك والله في الرَّجعة أما علمت أنَّ [في] أنبياء الله كثيراً لم ينصروا في الدُّنيا وقتلوا وأئمة قدقتلوا ولم ينصروا فذلك في الرَّجعة قلت : « و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب ١٤ يوم يسمعون الصيحة بالحقِّ ذلك يوم الخروج» (٢) قال : هي الرَّجعة .

فس: أحمد بن إدريس ، عن ابنءيسي مثله وفيه والأئميَّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا في الدُّنيا .

بيان: لايخفىأن هذا أظهر مما ذكره المفسرون: إن النصر بظهور الحجة أو الانتقام لهم من الكفر في الدُّ نيا غالباً .

مه عسى و ابن أبي الخطّاب جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : كرهت أن أسأل أباجعفر عليه السلام [ في الرجعة ] فاحتلت مسألة لطيفة لأ بلغ بها حاجتي منها فقلت : أخبرني عمّن قتل مات ، قال : لا ، الموت موت ، والقتل قتل ، فقلت : ما أحد

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) ق : ٤١ .

[يقتل إلا مات ، قال : فقال : يازرارة ! قول الله أصدق من ] (١) قولك قد فرق بين القتل والموت في القرآن فقال تلبيلا : « أفان مات أو قتل » (٢) وقال : « لئن متم أو قتلتم لا لى الله تحشرون » (٣) فليس كما قلت يا زرارة الموت موت ، والقتل قتل ، و قد قال الله : عز و جل « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقاً » (٤) قال: فقلت: إن الله عز وجل يقول: «كل نفس ذائقة الموت» (٥) أفرأيت من قتل لم يذق الموت ؟ فقال : ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه ، إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الد نيا حتى يذوق الموت .

شي : عن زرارة مثله .

عن الرَّضا عَلَيْكُ اللهُ عن اللهُ عنه عنه عنه يقول في اللهُ جعة : من مات من المؤمنين قتل ، ومن قتل منهم مات .

• ٦٠ خص: سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني على بن عيسى ، عن ابن محبوب عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله تلقيلا قال : إنه بلغ رسول الله صلى الله عليه و آله عن بطنين من قريش كلام تكلموا به ، فقال: يرى محمّد أن لوقد قضى أن هذا الأمر يعود في أهل بيته من بعده ، فأعلم رسول الله على الله على ذلك ، فباح في مجمع من قريش بما كان يكتمه فقال : كيف أنتم معاشر قريش و قد كفرتم بعدي ثم "رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم و رقابكم بالسيف .

قال : فنزل جبر ئيل تَطَيِّلُمُ فقال : يا محمّد قل إنشاءالله أو يكون ذلك علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب علي انشاء الله فقال رسول الله عَلَيْلُمُ : أو يكون ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام إنشاءالله تعالى فقال جبر ئيل تَطَيِّلُمُ : واحدة لك ، واثنتان لعلي بن أبي طالب عَلَيْكُمُ ، وموعد كم السلام ، قال أبان : جعلت فداك وأين السلام ؟ فقال تَطَيِّلُمُ :

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين ساقط من الاصل المطبوع راجع العياشي ج ٢ ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٤٤ . (٣) آل عمران : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) براءة: ١١٢. (٥) الانبياء: ٣٥٠

يا أبان السلام من ظهر الكوفة .

المنتى بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه عن علي بن الحكم ، عن المنتى بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه الله عن أوجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (١) قال : في الرسوعة .

شي: عن علي الحلبي ، عن أبي بصير مثله .

وقام إلىهم فدخل عليهم فما لبث ألا سناد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة ، عن عبدالله بن علم ، عن أبي جعفر المسلام قال : . كنت مريضاً بمنى وأبي عليه عندي فجاءه الغلام فقال : ههنا رهط من العراقية بن يسألون الإذن عليك فقال أبي عليه فأ نكرت ووحدت وقام إليهم فدخل عليهم فما لبث أن سمعت ضحك أبي عليه قدار تفع فأ نكرت ووحدت في نفسى من ضحكه وأنا في تلك الحال .

ثم عاد إلي فقال: يا أباجعفر عساك وجدت في نفسك من ضحكي ، فقلت: وما الذي غلبك منه الضّحك جعلت فداك ؟ فقال: إن هؤلاء العراقيين سألوني عن أمركان مضى من آبائك و سلفك ، يؤمنون به ويقر ون فغلبني الضحك سروراً أن في الخلق من يؤمن به ويقر ، فقلت: وما هو جعلت فداك ؟ قال: سألوني عن الأموات متى يبعثون فيقا تلون الا حياء على الد بن .

خص : سعد ، عن السندي بن عن ، عن صفوان ، عن رفاعة مثله ·

٣٣ \_ خص : بالأسناد ، عن علي بن الحكم ، عن حنان بن سدير ، عنأبيه قال : سألت أبا جعفر عن الرسجعة فقال : القدرية تنكرها \_ نلاثاً .

و يتحد " و يتعد و يت

<sup>(</sup>١) أسرى : ٧٢ ، والحديث في العياشي ج ٢ ص ٣٠٦ .

كيت وكيت .

يا على إنّي أنا الله لا إله إلا أنا الأوّل فلا شيء قبلي ، وأنا الآخر فلاشيء بعدي ، وأنا الله لا أله إلا الطاهر فلا شيء فوقي ، وأنا الباطن فلاشيء دوني ، وأنا الله لا إله إلا أنا بكلّ شيء عليم .

يا عبر ! علي أو ل ما آخذ ميثاقه من الأئمة ، يا محمد ! علي آخر من أقبض روحه من الأئمة ، و هو الد ابنة التي تكلمهم ، يا عبر ! علي أظهره على جميع ما أوحيه إليك ليس لك أن تكتم منه شيئاً ، يا عبر ابطنه الذي أسرته إليك فليس ما بيني وبينك سر دونه ، يا عبر علي علي علي أم ما خلقت من حلال وحرام علي علي علي ما بيان : قوله تعالى: «علي علي " الأول اسم والثاني صفة أي هو عالي الشأن أو كلاهما اسمان و خبر ان لمبتدأ محذوف ، كما يقال : هو فلان إذا كان مشتهراً معروفاً في الكمال .

 أبوالطفيل: فعرضت هذا الذي سمعته منهم على علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالكوفة فقال: هذا علم خاص لايسع الأمّة جهله، و ردُد علمه إلى الله تعالى ثم صدقني بكل ماحد أثوني و قرأ علي بذلك قراءة كثيرة فسره تفسيراً شافياً حتى صدت ما أنا بيوم القيامة أشد يقيناً منتى بالراجعة .

وكان ممنّا قلت: يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي عَلَيْظَالَهُ في الدُّنيا أم في الآخرة ؟ فقال: إنا بيدي فلت: فمن الذائد عنه ؟ فقال: إنا بيدي فلير دنّه أوليائي و ليصرفن عنه أعدائي ، وفي رواية ا خرى: ولا وردنته أوليائي ولا صرفن عنه أعدائي .

فقلت: ياأمير المؤمنين قول الله عن وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم أن الناس كانوا بآيا تنا لا يوقنون (١) ما الدابية وقال: يابا الطفيل أله عن هذا فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك ، قال: هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق ، وتنكح النساء ، فقلت: يا أمير المؤمنين من هو وقال: هو زر الأرض (٢) الذي تسكن الأرض به ، قلت: يا أمير المؤمنين من هو وقال: صديّق هذه الأمّة وفاروقها وربيّيها وذوقرنيها قلت: يا أمير المؤمنين من هو وقال: الذي قال الله تعالى دو يتلوه شاهد منه ، والذي عنده علم الكتاب والذي حاء بالصدّق ، والذي صدّق به » (٣) والناس كلّهم كافرون غيره .

قلت : يا أمير المؤمنين فسمته لي قال : قد سمتيته لك يا أبا الطفيل والله لو

<sup>(</sup>١) النمل : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل المطبوع: رب الارض، وهو تصحيف ظاهر، والمراد بالزر ما به قوام الشيء يقال: هوزرالدين، أي قوامه،

قال الجزرى : فى حديث أبى ذر ، قال يصف علياً دوانه لعالم الارض وزرها الذى تسكن اليه ، اى قوامها ، وأصله من زرالقلب ، وهوعظيم صغير يكون قوام القلب به وأخرج الهروى هذا الحديث عن سلمان .

<sup>(</sup>٣) اشارة الى قوله تمالى في هود : ٧ ، الرعد : ٤٥ ، الزمر : ٣٣ ،

ا دخلت على عامّة شيعتي الذين بهم ا قاتل، الدين أقر وابطاعتي وسمّو ني أمير المؤمنين و استحلّوا جهاد من خالفني، فحد تنهم ببعض ما أعلم من الحق في الكتاب الذي نزل به جبر ئيل تَلْيَالِهُم على على على الله النور قوا عني حتى أبقى في عصابة من الحق قليلة أنت وأشباهك من شيعتي ففزعت و قلت: يا أمير المؤمنين أنا وأشباهي متفرق عنك أو نثبت معك ؟ قال: بل تشتون.

ثم "أقبل علي " فقال: إن "أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقر "به إلا ثلاثة ملك مقر "ب أو نبي مرسل ، أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للا يمان ، يا \_ أبا الطفيل إن "رسول الله عَلَيْهِ الله قبض فارتد "الناس ضلا "لا وحبُه الا إلا من عصمه الله بنا أهل البيت .

ايضاح: قوله تَكَلِّكُ : «وربتيها بكسرالراء إشارة إلى قوله تعالى «وكأيتُن من نبي قاتل معه ربتيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما صعفوا وما استكانوا » (١) .

وقال البيضاوي ": أي ربّانيتون علماء أتقياء عابدون لربتهم وقيل : جماعات منسوب إلى الربتة وهي الجماعة .

أقول: رأيت في أصل كتاب سليم بن قيس مثله.

المسمّى الله به أحداً إلا علي " بن المستنير عن أبي عبدالله تلكيلي قال : لقد تسمّوا باسم ماسمّى الله به أحداً إلا علي " بن أبي طالب ، وما جاء تأويله ، قلت : جعلت فداكمتى يضروه وهو يجيء تأويله ؟ قال : إذا جاءت جمع الله أمامه النبيين و المؤمنين حتى ينصروه وهو قول الله «وإذ أخذالله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة» إلى قوله «أنامعكم من الشاهدين» (٢) فيومئذ يدفع رسول الله عَلَيْ اللّواء إلى علي "بن أبي طالب عَلَيْ اللّه فيكون أمير الخلائق كلّهم تحت لوائه ، ويكون هو أميرهم فهذا تأويله .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٨١ ، والحديث في العياشي ج ١ ص ١٨١ .

رد اردة قال أبوجعفر عَلَيْكُ : «كل في نفس ذائقة الموت » (١) : لم يذق الموت من قتل ، وقال : لابد من أن يرجع حتى يذوق الموت .

الناس في هذه الآية « وأقسموابالله جهد أيما نهم لا يبعث الله علي الله علي الناس في هذه الآية « وأقسموابالله جهد أيما نهم لا يبعث الله من يموت قال : يقولون الا قيامة ولا بعث و لا نشور ، فقال : كذبوا والله إنسا ذلك إذا قام القائم و كر معه المكرون ، فقال أهل خلافكم : قد ظهرت دولتكم يا معشر الشيعة و هذا من كذبكم تقولون : رجع فلان و فلان لا والله لا يبعث الله من يموت ، ألا ترى أنهم قالوا : «وأقسموا بالله جهد أيما نهم » كانت المشر كون أشد تعظيما للات والعرسى من أن يقسموا بغيرها فقال الله : « بلى وعداً عليه حقاً ليبيتن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (٢) .

• • • • • عنا بنأ بي الخطّات ، عن وهيب بن حفص ، عنأ بي بصير قال: سألت أبا جعفر عَليَّكُم عن قول الله عز "وجل" « إن " الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن " لهم الجنتة يقاتلون في سبيل الله في قتلون ويقتلون (٣) إلى آخر الآية فقال: ذلك في الميثاق ثم " قرأت «التائبون العابدون» فقال أبو جعفر عَليَّكُم : لا تقرأ هكذا ولكن اقرء « التائبين العابدين » إلى آخر الآية .

ثم قال: إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم اللذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني [في] الرجعة ثم قال أبوجعفر تكيلاً : مامن مؤمن إلا وله ميتة وقتلة : من مات بعث حتى يقتل ، ومن قتل بعث حتى يموت .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۸۵ . راجع تفسیرالعیاشی ج ۱ ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۲) النحل: ۳۸ - ۶۰ و الحديث في تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۹۰ واستظهر في الهامش أن دسيرين، في سند الحديث مصحف عن دالسرى، وهومشترك بين جمع من أصحاب السادق عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) براءة : ١١٢ و ١١٣ . وترى الحديث في العياشي ج٢ ص ١١٣.

شي : عن أبي بصير مثله .

ابن فضال جميعاً ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حميد بن المثنى ، عن شعيب ابن فضال جميعاً ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حميد بن المثنى ، عن شعيب الحد اء ، عن أبي الصباح قال : سألت أباجعفر علي فقلت : جعلت فداك أكره أن اسميها له ، فقال لي هو : عن الكر "ات تسألني ؟ فقلت : نعم ، فقال : تلك القدرة ولا يذكرها إلا القدرية ، لا تذكره تلك القدرة لا تذكرها إن " رسول الله عليه الله الله الله عليه عنى يقال له سنة ، فتناولها رسول الله عليه عنى يقال له سنة ، فتناولها رسول الله عليه الله عليه عنى عنى عنى الجنة عليه عنى عنى المناه الله عنه عنى عنى عنى عنى المناه الله عليه عنى عنى المناه عنى المناه الله عليه عنى المناه عنى المناه عنى عنى المناه عنى عنى المناه المناه عنى المناه عنى المناه المناه عنى المناه الم

بيان: قوله تُليَّكُ « تلك القدرة » أي هذه من قدرة الله تعالى ، ولاينكرها إلا القدرية من المعتزلة الذين ينكرون كثيراً من قدرة الله تعالى. « والقناع » بالكسر طبق من عُسُب النخل ، و بعث هذا كان لا علام النبي عَيَالِ أنه يقع في المسته ماوقعت في الأمم السابقة مرات شتى .

٧٧- خص : ابن عيسى ، عن الحسن ، عن الحسين بن علوان ، عن على بن داود العبدي ، عن الأصبغ بن نباتة أن عبدالله بن أبي بكر اليشكري قام إلى أمير المؤمنين سلامالله عليه فقال : يا أمير المؤمنين إن أبا المعتمر تكلّم آنفا بكلام لا يحتمله قلبي، فقال : وماذاك ؟ قال : يزعم أنك حد "تنه أنك سمعت رسول الله عليا المؤمنين يقول : إنا قد رأينا أوسمعنا برجل أكبر سنا من أبيه ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فهذا الذي كبر عليك ؟ قال : نعم فهل تؤمن أنت بهذا وتعرفه ؟ فقال : نعم ، ويلك يا ابن الكو أه (١) افقه عني أخبرك عن ذلك إن عزيراً خرج من أهله وامرأته في شهرها (٢) وله يومئذ خمسون سنة ، فلما ابتلاه الله عز وجل "بذنبه أماته مائة عام ثم " بعثه ، فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة ، فاستقبله ابنه وهو ابن مائة سنة ورد الله عنزيراً [إلى] الذي كان به .

<sup>(</sup>١) كنية عبدالله ابن أبي بكراليشكرى ، كان من الخوارج .

<sup>(</sup>٢) أى كانت حاملا وهي في شهرولادتها ، من قولهم أشهرت المرأة : دخلت في شهر ولادتها .

فقال: ما تزيد؟ فقال له أمير المؤمنين تَلْيَكُمْ : سل عمّا بدالك ، قال: نعم إن أناساً من أصحابك يزعمون أنهم يرد ون بعد الموت ، فقال أمير المؤمنين تَلْيَكُمْ نعم تكلّم بما سمعت ولا تزد في الكلام ، فما قلت لهم؟ قال : قلت : لا أو من بشيء ممّا قلتم ، فقال له أمير المؤمنين تَلْيَكُمْ : ويلك إن الله عن وجل ابتلى قوماً بماكان من ذنو بهم فأما تهم قبل آجالهم الّتي سمّيت لهم ثم دد هم إلى الدُّ نيا ليستوفوا أرزاقهم ، ثم الما أما تهم بعد ذلك .

قال: فكبر على ابن الكو" اولم يهندله فقال له أمير المؤمنين عَلَيْتُكُنّ : ويلك تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» (١) فا نظلق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عندالملاء من بني إسرائيل أن " ربّي قد كلّمني فلوأ نهم سلّموا ذلك له ، وصد قوا به ، لكان خيرا لهم ، ولكنتهم قالوا لموسى عَلَيْتُكُنّ ولمن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » قال الله عز وجل " « فأخذتهم الصاعقة وأتنم تنظرون لا ثم " بعثنا كم من بعد مو تكم لعلّكم تشكرون » أترى يا ابن الكو" ا أن مؤلاء قد رجعوا إلى منازلهم بعد ما ما توا ؟ فقال ابن الكو " اء : وماذاك ثم " أما تهم فكأ نهم ، فقال له أمير المؤمنين عَلَيْكُنى الويلك أوليس قد أخبر الله في كتا به حيث يقول : « وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى » (٢) فهذا بعد الموت يقول : « وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى » (٢) فهذا بعد الموت إذ بعثهم .

وأيضاً مثلهم يا ابن الكو"ا ، الملا من بني إسرائيل حيث يقول الله عز وجل ألم تز إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » (٣) وقوله أيضاً في عُزير حيث أخبر الله عز وجل فقال : « أو كالذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها فقال أننى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله » (٤) وأخذه بذلك الذنب « مائة عام ثم " بعثه » و رد" وإلى الد نيا ف حقال كم لبثت » ؟ ف حقال لبثت يوماً أو بعض يوم فقال بل لبثت مائة عام » . .

١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ البقرة : ٥٥ - ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٤٣ . (٤) البقرة : ٢٥٩ .

فلا تشكّن من البن الكواً في قدرة الله عز وجل .

و يقتل، وتلك القدرة فلاتنكرها.

شي: عن عبدالر تحيم مثله.

ولا خص : بهذا الاسناد ، عن أبي خالدالقم الط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر تلقيل قال : قلت له : كان في بني إسرائيل شيء لا يكون ههنا مثله ؟ فقال : لا ، فقلت : فحد أن عن عن قول الله عز وجل « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » (٢) حتى نظر النّاس إليهم . ثم أماتهم من يومهم أورد هم إلى الدُّنيا ؟ فقال : بل رد هم إلى الدُّنيا حتى سكنوا الدُّور ، و أكلوا الطّعام ، و نكحوا النساء ، و لبثوا بذلك ماشاء الله ، ثم ماتوا بالا جال .

ولا حص : سعد ، عن ابن عيسى ، عن اليقطيني ، عن الحسين بن سفيان عن عمروبن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه قال : إن لعلي عليه المحلي في الأرض كر أن مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية و آل معاوية ومن شهد حربه ، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً ومن سائر الناس سبعين ألفاً فيلقاهم بصفين مثل المر أن ألا ولى حتى يقتلهم ، ولايبقي منهم مخبراً ، ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذا به مع فرعون و آل فرعون .

ثُمَّ كُرَّة أُخرى مع رسول الله عِللهَ الله عَللهَ الله عليه الأرض وتكون

<sup>(</sup>١) براءة : ١١٢ ، والحديث في العياشي ج ٢ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٤٣ .

الاَّ تُمِّة عَالِيْكِلِ مُعمَّالُه وحتَّى يبعثهالله علانية ، فتكون عبادته علانية في الأَرض كما عبدالله سراً في الأَرض .

ثم قال: إي والله وأضعاف ذلك ثم عقد بيده أضعافاً يعطي الله نبيته عَلَمْ الله مَاكَ جميع أهل الدُّ نيا منذ يوم خلق الله الدُّ نيا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له موعوده في كتابه كما قال « ويظهره على الدِّ بن كلَّه ولو كره المشركون » (١).

فقلت: لم سمتّى عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أنَّه قد فرَّق بينالحقِّ والباطل، وأخذ الناس بالباطل.

فقلت : فلم سمتى سالماً الأمين ؟ قال : لمثّا أن كتبوا الكتب ، و وضعوها على يدسالم ، فصارالاً مين، قلت: فقال : اتّقوا رعوة سعد ؟ قال: نعم، قلت: وكيف ذلك، قال : إنَّ سعداً يكر ُ فيقاتل علينًا صَلِيَّكُ .

<sup>(</sup>١) براءة: ٢٤٠

عليه الحسين بن على عَلَيْهُ إِنَّهُ الله لاعقب له فقال له : صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جداك يقول(١)

مهر شي: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُم إِنَ أَوَّل من يكرُ إِلَى الدُّنيا الحسين بن علي النَّهِ اللهُ و أصحابه ، ويزيد بن معاوية و أصحابه فيقتلهم حذوالقذَّة بالقذَّة ، ثمَّ قال أبوعبدالله عَلَيْكُم و ثمَّ رددنا لكم الكرَّة عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر نفيراً ، (٢) .

٧٩ - ٧٠٠ : روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي با سناده إلى على بن علي عن أبي عبدالله المحين في قوله عز وجل « أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيه » (٣) قال : الموعود علي بن أبي طالب ، وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الد نياووعده الجنة له ولا ليائه في الا خرة .

مه جه: الكاتب، عن الزعفراني "، عن الثقفي "، عن إسماعيل بن أبان، عن الفضل بن الز "بير، عن عمر ان بن ميثم ، عن عباية الأسدي قال: سمعت علياً تُلْيَّا إِلَى يقول : أناسيد الشيب وفي "سنية من أيدوب ، والله ليجمعن "الله لي أهلي كما مجمعوا ليعقوب .

معنى أبوصالح خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر تَلْيَّالِمُ قال : كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء و ذوًا بتاها بين كتفيه ، مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكبّرون ومكر ون .

بيان: « اللّحف » بالكسر أصل الجبل.

تال : سمعت أبا عبدالله بن على عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبدالله تالله تالله تأليله يقول : إنهي سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى ولكنته قد أعطاني فيه منزلة أخرى إنه يكون أو ال منشور في عشرة من أصحابه ومنهم عبدالله بن شريك وهوصاحب لوائه .

<sup>(</sup>١) المصدر ص ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) أسرى : ٦ والحديث في تفسير العياشي ج٢ ص٢٨٢ (٣) القصص : ١٦٠٠

خص: سعد ، عن ابن عيسى ، و ابن أبي الخطّاب معاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكر م الجمّال مثله و فيه : و فيهم عبدالله ابن شريك العامري ، وفيهم صاحب الراية .

الحسن بن أحمدالمالكي ، عن جعفر بن فضيل قال : قلت لمحمد بن فرات : لقيت الحسن بن أحمدالمالكي ، عن جعفر بن فضيل قال : قلت لمحمد بن فرات : لقيت أنت الأصبغ ؟ قال : نعم لقيته مع أبي فرأيته شيخا أبيض الرأس و اللّحية طوالا قال له أبي : حد ثنا بحديث سمعته من أمير المؤمنين علي قال : سمعته يقول على المنبر: أناسيدالشيب وفي شبه من أيوب وليجمعن الله لي شملي كما جمعه لأيوب قال : فسمعت هذا الحديث أنا وأبي من الأصبغ بن نباتة قال : فمامضي بعدذلك إلا قليلا حتى توفتى رحمة الله عليه .

مهر عن الحسين بن بشّار، عن داود الرّقي " عن الحسين بن بشّار، عن داود الرّقي " قال: قلت له : إنّي قد كبرت ودق " عظمي ا تحب أن يختم عمري بقتل فيكم؟ فقال : ومامن هذا بدّ إن لم يكن في العاجلة تكون في الآجلة .

مح حكم : أحمد بن عمل بن رباح ، عن عمل بن عبدالله بن غالب ، عن عمل ابن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن خفقة قال : قال لي أبان بن تغلب : مررت بقوم يعيبون علي وايتي عن جعفر علي قال : فقلت : كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال : قال رسول الله عَيْنَا قال : فمر سيان وهم ينشدون و العجب كل العجب بين جمادى ورجب » فسألته عنه فقال : لقاء الا حياء بالا موات .

دم خص: وقفت على كتاب خطب لمولانا أمير المؤمنين تَلْبَالِمُ وعليه خط السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس ما صورته: هذا الكتاب ذكركاتبه رجلين بعد الصادق تَلْيَالِمُ فيمكن أن يكون تاريخ كتابته بعد المائتين من الهجرة لأنه تَلْيَالِمُ انتقل بعد سنة مائة وأربعين من الهجرة وقد روي بعض مافيه عن أبيروح فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن على و بعض ما فيه عن غيرهماذكر

في الكتاب المشار إليه خطبة لأمير المؤمنين ﷺ تسمَّى المخزون وهي :

الحمدلله الأحد المحمود الذي توحد بملكه ، وعلا بقدرته ، أحمده على ما عرق من سبيله ، وألهم منطاعته ، وعلم من مكنون حكمته ، فانه محود بكل ما يولي مشكور بكل ما يبلي ، وأشهد أن قوله عدل ، وحكمه فصل ، ولم ينطق فيه ناطق بكان إلا كان قبل كان .

وَأَشْهِدَ أَنَّ عَبِّراً عبدالله وسيت عباده ، خير من أهل أو لا وخير من أهل آخراً فكلما نسج الله الخلق فريقين جعله في خير الفريقين ، لم يسهم فيه عائر ولا نكاح جاهلية .

ثم النه قد بعث إليكم رسولاً من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ، فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون ، فان الله جعل للخير أهلاً ، وللحق دعائم ، وللطاعة عصماً يعصم بهم ، ويقيم من حقه فيهم ، على ارتضاء من ذلك ، و جعل لها رُعاة وحفظة يحفظونها بقو ق ويعينون عليها ، أولياء ذلك بما ولوا من حق الله فيها .

أمّا بعد ، فان وح البصر روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به ، مع كلمة الله والنّصديق بها ، فالكلمة من الروح والروح من النّور والنور نور السماوات فيأيديكم سبب وصل إليكم منه إيثاروا ختيار، نعمة الله لا تبلغوا شكرها ، خصّصكم بها ، واختصّكم لها ، و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون .

فابشروا بنصرمن الله عاجل ، وفتح يسير يقر الله به أعينكم ، ويذهب بحزنكم كفروا ما تناهى الناس عنكم ، فان ذلك لا يخفى عليكم ، إن لكم عندكل طاعة عوناً من الله ، يقول على الألسن ، ويثبت على الأفئدة ، و ذلك عون الله لأوليائه يظهر في خفي تعمته لطيفا ، وقدأ ثمرت لأهل التقوى أغصان شجرة الحياة ، وإن فرقاناً من الله بين أوليائه و أعدائه ، فيه شفاء للصدور، وظهور للنور ، يعن الله به أهل معصيته .

فليعد أمرء لذلك عُداَّته ، و لا عُداَّة له إلا السبب بصيرة ، و صدق نيلة

وتسليم سلامة أهل الخفية في الطاعة ، ثقل الميزان ، والميزان بالحكمة ، والحكمة فضاء للبصر ، والشك والمعصية في النار ، وليسامنا ولالنا ولاإلينا ، قلوب المؤمنين مطوية على الايمان إذا أراد الله إظهار ما فيها فتحها بالوحي ، وزرع فيها الحكمة ، و إن الكل شيء إنى (١) يبلغه لا يعجل الله بشيء حتى يبلغ إناه ومنتهاه .

فاستبشروا ببشرى ما 'بشرتم ' واعترفوا بقربان ماقر بلكم ، وتنجيزوا ما وعدكم ، إن منا دعوة خالصة يظهر الله بها حجيته البالغة ، ويتم بها نعمه السابغة ويعطي بهاالكرامة الفاضلة ، من استمسك بها أخذ بحكمة ، منها آتاكم الله رحمته ومن رحمته نو ر القلوب ، و وضع عنكم أوزار الذنوب ، و عجيل شفاء صدوركم و صلاح الموركم ، و سلام منا دائماً عليكم ، تعلمون به في دول الأيام ، وقرار الأرحام ، فان الله اختارلدينه أقواماً انتخبهم للقيام عليه ، والنصرة له ، بهم ظهرت كلمة الاسلام ، و أرجاء مفترض القرآن ، والعمل بالطاعة في مشارق الأرض و مغاربها .

ثم آین الله خصصکم بالا سلام ، واستخلصکم ، له لا نه اسم سلامة ، وجماع کرامة (۲) اصطفاه الله فنهجه ، وبیتن حججه ، و أرق ا رفه وحد ه ووصفه وجعله رضی کما وصفه ، و وصف أخلاقه وبیتن أطباقه ، و وکد میثاقه ، من ظهر و بطن ذي حلاوة و أمن ، فمن ظفر بظاهره ، رأی عجائب مناظره في موارده و مصادره و من فطن بما بطن ، رأی مکنون الفطن ، وعجائب الا مثال والسنن .

فظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لاتنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه ، فيه ينابيع النعم ، و مصابيح الظلم ، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه ، و لا تنكشف الظلم إلا بمصابيحه ، فيه تفصيل و توصيل ، و بيان الاسمين الأعلمن الله علين الله ين جمعا فاجتمعا

<sup>(</sup>١) أنى بكسر الهمزة مقصوراً بمعنى الساعة ، أوهو بمعنى أوان الادراك والبلوغ لكل شيء ينتظر اداركه وبلوغه تقول : «انتظرنا انى الطعام» أي ادراكه .

<sup>(</sup>۲) جماع كل شيء ـكرمان ـ مجتمعه و رأسه ، وجماع الثمر تجمع براعيمه في موضع واحد على حمله .

لا يصلحان إلا معا يسمنيان فيعر فان ويوصفان فيجتمعان قيامهما في تمام أحدهما في منازلهما ، جُرى بهما ولهما نجوم ، وعلى نجومهما نجوم سواهما ، تحمى حماه وترعى مراعيه و في القرآن بيانه وحدوده وأزكانه ومواضع تقادير ماخزن بخزائنه ووزن بميزانه ميزان العدل ، وحكم الفصل .

إن "رعاة الد "ين فر "قوا بين الشك واليقين ، وجاؤا بالحق المبين ، قدبي الاسلام تبياناً و أسسواله أساساً وأركاناً ، وجاؤا على ذلك شهوداً وبرهاناً : من علامات وأمارات ، فيها كفاء لمكتف ، و شفاء لمشنف ، يحمون حماه ، ويرعون مرعاه ، ويُمونون مصونه ، ويهجرون مهجوره ، ويحبون محبوبه ، بحكم الله وبر " ، ، وبعظيم أمره ، وذكره بما يجبأن يذكر به ، يتواصلون بالولاية ، ويتلاقون بحسن اللهجة ويتساقون بكأس الروية ، ويتراعون بحسن الرعاية ، بصدور برية ، و أخلاق سنية (١) . . . . . و بسلام رضية لايشرب فيه الدنية ، ولاتشرع فيه الغيبة .

فمن استبطن من ذلك شيئاً استبطن تُخلقاً سنياً و قطع أصله واستبدل منزله بنقصه مبرماً ، و استحلاله مجرماً ، من عهد معهود إليه ، وعقد معقود عليه ، بالبر والتقوى ، وإيثارسبيل الهدى ، على ذلك عقد خلقهم ، و آخا الفتهم ، فعليه يتحابلون و به يتواصلون ، فكانوا كالزرع ، و تفاضله يبقى ، فيؤخذ منه و يفنى ، و بيعته التخصيص ، ويبلغ منه التخليص ، فانتظر أمره في قصراً يامه ، و قلة مقامه في منزله حتى يستبدل منزلاً ليضع منحوله ، ومعارف منقلبه .

فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه ، وتجنّب ما يرديه ، فيدخل مدخل الكرامة ، فأصاب سبيل السلامة سيبصر ببصره ، وأطاع هادي أمره ، دُلَّ أفضل الدلالة وكشف غطاء الجهالة المضلّة الملهية ، فمن أراد تفكّراً أو تذكّراً فليذكر رأيه وليبرز بالهدى ، مالم تغلق أبوابه و تفتح أسبابه ، و قبل نصيحة من نصح بخضوع وحسن خشوع ، بسلامة الاسلام ودعاء التمام ، وسلام بسلام ، تحيّة دائمة لخاضع متواضع يتنافس بالإيمان ، ويتعارف عدل الميزان ، فليقبل أمره و إكرامه بقبول

<sup>(</sup>١) كان في الاصل بياضا على ماسيذكره المصنف رحمه الله .

وليحدر قارعة قبل حلولها .

إن أمرنا صعب مستصعب لا يجتمله إلا ملك مقر ب أونبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان لا يعي حديثنا إلا حصون حصينة ، أوصدور أمينة أو أحلام رزينة يا عجبا كل العجب بن جمادى ورجب .

فقال رجل من شرطة الخميس: ما هذا العجب يا أمير المؤمنين ؟ قال : ومالي لا أعجب وسبق القضاء فيكم وما تفقهون الحديث ، ألا صوتات بينهن موتات ، حصد نبات و نشر أموات ، واعجباكل العجب بين جمادى ورجب .

قال أيضاً رجل يا أمير المؤمنين : ما هذا العجب الذي لاتزال تعجب منه قال ثكلت الأخرا منه وأي عجب يكون أعجب منه أموات يضر بون هام (١) الأجياء قال : أنسى يكون ذلك يا أمير المؤمنين ؟ .

قال: والذي فلق الحبية و برأ النسمة ، كأنتي أنظر قد تخلّلوا سكك الكوفة و قدد شهروا سيوفهم على مناكبهم ، يضربون كل عدو لله و لرسوله و للمؤمنين وذلك قول الله تعالى: «يا أيتها الذين آمنوا لاتتولّوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفيّار من أصحاب القبور» (٢).

ألا يا أينها الناس! سلوني قبل أن تفقدوني إنني بطرق السماء أعلم من العالم بطرق الأرض ، أنا يعسوب الدين و غاية السابقين ولسان المتبقين ، وخاتم الوصينين ووادث النبينين ، وخليفة رب العالمين ، أنا قسيم النار ، وخازن الجنان ، وصاحب الموض ، وصاحب الأعراف ، وليس منا أهل البيت إمام إلا عارف بجميع أهل ولايته ، وذلك قول الله تبارك وتعالى « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» (٣) .

<sup>(</sup>۱) هام ـ بتخنيف الميم على وزن سام ـ وهكذا هامات ، جمع هامة : رأس كل شيء ، فما في الاصل المطبوع و يضربون هوام الاحياء ، تصحيف ، فان وهوام ، الذي هو جمع وهامة ، انما هو بتضيف الميم من وهمم ولا يقع الاعلى المخوف من الاحناش مماله سم كالحية ، فجمعه الهوام ، وزان عامة وعوام ، وخاصة وخواس . فلاتففل .

 <sup>(</sup>۲) الممتحنة : ۱۳

ألا يا أيتهاالناس سلوني قبل أن تشغر(١) برجلهافتنة شرقية تطأ في خطامها بعد موت و حياة أوتشب نار بالحطب الجزل غربي الأرض ، رافعة ذيلها تدعو يا ويلها بذحلة أو مثلها .

فاذا استدار الفلك ، قلت : مات أوهلك بأيّ وادسلك ، فيومئذ تأويل هذه الآية « ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيراً » (٢) .

ولذلك آيات وعلامات ، أو الهن إحصار الكوفة بالر صد والخندق ، و تخريق الزوايا في سكك الكوفة (٣) و تعطيل المساجد أربعين ليلة ، و تخفق رايات ثلاث حول المسجد الأكبر ، يشبهن بالهدى ، القاتل و المقتول في النار ، و قتل كثير وموت ذريع ، وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعين ، والمذبوح بين الركن والمقام وقتل الأسبغ المظفر صبراً في بيعة الأصنام ، مع كثير من شياطين الانس .

و خروج السفياني براية خضراء ، وصليب من ذهب ، أميرها رجل من كلب واثني عشر ألف عنان من يحمل السفياني متوجّها إلى مكّة والمدينة ، أميرها أحد من بني أُمينة يقال له : خزيمة أطمس العين الشمال على عينه ، طرفة (٤) يميل

<sup>(</sup>١) في الاصل المطبوع «قبل أن تشرع» وهو تصحيف ، وقد مر نظيرهمراداً ، وتراه في نهج البلاغة باب المخطب والاوامر تحت الرقم ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) أسرى : ۲ .

<sup>(</sup>٣) يقال : خرق البناء وفي البناء : فتْح نافذة فيه ، والمخترق \_ بالفتح \_ الممر والمنفذ ، والمرادبتخريق الزوايا جعلمختباً في السكك ليستتروا فيهامن المدو ، فيتمكنوا من الهجوم عليهم غفلة .

<sup>(</sup>٤) الطرفة \_ بالفتح \_ نقطة حمراء من الدم تحدث في العين من ضربة و غيرها قالمالجوهرى ، يقال : طرف عينه : لطمه بيده أوأصابها بشيء فدممت ، وقد طرفت عينه : \_ مجهولا. فهي مطروفة ، والاسم «الطرفة» ولكن قدمر في ج٥٦ س٣٧٣ تحتالرقم ١٦٧ أن على عينه ظفرة فراجع .

بالدُّنيا فلا تردُّله راية حتَّى ينزل المدينة فيجمع رجالاً ونساء من آل عَن عَيْلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَسَاء من آل عَن عَيْلُولَا اللهُ وَيَّ .

ويبعث خيلا في طلب رجل من آل محمّد عَلَيْكُ قد اجتمع عليه رجال من المستضعين بمكّة أميرهم رجل من غطفان ، حتى إذا توسطوا الصفائح الأبيض بالبيداء ، يخسف بهم ، فلا ينجو منهم أحد إلا رجل واحد يحو لله وجهه في قفاه ليندرهم ، وليكون آية لمن خلفه ، فيومئذ تأوبل هذه الآية «ولو ترى إذ فزعوا فلافوت و أخذوا من مكان قريب » (١) و يبعث السفياني مائة و ثلاثين ألفا إلى الكوفة فينزلون بالر وحاء والفاروق ، وموضع مريم وعيسى التَهَلام بالقادسية ويسير منهم ثما نون ألفاً حتى ينزلوا الكوفة موضع قبر هود لله النخيلة فيهجموا عليه يوم زينة و أميرالناس جبار عنيد يقال له: الكاهن الساحر فيخرج من مدينة يقال له: الرسوراء في خمسة آلاف من الكهنة ، و يقتل غلى جسرها سبعين ألفاً حتى يحتمي الناس الفرات ثلاثة أينام من الديماء ، ونتن الأجساد ، و يسبى من الكوفة أبكاراً لا يكشف عنها كف ولا قناع ، حتى يوضعن في المحامل يزلف بهن النوية وهي الغريبين .

ثم " يخرج من الكوفة مائة ألف بين مشرك و منافق ، حتى يضربون دمشق لا يصد هم عنها صاد " ، وهي إرم ذات العماد ، وتقبل رايات شرقي الأرض ليست بقطن ولا كتان ولا حرير ، مختمة في رؤس القنا بخاتم السيد الأكبر، يسوقها رجل من آل من عَيْنَا الله يوم تطير بالمشرق يوجدريحها بالمغرب ، كالمسك الأذفر ، يسير الرسعب أمامها شهراً .

و يخلف أبناء سعد السقاء بالكوفة طالبين بدماء آبائهم ، و هم أبناء الفسقة حتى يهجم عليهم خيل الحسين المالي يستبقان كأنتهما فرسا رهان ، شُعث غُبر أصحاب بواكي وقوارح (٢) إذ يضرب أحدهم برجله باكية ، يقول : لاخير في مجلس بعد

<sup>(</sup>١) السبأ: ١٥.

<sup>(</sup>٢) البواكي: جمع باكية ، والقوارح: جمع قارحة من به قرح في قلبه من الحزن --

ويخرج رجل منأهل نجران راهب يستجيب الامام، فيكون أو النصارى إجابة، ويهدم صومعته ويدق صليبها، ويخرج بالموالي وضعفاء الناس والخيل فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى، فيكون مجمع الناس جميعاً من الأرض كلها بالفاروق وهي محجة أمير المؤمنين وهي ما بين المرس والفرات، فيقتل يومئذ فيما بين المشرق والمغرب ثلاثة آلاف من اليهود والنصارى، فيقتل بعضهم بعضاً فيومئذ تأويل هذه الآية هفمازالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين، (٢) بالسيف وتحت ظل السيف.

ويخلف من بني أشهب الزاجر اللّحظ في أناس من غيراً بيه هرا باً حتى يأتون سبطرى عوذا بالشجر فيومئذ تأويل هذه الآية «فلمنّا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلّكم تسئلون » (٣) ومساكنهم الكنوزالّتي غنموا من أموال المسلمين ويأتيهم يومئذ الخسف والقذف والمسخ ، فيومئذ تأويل هذه الآية « و ماهى من الظالمين ببعيد » (٤) .

وينادي مناد في [شهر] رمضان من ناحية المشرق ، عند طلوع الشمس : يا أهل الهدى الجتمعوا ، و ينادي من ناحية المغرب بعد ما تغيب الشمس : يا أهل الهدى اجتمعوا ، ومن الغد عند الظهر بعد تكوثر الشمس ، فتكون سوداء مظلمة ، واليوم

<sup>-</sup> و كأن الناء جيىء بها للمبالغة لاللتأنيث ولذلك يقول بعده: داذيشرب أحدهم برجله باكية، وقد مر في ج ٥٢ ص ٢٧٤ وفيه: دأصلاب نواطي وأقداح،

<sup>(</sup>١) : البقرة : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الانبياء : ١٥.

<sup>(</sup>٣) الانبياء : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) هود : ۲۸.

الثالث يفرق بين الحقِّ والباطل ' بخروج دابيَّة الأرض و تقبل الرُّوم إلى قرية َ بساحل البحر ' عندكهف الفتية ، ويبعثالله الفتية منكهفهم إليهم ' [منهم] رجل يقال له : مليخا والآخر كمسلمينا و هما الشاهدان المسلمان للقائم (١) .

فيبعث أحد الفتية إلى الرُّوم ، فيرجع بغير حاجة ، ويبعث بالآخر، فيرجع بالفتح فيومئذ تأويل هذه الآية « و له أسلم من في السموات و الأرض طوعاً و كرهاً » (٢) .

ثم " يبعث الله من كل " أمّة فوجاً ليريهم ماكانوا يوعدون فيومئذ تأويل هذه الآية « و يوم نبعث من كل " أمّة فوجاً ممن يكذّب بآياتنا فهم يوزعون » (٣) والورع خفقان أفئدتهم.

ويسير الصدّيق الأكبر براية الهدى والسيف ذي الفقار ، والميخصرة (٤) حتى ينزل أرض الهجرة مرّتين و هي الكوفة ، فيهدم مسجدها و يبنيه على بنائه الأوّل ، ويهدم مادونه من دور الجبابرة ، ويسير إلى البصرة حتى يشرف على بحرها ، ومعه التابوت ، وعصى موسى ، فيعزم عليه فيزفر في البصرة زفرة فتصير بحراً لُجيّاً لايبقى فيها غير مسجدها كجؤجوء السفينة ، على ظهر الماء .

ثم يسير إلى حرورا حتى يحرقها ويسير من باب بني أسد حتى يزفرزفرة في ثقيف ، و هم زرع فرعون ، ثم يسير إلى مصر فيصعد منبره ، فيخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل ، وتعطي السماء قطرها ، والشجر ثمرها ، والأرض نباتها

<sup>(</sup>١) قد مر فى باب علامات ظهوره عليه السلام ، شطر من هذا الحديث من كتاب سرور اهلالايمان ، من قوله : ألا ياأيهاالناسلونى قبل أن تفقدونى المىهنا ، والنسختان كلتاهما مصحفتان ولابأس بمقابلتهما راجع ج ٥٦ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٨٣.

<sup>(</sup>m) النمل : ۸۳ . والصحيح دو يوم نحشر.

<sup>(</sup>٤) المخصرة : شيءكالسوط ، ومايتوكأ عليهكالمصا ، وما يأخذه الملك بيده يشير به اذا خاطب والخطيب اذا خطب .

وتتزين لأهلها ، وتأمن الوحوش حتى ترتعي في طرق الأرض كأنعامهم ، ويقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم ، فيومهذ تأويل هذه الآية «يغنى الله كلاً من سعته» (١).

وتخرج لهم الأرض كنوزها ، ويقول القائم : كلوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ، فالمسلمون يومئذ أهل صواب للدين ، أذن لهم في الكلام فيومئذ تأويل هذه الآية « وجاء رباك والملك صفاً صفاً » (٢) فلايقبل الله يومئذ إلا دينه الحق الالله الدين الخالص ، فيومئذ تأويل هذه الآية « أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ته ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ته قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم و لا هم ينصرون ته فأعرض عنهم و انتظر إنهم منتظرون » (٣) .

فيمكث فيما بين خروجه إلى يوم موته ثلاثمائة سنة ونيف ، وعداة أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر منهم تسعة من بني إسرائيل وسبعون من الجن ومائنان و أربعة و ثلاثون منهم سبعون الذين غضبوا للنبي عليات إذ هجمته مشركو قريش فطلبوا إلى نبي الله أن يأذن لهم في إجابتهم فأذن لهم حيث نزلت هذه الآية « إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما طلموا و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » (٤) و عشرون من أهل اليمن منهم المقداد بن الأسود و مائنان و أربعة عشر الذين كانوا بساحل البحر مما يلي عدن ، فبعث إليهم نبي الله برسالة فأتوا مسلمين .

ومن أفناء الناس ألفان وثمانمائة وسبعة عشر ومن الملائكة أربعون ألفاً ، من ذلك من المسوسمين ثلاثة آلاف ، ومن المردفين خمسة آلاف .

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) الفجر : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) السجدة : ٢٧\_ ٢٩

<sup>(</sup>٤) الشعراء : ٢٢٧ .

فجميع أصحابه تَطْيَلُمُ سبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثون من ذلك تسعة رؤس مع كلّ رأس من الملائكة أربعة آلاف من الجنّ و الانس ، عدّة يوم بدر ، فبهم يقاتل وإينّاهم ينصرالله ، و بهم ينتصر و بهم يقدم النّصر ومنهم نضرة الأرض .

كتبتها كما وجدتها وفيها نقص حروف .

بيان : « لم ينطق فيه ناطق بكان » أي كلّما عبّر عنه بكان فهو لضرورة العبارة إذ كان يدلُ على الزَّمان ، وهو معرَّى عنه . موجود قبل حدوثه .

قوله ﷺ « من أهل » أي جعله أهلاً للنبو أه والخلافة ، قوله ﷺ « كلّما نسج الله » أي جمعهم مجازاً « قوله ﷺ : « لم يسهم » أي لم يشرك فيه ، والعائر من السّهام الّذي لا يدرى راميه ، كناية عن الزّنا و اختلاط النسب ، و يحتمل أن يكون مأخوذاً من العار وكأنّه تصحيف عاهر .

قوله عَلَيَّكُمُ : « فان "روح البصر » لعل "خبر إن " « مع كلمة الله » وروح الحياة بدل من روح البصر أي روح الايمان الذي يكون مع المؤمن ، وبه يكون بصيراً وحياً حقيقة ، لا يكون إلا "مع كلمة الله ، أي إمام الهدى ، فالكلمة من الر وح : أي معه أوهو أيضاً آخذ من الر وح – أي روح القدس – والر وح يأخذ من النور والنور هوالله تعالى كما قال « الله نور السموات والأرض » فبأيديكم سبب من كلمة الله وصل إليكم من الله ذلك السبب آثر كم واختار كم وخصصكم به وهو نعمة من الله خصصكم به الا يمكنكم أن تؤد وا شكرها .

قوله عَلَيَكُنُ : « يظهر » أي العون أوهو تعالى ، قوله عَلَيَكُنُ : « وإن فرقاناً » خبر « إن الله » أو قوله : فليعد ألله » أو قوله : فليعد بتأويل مقول في حقه ، والمراد بالفرقان القرآن ، وقوله : « سلامة » مبتدأو ثقل الميزان خبره ، أي سلامة من يخف في الطاعة ولا يكسل فيها ، إنها يظهر عند ثقل الميزان في القيامة أوهوسبب لثقله ، ويحتمل أن يكون التسليم مضافاً إلى السلامة أي التسليم الموجب للسلامة « وأهل » مبتدأ « وثقل » بالتشديد على صيغة الجمع خبره .

قوله: « والميزان بالحكمة » أي ثقل الميزان بالعمل إنّما يكون إذا كان مقروناً بالحكمة فان عمل الجاهل لا وزن له ، فتقديره: الميزان يثقل بالحكمة والحكمة فضاء للبصر ، أي بصرالقلب يجول فيها ، قوله: « إنى " بالكسر والقصر أي وقتاً ، قوله: « إنى " بالكسر والقصر أي وقتاً ، قوله: « واعترفوا بقربان ما قر "ب لكم » أي اعترفوا وصد "قوا بقرب ما أخبر كم أنّه قريب منكم ، قوله تَلْيَكُلُنُ : « و أرسَّف ارفه » الأرف كصرد جمع الآرفة وهي الحد أي حد "د حدوده وبيتنها ، ثم " الظاهر أنته قد سقط كلام مشتمل على ذكر القرآن قبل قوله « من ظهر وبطن » فانتما ذكر بعده أوصاف القرآن و ما ذكر قبله أوصاف الاسلام ، و إن أمكن أن يستفاد ذكر القرآن من الوصف و التبيين و التحديد المذكورة في وصف الاسلام لكن " الظاهر على هذا السيّاق أن يكون جميع ذلك أوصاف الاسلام.

و المراد بالاسمين الأعلين من و علي صلوات الله عليهما «ولهما نجوم » أي سائر أئمة الهدى ، « و على نجومهما نجوم » أي على كل من تلك النجوم دلائل و براهين من الكتاب والسنة. و المعجزات الدالة على حقيبة م ، ويحتمل أن يكون المراد بالاسمين الكتاب والعترة .

قوله: « تحمى » على بناءالمعلوم ، والفاعل النجوم. أوعلى المجهول ، وعلى التقديرين الضمير في « حماه ومراعيه » راجع إلى الاسلام وكذا الضمائر بعدهما وكان في الأصل بعد قوله وأخلاق سنيتة بياض .

و « الطرفة » ـ بالفتح ـ : نقطة حمراء من الدَّم تحدث في العين من ضربة و نحوها .

أقول: هكذا وجدتها في الأصل سقيمة محرقة ، وقد صحة تعض أجزائها من بعض مؤلفات بعض أصحابنا ، ومن الأخبار الأخر ، وقداعترف صاحب الكتاب بسقمها ، ومع ذلك يمكن الانتفاع بأكثر فوائدها ، ولذا أوردتها ، مع ما أرجومن فضله تعالى أن يتيسر نسخة يمكن تصحيحها بها ، وقد سبق كثير من فقراتها في باب علامات ظهوره علي الله .

الحسين بن على ، و على بن يحيى ، عن على بن سالم بن أبي سلمة عن الحسن بن شاذان الواسطي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عَلَيْ أَشَكُو جفاء أهل واسط وحملهم علي ، وكانت عصابة من العثمانية تؤذيني ، فوقيع بخطه أن الله جل ذكره أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل ، فاصبر لحكم ربّك ، فلو قد قام سيّد الخلق لقالوا : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرسلون ، (١).

مه في داجاء وعدالاً خرة » (٢) يعني القائم صلوات الله عليه وأصحابه وأصحابه وأسحابه وأسحابه وأسحابه وأوسوقا وجوهكم » يعنى تسود وجوههم ، « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوسَل مرسَّة » يعنى رسول الله عَنْ الله وأصحابه وأمير المؤمنين المين وأصحابه .

**٩٨ فس : « حتَّى** إذا رأوا ما يوعدون » (٣) قال : القائم و أمير المؤمنين صلوات الله عليهما .

• ٩- شى : عن صالح بن سهل ، عن أبي عبدالله تَطْيَلْ في قوله تعالى : « ثم وددنا لكم الكر ق عليهم» (٤) قال: خروج الحسين تَطْيَلْ في الكر ق في سبعين رجلاً من أصحابه الذين قتلوا معه ، عليهم البيض المذهبة لكل بيضة وجهان إلى آخر مامر في باب الآيات المأولة بالقائم تَطْيَلْ .

الله عن أمير المؤمنين عَلَيْهِ الله قال : مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين عَلَيْهِ الله قال ا أنا سيد الشيب (٥) وفي سنة من أيروب ، وسيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله ، وذلك إذا استدار الفلك ، وقلتهمات أوهلك . إلى آخر مام " في باب إخبار

<sup>(</sup>١) يس : ٥١ ، والحديث في روضة الكافي ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أسرى : ٥ وقد مر في ج ٥١ س ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) أسرى : ٥ ، وقد من فيج ٥١ س٥٦ ، وتراه في المصدرج ٢ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٥) الشيب \_ بالكس \_ على القياس ، وشيب \_ بضمتين على خلاف القياس ـ جمع أشيب : الرجل الذى ابيض شعره .

أمير المؤمنين لِلْبَكِينُ (١) بالقائم لِلْبَكِينُ .

وعبدالله بن عامر بن سعد ، عن أحمد بن على ، وعبدالله بن عامر بن سعد ، عن على ابن خالد ، عن الشمالي قال : قال أبوجعفر علي : كان أمير المؤمنين علي يقول : من أراد أن يقاتل شيعة الد جال ، فليقاتل الباكي على دم عثمان ، والباكي على أهل النهروان ، إن من لقي الله مؤمناً بأن عثمان قتل مظلوماً لقي الله عن وجل ساخطاً عليه ، و لا يدرك الد جال .

فقال رجل: ياأمير المؤمنين فان مات قبل ذلك ؟ قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه .

عن داود بن النعمان ، عن عمله ، عن البرّ قي ، عن أبيه ، عن عن بنسليمان عن داود بن النعمان ، عن عبد الرّحيم القصير قال : قال لي أبو جعفر لليّليّليّ : أما لوقد قام قائمنا لقد ردرّت إليه الحميرا حتى يجلدها الحدّ و حتى ينتقم لابنة عن فاطمة عليما منها . إلى آخر ما مر في باب سيره ليَرْبَاليّ (٢)

ولا آن قيام القائم مطر النّاس جمادى الآخرة وعشرة أيّام من رجب مطراً لمتر الخلائق مثله القائم مطر النّاس جمادى الآخرة وعشرة أيّام من رجب مطراً لمتر الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، وكأنّي أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة، ينفضون شعورهم من التراب (٣).

وهـ عم، شا: روى المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : يخرج مع القائم عَلَيْكُمُ من ظهر الكوفة سبع وعشرون رجلاً خمسة عشر من قوم موسى عَلَيْكُمُ

<sup>(</sup>۱) في الاصل المطبوع: دباب اخبار النبي، وهو سهو ظاهر ترى الحديث بتمامه في ج ٥١ ص ١١١، والمصدر ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) راجع ج ۵۲ س۳۱۶، وتراه فی المصدر ج۲ س۲۹۷، أخرجه فی باب نوادر الملل تحت الرقم ۱۰.

<sup>(</sup>٣) تراه في الارشاد ص ٣٤٣.

الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون (١) و سبعة من أهل الكهن ، و يوشع بن نون ، وسلمان ، وأبودجانة الأنصاري ، والمقداد ، ومالك الأشتر ، فيكونون بين يديه أنصاراً وحُلكاماً .

شي : عن المفضَّل مثله بتغيير ماوقد مرَّ (٢) .

وسف بن كليب ، عن ابن البطائني ، عن ابن حميد ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر المالي ، عن أبي جعفر على الشالي ، عن أبي جعفر على السلام قال : لوقد خرج قائم آل على لنصره الله بالملائكة وأو ل من يتسبعه على و على الثاني إلى آخر مامر .

الحمد بن هلال ، عن ابن محبوب ، عن الرّضا عَلَيّ الزيتونيّ ، و الحميريّ معاً ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن محبوب ، عن الرّضا عَلَيّكُ في حديث له طويل في علامات ظهور القائم عَلَيّكُ قال : والصّوت الثالث يرون بدناً بارزاً نحو عين الشمس : هذا أمير المؤمنين ، قد كرّ في هلاك الظّالمين . الخبر (٤) .

نى: على بن همام ، عن أحمد بن مابنداذ ، والحميري معاً ، عن أحمد بن هلال مثله .

مه عط: الفضل ، عن على "، عن جعفر بن بشير ، عن خالد [بن] أبي عمارة ، عن المفضل بن عمر قال : ذكرنا القائم علي ومن مات من أصحابنا ينتظره وقال لنا أبوعبدالله علي المؤلمة الله على الله على الله عندا إنه الله عندا إنه الله عندا الله عندا إنه الله عندا ال

<sup>(</sup>۱) اشارة الى قوله تعالى فى الاعراف : ١٥٩ : دومن قوم موسى امة يهدون بالحق و به يعدلون ، راجع الارشاد ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۲) من في ج ٥٢ ص ٣٤٦ باب سيره و اخلاقه تحت الرقم ٩٢ ، وتراه في تفسير المياشي ج ٢ ص 7 .

<sup>(</sup>٣) في الاسل المطبوع : أحمد بن عبيد و هو تصحيف ، داجع ج ٥٢ ص ٣٤٨ باب سيره وأخلاقه تحت الرقم ٩٩ والحديث مختصر .

<sup>(</sup>٤) غيبة الشيخ ص ٢٨٣ ، النعماني ص ٩٤ وقد مر في ج ٥٢ ص ٢٨٩ .

قد ظهر صاحبك! فان تشأ أن تلحق به فالحق ، و إن تشأ أن تقيم في كرامة ربَّك فأقم (١).

والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب عن على بن أحمد الكاتب عن على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن عن بن بن إسماعيل البرمكي ، عن موسى بن عبدالله النخعي ، عن أبي الحسن الثالث تُلكِّن في الزيارة الجامعة وساق الزيارة وإلى أن قال : - « وجعلني ممتن يقتص آثار كم ، ويسلك سبلكم ، ويهتدي بهداكم ، ويحشر في زمرتكم ، ويكر في رجعتكم ، ويملك في دولتكم ، ويشر في عافيتكم ويمكن في أيامكم ، وتقر عينه غداً برؤيتكم » .

وفي زيارة الوداع « ومكّنني في دولنكم وأحياني في رجعنكم » .

ي : عن الصدوق مثله » (٢) .

من أصحابنا ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن علي بن علي بن علي بن علي بن فضال علي بن معمر ، عن علي بن علي بن مسعدة ، و الحسن بن علي بن فضال عن سعدان بن مسلم ، عن صفوان بن مهران الجمال ، عن الصادق علي الأربعين « وأشهد أنه بكم مؤمن، وبايا بكم موقن ، بشرايع ديني وخواتيم عملي ». الأربعين « وأشهد أنه يقمن بكر قله السلام : ليس منا من لم يؤمن بكر قتنا

و [لم] يستحلُّ متعتنا (٣) .

مروس الديلمي ، عن على بن زياد ، عن على بن سليمان الديلمي ، عن البيه ، عن البيه ، عن البيه ، عن أبي بصير قال: قلت لا بي عبدالله الله الله الله الله الله عن الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٤) قال: فقال لي: يا با بصير ما تقول في هذه الآية ؟ قال: قلت : إن المشركين يزعمون

<sup>(</sup>١) المصدر ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) فقيه من لا يحضره الفقيه : ص ٣٠٩ الطبعة الحديثة والتهذيب ج ٢ ص ٣٤

<sup>(</sup>٣) الفقيه ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) النحل : ٤١ ، والحديث في روضة الكافي ص ٥١ .

ويحلفون لرسول الله عَيْدُولَة أن الله لا يبعث الموتى ، قال : فقال : تباً لمن قال هذا سلم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزسى ، قال : قلت : جعلت فداك فأوجدنيه ، قال : فقال لي : يا بابصير لوقد قام قائمنا بعث الله إليه قوماً من شيعتنا قباع (١) سيوفهم على عواتقهم ، فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا ، فيقولون : بعث فلان و فلان و فلان من قبورهم وهم مع القائم ، فيبلغ ذلك قوماً من عدونا فيقولون : يامعشر الشيعة ما أكذبكم ؟ هذه دولتكم فأنتم تقولون فيها الكذب ، لاوالله ماعاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة ، قال : فحكى الله قولهم فقال : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » .

**شى** : عن أبي بصير مثله (٢) .

أقول: روى السيد في كتاب سعد الستعود من كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عَالِيم تأليف المفيد ده عن ابن أبيهراسة ، عن إبراهيم بن إسحاق عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه المناه .

القاسم البطل ، عن أبي عبدالله تَطِيّلُ في قوله تعالى « و قضينا إلى بني إسرائيل في القاسم البطل ، عن أبي عبدالله تَطِيّلُ في قوله تعالى « و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مر أبين (٣) قال: قتل علي بن أبي طالب تَطِيّلُ ، وطعن الحسن عَليّ « ولتعلن علو اكبيراً » قال : قتل الحسين عَليّا « فأ ذا جاء وعد الحسن عَليّا الله الله المولي بأس شديد فجاسوا أوليهما إذا جاء نصر دم الحسين « بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا

<sup>(</sup>١) و فى المياشى د قبائع سيوفهم » فهو جمع قبيعة ، قال الشارح نقلا عن معاجم اللغة : دقبيعة السيف : ما على طرف مقبضه من فضة أوحديد » ويقال : ما أحسن قبائع سيوفهم. لكنها لا يناسب المقام فاما أن يكون قباع بالباء الموحدة مأخوذا من قولهم قبع الرجل فى قميصه : أدخل رأسه فيه، فيكون القباع بمعنى الغلاف والغمد، أوهوقناع بالنون وهوأيضاً الغشاء وما يتستر به . فتحرر .

<sup>(</sup>٢) داجع المصدرج ٢ ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) أسرى ٤ والحديث في روضة الكافي ص ٢٠٦.

« ثم وددنا لكم الكراة عليهم » خروج الحسين عَلَيْتُلُم في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهبة لكل ييضة وجهان المؤد ون إلى النباس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه ، وأنه ليس بدجبال ولا شيطان ، والحجة القائم بين أظهرهم ، فاذا استقر ت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين عَلَيْتُ جاء الحجة الموت ، فيكون الذي يغسله و يكفنه و يحنطه و يلحده في حفرته الحسين بن على الوصي إلا الوصي .

والم المحمل الم

مرور مصبا: في زيارة العباس هأني بكم مؤمن وبايابكم من الموقنين» .

الحسين بن روح قال: زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب تقول إذا دخلت وساق الزيارة إلى أن قال: « ويرجعني من حضرتها في رجب تقول إذا دخلت وساق الزيارة إلى أن قال: « ويرجعني من حضر تكم خير مرجع إلى جناب ممرع ، موسنع ، ودعة ومهل إلى حين الأجل ، وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل ، وشرب الرحيق والسلسبيل ، وعسل و نهل ، لاسأم منه ولا ملل ، و رحمة الله و بركاته و تحيياته ، حتي العود إلى حضر تكم والفوز في كر تنكم .

وكيل أبي على العلاء الهمداني وكيل أبي على أبي القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي على عليه السلام أن مولانا الحسين عَلَيْكُم ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه وادع فيه بهذا الدُّعاء وساق الدُّعاء إلى قوله « وسيد الأسرة ، الممدود بالنصرة

يوم الكراة المعواض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبنه ، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ، حتى يدركوا الأوتار، ويثأروا الثار ، ويرضوا الجبار ، ويكونوا خير أنصار ـ إلى قوله ـ : «فنحن عائذون بقبره نشهد تربته ، وننتظر أوبته آمين رب العالمين .

بطاعته ، و للثوى في خدمته ، والمكث في دولته ، واجتناب معصيته ، فان توفيتني اللهم و في خدمته ، والمكث في دولته ، واجتناب معصيته ، فان توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربّ فيمن يكر في رجعته ، ويملّك في دولته ، ويتمكّن في أيّامه ، ويستظل تحت أعلامه ، ويحشر في زمرته ، وتقر عينه برؤيته » .

المورك من الموت قبل ظهورك الم المنظمة الموت قبل ظهورك الموت قبل ظهورك فانسى أتوسل بك إلى الله سبحانه أن يصلي على على على المراد وأن يجعل لي كراة في ظهورك ، ورجعة في أينامك ، لا بلغ من طاعتك مرادي، وأشفي من أعدائك فؤادي» .

• ١٩- صبا: في زيارة أخرى: « اللّهم اللهم أرنا وجه وليلك الميمون في حياتنا و بعد المنون ، اللّهم إنتي أدين لك بالر جعة بين يدي صاحب هذه البقعة » .

وأعطاه بكل من كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف الف سيئة ، وهوهذا :

«اللّهم ّربُّ النورالعظيم ، و[ربُّ] الكرسيِّ الرفيع ، وربُّ البحر المسجور ومنزِّل القر آنالعظيم ومنزِّل القر آنالعظيم وربُّ الظلِّوالحرور ، ومنزِّل القر آنالعظيم وربُّ الملائكة المقرَّبين ، والأُنبياء والمرسلين .

اللّهم أَ إِنّي أَسَالُك بوجهك الكريم ، وبنور وجهك المنير ، و ملكك القديم يا حي أن يا قيتُوم أَسَالُك باسمك الّذي أشرقت به السماوات و الأرضون (١) يا حي أُ

<sup>(</sup>١) وفي بعض نسخ المهد زيادة : دوباسمك الذي يصلح به الاولون والاخرون ، ياحي قبل كل حي ، ويا حي بعد كل حي ، ويا حي حين لا حي ، يا محيى الموتى ومميت الاحياء يا حي لا اله الا انت الخ .

قبل كلِّ حيٌّ ، لاإله إلاٌّ أنت .

اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن المؤمنين والمؤمنات ، في مشارق الأرض ومغاربها ، سهلها وجبلها برسم وبحرها ، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته ، وما أحصاه علمه ، و أحاط به كتابه .

اللهم أنتي أجد دله في صبيحة يومي هذا و ما عشت من أيامي عهداً و عقداً وبيعة له في عنقي ، لا أحول عنها ، و لا أزول أبداً ، اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه و الذا بين عنه ، والمسارعين إليه في قضاء حوائجه ، و المحامين عنه والسابقين إلى إرادته ، والمستشهدين بين يديه .

اللّهم أن حال بيني وبينه الموت الّذي جعلته على عبادك حتماً ، فأخرجني من قبري ، مؤتزراً كفني ، شاهراً سيفي ، مجر دا قناتي ، ملبنياً دعوة الداعي، في الحاضر والبادي .

اللّهم أرني الطلعة الر شيدة ، والغرق الحميدة ، واكحل ناظري بنظرة منتي إليه ، وعجل فرجه ، وسهل مخرجه ، وأوسع منهجه ، واسلك بي محجلة ، فانفذ أمره ، واشدد أزره ، واعمر اللّهم به بلادك ، وأحي به عبادك ، فائك قلت وقولك الحق : «ظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت أيدي الناس» (١) .

فأظهر اللهم لنا وليك ، وابن بنت نبيك المسملى باسم رسولك حتى لايظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ، ويحق الحق ويحققه ، واجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادك ، و ناصراً لمن لايجد له ناصراً غيرك ، و مجد داً لماعطل من أحكام كتابك و مشيداً لماورد من أعلام دينك وسنن نبيك عَلَيْتُهُ و اجعله ممن حصنته من بأس المعتدين .

اللَّهُم ُّوسُر ۗ نبيتُك عِما ۚ عَلَيْكُ اللَّهُ برؤيته ، ومن تبعه على دعوته ، وارحم استكانتنا بعده ، اللَّهُم ّ اكشف هذه الغملة عن الأمّلة بحضوره ، وعجل لنا ظهوره ، إنتهم يرونه

<sup>(</sup>١) الروم : ٤١ .

بعيداً ونراه قريباً ، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزَّمان ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

ثم" تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مر"ات وتقول: «العجل يا مولاي يا صاحب الزامان» ــ ثلاثا .

أقول: أكثر هذه الأخبار المتعلّقة بالزيارات والأدعية مذكورة في كتب الزيارات اللّتي عندنا من الشهبد و المفيد وغيرهما وفي كتابنا العتيق وفي كتاب زوائد الفوائد لولد السيّد على بن طاوس.

من أجل ذلك ، قال رسول الله عَلِيْهُ لللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام .

بيان: قال الفيروز آبادي أن رجل محل منتهك للحرام أو لايرى للشهر الحرام حرمة انتهى و «المقر أبون» بفتح الراء أي الذين لا يستعجلون هم المقر أبون وأهل التسليم، أو بكس الراء أي الذين يقولون الفرج قريب ولا يستبطؤنه.

<sup>(</sup>۱) تراه في كتاب الجنائز باب النمزى ج ٣ ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>٢) من التلبية ، اى يرجعون الى الدنياويلبون دعوة قائم آل محمد جماعة جماعة .

روى الشيخ حسن بن شليمان في كتاب المحتضر من كتاب القائم للفضل بن شاذان ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن سنان مثله .

ابن عبدالله ، عن أبي عبدالله ﷺ قال : قال أمير المؤمنين ﷺ : أنا الفادوق الحسن عبدالله ﷺ : أنا الفادوق الأكبر ، و صاحب الميسم ، وأنا صاحب النشن الأول ، والنشر الآخر ، وصاحب المكرات ، ودولة الدول ، وعلى يدي يتم موعدالله وتكمل كلمته ، وبي يكمل الدين.

أقول: تمامه في أبواب علمهم عَالِيَكُلِ .

مل: الحسين بن على بن عامر ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن سعد ان بن مسلم قائد أبي بصير قال : حد ثني بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُم في زيارة الحسين عَلَيْتُكُم إلى قوله : «ونصر تي لكم معد ة ، حتى يحكم الله ، ويبعثكم فمعكم معكم لا مع عدو كم ، إنتي من المؤمنين برجعتكم ، لاا نكر لله قدرة ، ولا أكذ ب له مشية ، ولاأزعم أن ماشاء لا يكون .

الحسن جميعاً ، عن الحسن بن علي بن أحمد بن أحمد بن الحسن العسكري وعلى بن الحسن جميعاً ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن مروان عن أبي حمزة الثمالي من عن الصادق المراه في زيارة الحسين المراه و نصرتي لكم معدة ، حتى يحييكم الله لدينه ويبعثكم ، وأشهد أنسكم الحجة ، وبكم ترجى الرحمة ، فمعكم معكم لا مع عدو كم ، إنسي [بايا] بكم من المؤمنين ، لاا نكر لله قدرة ولا ا كذب منه بمشية .

ثم قال : اللّهم قَسل على أمير المؤمنين عبدك و أخي رسولك إلى أن قال : اللّهم أتمم به كلماتك ، وأنجز به وعدك ، وأهلك به عدو ك ، و اكتبنا في أوليائه وأحبّائه اللّهم اجعلنا شيعة وأنصاراً وأعواناً على طاعتك ، وطاعة رسولك ، وماوكلت به واستخلفته عليه ، يا ربّ العالمين » .

العطار ، و حداً ثني و جماعة مشايخي ، عن محمّد بن يحبى العطار ، و حداً ثني على بن مت الجوهري جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحبى ، عن علي بن حسان

عن عروة ابن أخي شعيب العقر قوني معن ذكره عن أبي عبد الله عليه قال: إذا أتيت عند قبر الحسين عليه ويجزيك عند قبر كل إمام ، وساق إلى قوله : «اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن نبيت وابعثه مقاماً محموداً تنتصر به لدينك ، وتقتل به عدو ك ، فانتك وعدته ، وأنت الرب الذي لا تخلف الميعاد» وكذلك تقول عند قبور كل الا تمنة قاليما .

١١٨ - قل: يستحبُ أن يدعى في يوم دحو الأرض بهذا الدُّعاء وساقه إلى قوله: «وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه».

المنان ماأكفره» (١) قال : هو أمير المؤمنين قال : ما كفره أي أمير المؤمنين قال : ما أكفره أي ما ذا فعل و أذنب حتى قتلوه ثم قال «من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقد ره ثم السبيل يسره قال يسرله طريق الخير «ثم أماته فأقبره ، ثم إذا شاء أنشره» قال : في الرجعة ، «كلا لما يقض ما أمره» أي لم يقض أمير المؤمنين ماقد أمره، وسيرجع حتى يقضي ماأمره .

أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن جميل ابن در اج، عن أبي سلمة عن أبي جعفر في قال: سألته عن قول الله «قتل الا نسان ما أكفره قال: نعم، نزلت في أمير المؤمنين في ما كفره يعني بقتلكم إيناه، ثم نسب أمير المؤمنين في فنسب خلقه وما أكرمه لله به، فقال: «من أي شيء خلقه يقول: من طينة الأنبياء خلقه، فقد ره للخير «ثم السبيل يستره يعني سبيل الهدى ثم أما ته ميتة الأنبياء ثم إذا شاء أنشره [قلت: ما قوله « ثم إذا شاء أنشره » ؟ ] (٢) قال: يمكث بعد قتله في الر جعة فيقضي ما أمره.

كنز : على بن العباس ، عن أحمد بن إدريس مثله .

بيان : قوله « ما أكفره » في خبر أبي سلمة يحتمل أن يكون ضميره راجعاً إلى أمير المؤمنين ﷺ بأن يكون استفهاماً إنكاريّاً كما مرّ في الخبر السابق

<sup>(</sup>١) عبس : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسيرالقمي : ٧١٢ ، وما بين العلامتين ساقط منالاصل المطبوع .

ويحتمل أن يكون راجعاً إلى القاتل بقرينة المقام فيكون على التعجّب أي ماأكفر قاتله ، ويؤيّد الأوّل الخبر الأوّل ، ويؤيّد الثاني أنّ في رواية محمّد بن العباس يعنى قاتله بقتله إيّاه .

عبد الر حمان ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن معفر بن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن عبد الر حمان ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على علي بن أبي طالب علي يوماً فقال : أنا دابتة الأرض (١) .

أقول: قد سبق في باب علامات ظهوره تَطْقَالُم عن أمير المؤمنين تَطَقَلُم أنه قال بعد ذكر قتل الد جال : ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى ، قلنا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال : خروج دابة [من] الأرض ، من عند الصفا ، معها خاتم سليمان و عصا موسى ، تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه : « هذا مؤمن حقاً » ويضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه : « هذا كافر حقاً » إلى آخر ما مر (٢) .

المقدام، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر الحيالي [يقول]: والله ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعأ، قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم قلت: وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تسعة عشر سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين و دماء أصحابه فيقتل ويسبي حتى يخرج السفاح (٣).

بيان : الظاهر أن المراد بالمنتصر الحسين ، وبالسفاح أمير المؤمنين صلوات الله عليهما كما سيأتي (٤) .

٩٢٢ ختص : عمروبن ثابت ، عن جابر قال : سمعت أباجعفر ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في ج ٣٩ ص ٢٤٣ من الطبعة الحديثة .

<sup>(</sup>۲) داجع ج ۵۲ س ۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) المصدر ص ٣٠٠ وهو آخركتاب إلغيبة .

<sup>(</sup>٤) يأتي في الحديث الذي بعد. ، وهكذا في ص ١٠٣ تحت الرقم ١٣٠ .

والله ليملكن "رجل مناأهل البيت بعدموته ثلاث مائة سنة ويزداد "سعاً قال: فقلت: فمتى يكون ذلك؟ قال: فقال: بعد موت القائم في قلت له: وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت؟ قال: فقال: تسعة عشر من يوم قيامه إلى يوم موته قال: قلت له: فيكون بعد موته الهرج؟ قال: نعم خمسين سنة، ثم "يخرج المنتصر إلى الدُّنيا فيطلب بدمه و دماء أصحابه، فيقتل و يسبي، حتى يقال: لو كان هذا من ذر ينة الأنبياء، ما قتل الناس كل "هذا القتل؟ فيجتمع عليه الناس أبيضهم و أسودهم فيكثرون عليه حتى يلجؤه إلى حرم الله، فاذا اشتد "البلاء عليه، و قتل المنتصر خرج السفاح من الدُّنيا غضباً للمنتصر، فيقتل كل "عدو" لنا.

وهل تدري من المنتصر والسفيّاح يا جابر ؟ المنتصر البحسين بن علي "، والسفيّاح على " بن أبي طالب عَلَيَّكُم (١) .

ابن حسّان ، عن أبي عبدالله الرياحي "، عن أبي الصات الحلواني "، عن أبي جعفر الما الرياحي "، عن أبي الصامت الحلواني "، عن أبي جعفر الما الله الرياحي "، عن أبي الصامت الحلواني "، عن أبي جعفر الما الله الله الله عليه : لقد أعطيت الست ": علم المنايا و البلايا و البلايا و الوصايا] (٢) وفصل الخطاب ، وإنتي لصاحب الكر "ات ، و دولة الد ول ، وإنتي لصاحب العصا و الميسم ، و الدابة التي تكلم الناس .

ير: عن علي بن حسّان مثله .

عن على أحمد بن على أو على بن يحيى، عن أحمد بن على جميعاً ، عن على أحمد بن على جميعاً ، عن على بن سنان ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله تَلْيَكُمُ قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول : أنا قسيم الله بين الجنة والنار ، وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا و الميسم الخبر (٣) .

كا : الحسين بن عمل ، عن المعلَّى ، عن عمل بنجمهور ، عن عمل بن سنان مثله .

<sup>(</sup>١) تراء في الاختصاص ص ٢٥٧ و٨٥٨ ٠

<sup>(</sup>٢) راجع اصولاالكافي سم ١٩٨ بمائرالدرجات ص ٥٣ والحديث مختصر .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ج ١ ص ١٩٦ وفيه : أحمد بن مهران ، في صدر السند .

كا : علي بن على ، و على بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن على بن الوليد شباب الصَّير في ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ﷺ مثله (١) .

الم عاوية عن عن الله على معاوية عن عن الله عن عن الله عن عن الله عن عن الله الله عن عن الله الله عن عن الله عن عن الله عن عن الله الله عن الل

۱۲۹- فس : « ووصّينا الإنسان بوالديه » (٣) إنّما عنى الحسن والحسين عليهما السّلام ثم عطف على الحسين فقال : « حملته أمّه كُرها ووضعته كرها » وذلك أن الله أخبر رسول الله و بشّره بالحسين قبل حمله ، و أن الامامة يكون في ولده إلى يوم القيامة .

ثم أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده ، ثم عو ضه بأن جعل الامامة في عقبه ، و أعلمه أنه يقتل ثم يرد و إلى الد نيا ، و ينصره حتى يقتل أعداءه و يملكه الأرض ، وهو قوله : « و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض » الآية (٤) وقوله « ولقد كتبنا في الز بور» الآية (٥) فبسر الله نبي على الأرض أن أهل بيتك يملكون الأرض ، ويرجعون إليها ، ويقتلون أعداءهم ، فأخبر رسول الله عَنْهُ فاطمة على المناه بخبر الحسين علي في قتله ، فحملته كرها .

ثم قال أبوعبدالله علي : فهل رأيتم أحداً يبشر بولد ذكر فيحمله كرها أي إنها اغتمت وكرهت مل أثخبرت بقتله ، ووضعته كرها لما علمت من ذلك ، وكان بن الحسن و الحسين علي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه و فصاله أربعة و عشرون شهراً ، وهو قول الله « وحمله و فصاله ثلاثون شهراً » .

<sup>(</sup>١) راجع الكافي ج ١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الكافي ج ٣ ص ٥٣٨ . التهذيب ج ١ ص ٣٧٦ . باب أدب المصدق .

<sup>(</sup>٣) الاحقاف : ١٥ .

<sup>(</sup>٥) الانبياء : ١٠٥ .

الله عناباً دون دول عناباً عناباً دون دون دلك ، قال : عذاب الرسمة بالسيف .

مهد الناني « أساطير الأو لين » أي الثاني « أساطير الأو لين » أي الثاني « أساطير الأو لين » أي أكاذيب الأو لين « سنسمه على الخرطوم » (٢) قال في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين ويرجع أعداؤه فيسمهم بميسم معه ، كما توسم البهائم على الخراطيم : الأنف والشفتان .

**١٣٩ ـ فس** : قوله تعالى : « قم فأنذر » (٣) قال : هو قيامه في الرَّجعة بنذر فيها .

• ١٣٠ خص: ممنّا رواه لي السيند الجليل بهاء الدّ ين علي " بن عبدالحميد الحسيني واه بطريقه عن أحمد بن عبد الرّي يرفعه إلى أحمد بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبيء بدالله على الرّبعة أحق هي؟ قال: نعم فقيله: من أوّل من يخرج؟ قال: الحسين يخرج على أثر القائم عليه إلى السّورفتا تون أفواجاً » (٤) قال: لا بل كما ذكر الله تعالى في كتابه « يوم ينفخ في الصّورفتا تون أفواجاً » (٤) قوم بعد قوم .

وعنه عَلَيَّكُمُ : ويقبل الحسين عَلَيَكُمُ في أصحابه الّذين قتلوا معه ، ومعه سبعون نبيًا كما بعثوا مع موسى بن عمران ، فيدفع إليه القائم عَلَيَكُمُ الخاتم ، فيكون الحسين عَلَيَكُمُ هوالّذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته .

و عن جابر الجعفي قال: سمعت أباجعفر تَهْمَالِكُمْ يقول: والله ليملكن منّا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة ، ويزداد تسعاً ، قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد القائم تَهْمَالِكُمْ ، قلت: وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال: تسع عشرة سنة

<sup>(</sup>١) الطور : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) القلم: ١٥٠

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٢.

<sup>(</sup>٤) النبأ : ١٨ .

ثم أيخرج المنتصر إلى الدُّنيا وهو الحسين عَلَيَّكُم ، فيطلب بدمه و دم أصحابه ، فيقتل ويسبي حتَّى يخرج السفاح وهو أمير المؤمنين عَلَيَكُم .

و رويت عنه أيضاً بطريقه إلى أسد بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أنّه قال حين سئل عن اليوم الّذي ذكر الله مقداره في القرآن « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » (١) وهي كر "ته رسول الله عَلَيْكُ الله في كو "ته خمسين ألف سنة و أد بعن ألف سنة .

بهان: أقول: عندي كتاب الأنوار المضيئة تصنيف الشيخ علي بن عبدالحميد و الأخبار موجودة فيه ، و روى أيضاً باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، باسناده عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال: إذا ظهر القائم و دخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صدايق ، فيكونون في أصحابه وأنصاره .

الجليل بهاء الدّين علي بن عبدالكريم الحسني يرفعه إلى علي بن مهزيار قال الجليل بهاء الدّين علي بن عبدالكريم الحسني يرفعه إلى علي بن مهزيار قال كنت نائماً في مرقدي إذ رأيت فيمايرى النائم قائلاً يقول : حج السّنة فانتك تلقى صاحب الزّمان، وذكر الحديث بطوله (٢) ثم قال : يا ابن مهزيار إنّه إذا فقد الصين و تحر لك المغربي ، وسار العباسي ، وبويع السّفياني ، يؤذن لولي الله ، فأخر ج بين الصفاو المروة ، في ثلاثمائة وثلاثة عشر فأجيء إلى الكوفة ، فأهدم مسجدها ، وأبنيه على بنائه الأو للو وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة .

وأحج بالناس حجة الاسلام ، وأجيء إلى يشرب ، فأهدم الحجرة ، وأخرج من بها وهماطريتان ، فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما ، فيفتتن النياس بهما أشد من الأولى ، فينادي مناد الفتنة من السيماء ياسماء انبذي ، وياأرض خذي افيومئذ لايبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قدأخلص

<sup>(</sup>١) المعارج: ٤.

<sup>(</sup>۲) قد مر الحديث بطوله في باب ذكرمن رآ. برواية كمال الدين تحتال قم ۲۸ و ۳۲ ولم يكن فيهما ذكرهذه العلامات راجع ج ٥٦ ص ٣٢ و ٢٦ .

قلبه للايمان .

قلت: ياسيندي ما يكون بعد ذلك؟ قال: الكرَّة الكرَّة الرجعة ، ثمُّ تلا هذه الآَّية « ثمُّ رددنا لكم الكرَّة عليهم و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثرنفيراً» (١) .

**أقول** : ورأيت في أصل كتابه مثله .

قلت: فمن كان جعلت فداك؟ قال: ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي عَلَيَا الله عليهم فوجه بعثه الله إلى قومه فكذ بوه وقتلوه وسلخوا فروة وجهه ، فغضبالله له عليهم فوجه إليه سطاطائيل ملك العذاب ، فقال له : يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب وجهني رب العزة إليك ، لأعذ بقومك بأنواع العذاب كما شئت ، فقال له إسماعيل : لا حاجة لى في ذلك يا سطاطائيل .

فأوحى الله إليه: فما حاجتك يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل: يا ربّ إنّك أخذت الميثاق لنفسك بالرّ بوبيّة ، ولمحمّد بالنبوّة ، ولا وصيائه بالولاية ، وأخبرت خلقك بما تفعل ا منّته بالحسين بن علي عليق المنّظ من بعد نبيّها ، وإننّك وعدت الحسين أن تكرّ ه إلى الدّ نيا ، حتى ينتقم بنفسه ممّن فعل ذلك به ، فحاجتي إليكيارب أن تكرّ ني إلى الدّ نيا حتى أنتقم ممنّ فعل ذلك بي ما فعل ، كما تكر الحسين . فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يكر مع الحسين بن على عليق المناه .

<sup>(</sup>١) أسرى: ٦. (٢) مريم: ٥٤.

البر الله بن حماد البصري ، عن عبدالله بن عبد الر حمن الأصم ، عن على بن خالد عن عبدة عن عبدة البر الله بن حمال البر الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله عن عريز قال : قلت لأ بي عبدالله على البر الله عن حريز قال : قلت لأ بي عبدالله على البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض ، مع حاجة هذا الخلق إليكم ؟ فقال : إن البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض ، مع حاجة هذا الخلق إليكم ؟ فقال : إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مداته ، فأ ذا انقضى ما فيها مما أثم به ، عرف أن أجله قد حضر ، و أتاه النبي ينعى إليه نفسه ، و أخبره بما له عند الله .

و إن الحسين صلوات الله عليه قرأ صحيفته الّتي ا عطيها وفسرله ماياًتي و ما يبقى و بقي منها أشياء لم تنقض فخرج إلى القتال وكانت تلك الأمورالّتي بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لهم فمكثت تستعد المقتال وتتأهب لذلك حتى قتل ، فنزلت وقد انقطعت مد ته ، وقتل صلوات الله عليه .

فقالت الملائكة : يارب أذنت لنا في الانحدار، وأذنت لنا في نصرته ، فانحدرنا وقد قبضته ؟ فأوحى الله تبارك و تعالى إليهم أن الزموا قبنته حتى ترونه قد خرج فانصروه ، وابكوا عليه وعلى مافاتكم من نصرته ، وإنكم تُخصصتم بنصرته والبكاء عليه ، فبكت الملائكة تقر با وجزعاً على مافاتهم من نصرته ، فا ذا خرج صلوات الله عليه يكونون أنصاره (١) .

العباس، عن جعفر بن على بن العباس، عن جعفر بن على بن مالك، عن القاسم بن إسماعيل، عن علي بن خالد العاقولي ،عن عبدالكريم الخثعمي ،عن عليمان بن خالد قال أبوعبدالله تَطَيِّلُم في قوله تعالى «يوم ترجف الراّاجفة تتبعها الرّادفة» (٢) قال : للراّاجفة الحسين بن علي علي الرّادفة علي بن أبي طالب تَهَيَّلُم ، وأوال من ينفض عن رأسه التراب الحسين بن علي علي علي المنظم في خمسة و سبعين ألفاً وهو قوله

<sup>(</sup>۱) تراه فی الباب ۲۷ من کتاب المزار لابیالقاسم جعفی بن محمد بن قولویه ورواه الکلینی فی اصول الکافی ج ۱ ص ۲۸۳ ، ولم یخرجه المسنف .

<sup>(</sup>٢) النازعات : ٢ .

تعالى « إِنَّالننص رسلنا والَّذين آمنوا في الحيوة الدُّنيا ويوم يقوم الأُشهاد ۞ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللّعنة ولهم سوء الدار » (١) .

فر: أبوالقاسم العلوي معنعناً عن أبي عبدالله عَلَيْكُم مثله؛ وفيه في خمسة وتسعين ألفاً (٢).

يل، فض: عن أبي عبدالله عَلَيْكُم مثله.

على بن خالد ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن عبدالله بن نجيح اليماني قال : قلت على بن خالد ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن عبدالله بن نجيح اليماني قال : قلت لا بي عبدالله الله الذي أنهمالله الله بي عبدالله الله الله الله الله الله الله عليه وعليه . وفي قوله تعالى « لو تعلمون علم اليقين » قال : المعاينة وفي قوله تعالى « كلا سوف تعلمون » قال : مراة بالكراة وأخرى يوم القيامة .

الم الله يوماً: ياباجعفر! تقول بالرسّجعة ؟ فقال: نعم، فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار، فاذاعدت أنا وأنت رددتها إليك، فقال له فيالحال: أريد ضميناً يضمن لي أنبّك تعود إنساناً، وإنبي أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكّن من استرجاع ما أخذت.

ج : مثله بتغییر مّا .

المعارات لا براهيم بن عمالئقفي : روى حديثاً عن أمير المؤمنين علي المقفي : روى حديثاً عن أمير المؤمنين علي منه : قيل له : فماذو القرنين؟ قال علي الله : رجل بعثه الله إلى قومه فكذ بوه وضربوه فكذ بوه وضربوه على قرنه فمات ، ثم أحياه الله ، فهو ذو القرنين ، لا نه ضربت قرناه .

<sup>(</sup>١) غافر : ٥١ و ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) تراه في المصدر س ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) التكاثر: ٨ وما بعده: ٥ و ٤ ، على الترتيب.

و في حديث آخر « و فيكم مثله » يريد نفسه(١) .

ومنه أيضاً حد "ثنا عبدالله بن أسيد الكندي وكان من شرطة الخميس عنابيه قال: إنتي لجالس مع الناس عند على عَلَيْكُ إذ جاء ابن معن وابن نعج معهما عبدالله ابن وهب ، قد جعلا في حلقه ثوبا يجر "انه فقالا: ياأمير المؤمنين اقتله و لا تداهن الكذابين ، قال: ادنه فدنا فقال لهما: فما يقول ؟ قالا: يزعم أنّك دابة الأرض وأنّك تنضرب على هذا قبيل هذا \_ يعنون رأسه إلى لحيته \_ فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: يا أمير المؤمنين حد "ثنهم حديثاً حد "ثنيه عماد بن ياسر، قال: اتر كوه ، فقد روى عن غيره ياابن أم السوداء ، إننك تبقر الحديث بقراً ، خلوا سبيل الر "جل فان يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبني الذي يقول .

ومنه أيضاً عن عباية قال: سمعت علياً عَلَيْكُم يقول « أناسيد الشيب وفي سَنّة من أينوب » .

لأن أيدوب ابتلي ثم عافاه الله من بلواه ، وآتاه أهله ، ومثلهم معهم ، كما حكى الله سبحانه فروي أنه أحياله أهله الذين قد ماتوا وكشف ضر ه ، وقد صح عنهم صلوات الله عليهم أنه : كل ماكان في بني إسرائيل يكون في هذه الأممة مثله حذوالنعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، وقد قال : إن " فيه عَلَيْكِلْ شبهه .

وقوله (٢) هوالله ليجمعن ّالله لي أهلي كما جُمعوا ليعقوب عَليَــُكُمُ فا ّن يعقوب فر قال عليه وبين أهله برهة من الز مان ثم ّ جمعوا له » .

فقد حلف تَطَيِّكُمُ أن الله سبحانه و تعالى سيجمع له ولده كما جمعهم ليعقوب و قد كان اجتماع يعقوب بولده في دار الدُّ نيا فيكون أمير المؤمنين تَطَيِّكُمُ كذلك في الدُّ نيا يجمعون له في رجعته تَطَيِّكُمُ و ولده الأَّ ثمة عَالِيكِهِ ، وهم المنصوصون على

<sup>(</sup>١) روى مثل ذلك الصدوق في العلل ج ١ ص ٣٧ باب العلة التي من أجلها سمى ذوالقرنين ذاالقرنين .

<sup>(</sup>۲) ماجملناه بین الملامتین «۰۰۰ هومتن قوله علیه السلام بروایة عبایة بن ربعی وماسواه کالشرح له .

رجعتهم في أحاديثهم الصحيحة الصريحة « والعاقبة للمتَّقين » (١) وهم المتَّقون .

١٣٨ خص: ومن كتاب تأويل مانزل من القرآن في النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم تأليف أبي عبدالله محدّ بن العبّاس بن مروان ، وعلى هذا الكتاب خط السبّيد رضي الد ين علي بن موسى بن طاؤوس ما صورته: قال النجاشي في كتاب الفهرست ، ما هذا لفظه : عيّ بن العبّاس ثقة ثقة في أصحابنا عين سديد ، له كتاب المقنع في الفقه ، كتاب الد واجن ، و قال جماعة من أصحابنا أنه لم يصنّف في معناه مثله (٢) .

رواية علي بن موسى بنطاؤوس عنفخاد بن معد العلوي وغيره عنشاذان بن جبر ئيل عن رجاله ومنه قوله عز وجل « إن نشأ ننز ل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (٣) .

١- حد "تنا علي" بن عبدالله بن أسد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أحمد بن معمر الأسدي " ، عن على بن فضل ، عن الكلبي (٤) عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله عز "وجل" « إن نشأ ننز ل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاصعين » . قال : هذه نزلت فينا وفي بني أُمية : يكون لنا عليهم دولة فتذل أعناقهم لنا بعد صعوبة ، وهوان بعد عز " .

٢ - حد ثنا الحسين بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه قال : سألته عن قول الله عز وجل : « إن نشأ ننز ل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » قال : تخضع لها رقاب بني أميلة قال : ذلك بارز عند زوال الشمس ، قال : وذلك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، يبرز عند زوال الشمس على رؤس الناس ساعة حتى يبرزوجهه يعرف الناس حسبه ونسبه .

<sup>(</sup>١) الاعراف : ١٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) راجع النحاشي س ۲۹۶.
 (۳) الشعراء: ٤.

<sup>(</sup>٤) في الاصل المطبوع : «الكليني» وهو تصحيف ظاهر .

ثم قال : أما إن بني أمية ليخبين الر جل منهم إلى جنب شجرة فتقول : هذا رجل من بني أمية فاقتلوه .

٣ حد "ثنا على بن [العباس، عن] جعفر بن على بن الحسن، عن عبدالله بن محد الزيّات، عن على يعني ابن الجنيد، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت على على على المحيّلي يوماً فقال: أنا دابّة الأرض.

٤ حد ثنا على بن أحمد بن حاتم ، عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي ، عن خالد بن مخلّد ، عن عبد الكريم بن يعقوب الجعفي "، عن جابر بن يزيد ، عن أبي عبدالله الجدلي قال : دخلت على على بن أبي طالب على فقال : ألا أحد ثك ثلاثا قبل أن يدخل على "و عليك داخل ؟ [قلت : بلى ! فقال] : أنا عبدالله ، أنا دابية الأرض صدقها و عدلها و أخونبيها و أنا عبدالله . ألا أخبرك بأنف المهدي وعينه ؟ قال : قلت : نعم ، فضرب بيده إلى صدره فقال : أنا (١) .

٥ حد "ثنا عمر بن الحسن بن الصباح ، عن الحسين بن الحسن القاشي "، عن علي " بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالر "حمان بن سيابة ، عن أبي داود عن أبي عبدالله الجدلي قال : دخلت على علي "غلبالله فقال : أحد "ثك بسبعة أحاديث إلا أن يدخل علينا داخل ، قال : قلت : افعل جعلت فداك ، قال : أتعرف أنف المهدي و عينه ؟ قال : قلت : أنت يا أمير المؤمنين قال : وحاجبا الضلالة (٢) تبدو مخازيهما في آخر الز مان؟ قال : قلت : أظن والله ياأمير المؤمنين أنهما فلان وفلان فقال : الدابة و ما الدابة عدلها و صدقها و موقع بعثها ، و الله منهلك من ظلمها وذكر الحديث .

٣ \_ حد تنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن الحسن السلمي " ، عن أيتوب بن

<sup>(</sup>١) وأخرجه المصنف رحمه الله فى الباب ٨٦ من كتاب تاديخ أمير المؤمنين عليه السلام تحت الرقم ٣٢ عن كنز وبينهما اختلاف سنداً ومتناً راجع البحارج ٣٩ ص ٢٤٣ من الطبعة الحديثة .

<sup>(</sup>٢) هذا هوالظاهر، وفي الاصلالمطبوع: «وحاجبالضلالة، بالافراد وهوتصحيف.

نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن عمران بن ميثم ، عن عباية قال : أتى رجل أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمُ فقال : حدّ ثني عن الدابلة قال : وما تريد منها ؟ قال : أحببت أن أعلم علمها ، قال : هي دابلة مؤمنة تقرأ القرآن و تؤمن بالرسّحمان وتأكل الطعام ، وتمشي في الأسواق .

٧ حد تنا الحسين بن أحمد ، عن على بن عيسى ، عن صفوان مثله وزار في آخره قال: من هو ياأمير المؤمنين؟ قال : هوعلي تكلتك المثلك .

٨ ـ حد "ثنا إسحاق بن محمد بن مروان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الزبير القرشي ، عن يعقوب بن شعيب ، عن عمران بن ميثم أن عباية حد "ثه أنه كان عند أمير المؤمنين تطيخ [وهو] يقول: حد "ثني أخي أنه ختم ألف نبي وإني ختمت ألف وصي وإني كلفت مالم يكلفوا ، وإني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمد على الفكلمة ما منها كلمة واحدة ، غير أنكم ما منها كلمة إلا مفتاح ألف باب بعد ما تعلمون منها كلمة واحدة ، غير أنكم تقرؤن منها آية واحدة في القرآن «وإذا وقع القول عليهم أخر جنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون» (١) وما تدرونها مين ؟

٩ ـ حد "ثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على بن سعيد ، عن أحمد بن على ابن إسحاق الحضرمي " ، عن أحمد بن مستنير ، عن جعفر بن عثمان وهوءه قال : حد "ثنا حد "ثنا صباح المزني " و على بن كثير بن بشير بن عميرة الأزدي " قالا : حد "ثنا عمران بن ميثم ، عن عباية بن ربعي قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين المنا خامس خمسة وذكر نحوه .

من يحيى بن أبي بكير ، عن أبي حريز ، عن علي بن زيد بن جذعان ، عن خالدبن عن يحيى بن أبي بكير ، عن أبي حريز ، عن علي بن زيد بن جذعان ، عن خالدبن أوس ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَنْ الله الله الله عن أبي هو يرة قال : قال رسول الله عَنْ الله الله عنه الله عنه المؤمن بعدا موسى عَلَيْكُ و تسم وجه الكافر بخاتم سليمان عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٢ .

السحد تنا أحمد بن على بن الحسن الفقيه ، عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : دخلت على أمير المؤمنين تَلْيَكُم و هو يأكل خبزاً وخلا وزيتاً فقلت : يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم » (١) فما هذه الدابة ؟ قال : هي دابة تأكل خبزاً وخلا وزيتاً .

١٢ \_ حد ثنا الحسين بن أحمد ، عن مجمد بن عيسى (٢) ، عن يونس بن عبد الرسّحمان ، عن سماعة بن مهران ، عن الفضل بن الزبير ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال لي معاوية: يامعشر الشيعة تزعمون أن علياً الأرض ؟ فقلت: نحن نقول ، و اليهود تقول ، فأرسل إلى رأس الجالوت فقال : ويحك تجدون دابة الأرض عند كم [مكتوبة] ؟ فقال : نعم ، فقال : ماهي؟ فقال : رجل ، فقال : أتدري مااسمه ؟ قال : نعم ، اسمه أليا قال : فالتفت إلي ققال : ويحك يا أصبغ ! ماأقرب أليا من هعليا » (٣) .

١٣ ـ حد ثنا الحسين بن أحمد ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عَلَيَكُ : أيُّ شيء يقول الناس في هذه الآية « و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابية من الأرض تكلمهم » فقال : هو أمير المؤمنين عَلَيْكُ .

الحكم، عن أبانبن عثمان، عنعبدالر عمان بن الصباح ، عن الحسين بن الحسن ، عنعلي الحكم، عن أبانبن عثمان، عنعبدالر حمان بن سيابة ويعقوب بن شعيب، عنصالح ابن ميثم قال : قلت لا بي جعفر المسلم المحديث المحد

<sup>(</sup>١) النمل: ٨٢ ، و الحديث أخرجه في البرهان ج ٣ ص ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل المطبوع « الحسين بن عيسى » وهو تصحيف و الحديث منقول بلفظه وسنده في البحارج ٣٩ ص ٢٤٤ من الطبعة الحديثة .

<sup>(</sup>٣) راجع البرهان ج ٣ ص : ٣١٠.

من أبيك ؟ قلت : لا 'كنت صغيراً ، قال : قلت : فأقول فان أصبت قلت : نعم ، وإن أخطأت رددتني عن الخطاء قال : ما أشد شرطك قال : قلت فأقول ، فإن أصبت سكت وإن أخطأت رددتني ' قال : هذا أهون علي .

قلت: تزعم أن علياً ﷺ دابة الأرض.

مدا من المحمد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد بن نهيك ، عن عيسى بن هشام ، عن أبان ، عن عبدالر حمان بنسيابة ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر لله الله قلل : قلت له : حد ثني ، قال : أليس قد سمعت [أباك] ؟ قلت : هلك أبي و أنا صبي قال : قلت : فأقول فان أصبت سكت و إن أخطأت ردد تني عن الخطاء قال : هذا أهون ، قال : قلت : فانتي أزعم أن علياً دابة الأرض ، قال : وسكت .

قال: فقال أبوجعه من المناكر وأراك والله ستقول إن علياً راجع إلينا وقرأ « إن " الذي فرض عليك القرآن لراد ك إلى معاد » (١) قال: قلت: والله قد جعلتها فيما أربد أن أسألك عنها فنسيتها ، فقال أبوجعه والمناكر بماهو أعظم من هذا ؟ «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً و نذيراً » (٢) لا تبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محداً رسول الله عَلَيْ الله و أشار بيده إلى آفاق الأرض.

١٦ حد ثنا الحسين بن أحمد ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم ابن عبدالحميد ، عن أبان الأحمر رفعه إلى أبي جعفر تَلْيَكُم في قول الله عز وجل «إن الذي فرض عليك القرآن لراد له إلى معاد» . فقال أبو جعفر تَلْيَكُم الحسب نبيتكم عَيْنَا إلا سيطلع عليكم اطلاعة .

ابن عمار ' عن أبي مروان قال: سألت أباعبدالله تَلْيَّالُ عن قول الله عز وجل « إن الذي فرض عليك القرآن لراد ُك إلى معاده قال: فقال لي: لاوالله لاتنقضي الدُّنيا

<sup>(</sup>١) القسس : ١٥٠ •

<sup>(</sup>٢) السبأ : ٢٨٠

و لا تذهب حتى يجتمع رسول الله عَلَيْنَ وعلى بالثوية فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداً له اثنا عشر ألف باب . \_ يعنى موضعاً بالكوفة .

حدَّثنا أحمد بن هوذة الباهليُّ ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديِّ ، عن عبدالله بن حمَّاد الأُ نصاريِّ ، عن أبي مربم الأُ نصاريِّ قال : سأَلت أباعبدالله عَلَيَكُمُ وذكر مثله .

قوله «ولنذيقنيم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» (١) .

مه حد "ثنا الحسين بن عن عن عن بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه قال : « العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » الرسّجعة .

حد ثنا الحسين بن محمد ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيدالشحام ، عن أبي عبدالله عليه الله المالية الأرض .

النبي عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمُ الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله الله الله عَلَيْكُمُ الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمُ الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّهُ الله عَلَيْكُمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ اللّه عَل

حسم عن بن يعقوب ، عن على بن يحيى ، عمن ذكره ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن جعفر بن عن كرام قال : قال أبوعبدالله الميالية الوكان الناس رجلين لكان أحدهما الامام الميالية ، وقال : إن آخر من يموت الإمام الميالية الله الله أنه تركه بغير حجية الله عليه (٣) .

<sup>(</sup>١) السجدة : ٢١ .

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل المطبوع ومثله في السند الاتي ، وقدمرتحت الرقم ۲ و۷ و۱۲ و۱۳ و۱: «الحسين بن أحمد» فتحرر.

<sup>(</sup>٣) رواه في الكافي ج ١ س ١٨٠ .

المراد بالإ مام هذا آلذي هو آخر من يموت: الحسين عَلَيْكُمُ (١) . لأن الحجة تقوم على الخلق بمنذر أوهاد في الجملة دون المشار إليه عَلَيْكُمُ (٢) على ماورد عنهم صلوات الله عليهم فيما تقدم من أن الحسين بن علي عليه المؤلي يغسل المهدي ويحكم بعده في الد نيا ماشاء الله ، ويجب على من يقر الآل محد صلى الله عليه وعليهم بالامامة و فرض الطاعة ، أن يسلم إليهم فيما يقولون ، و لا يرد شيئاً من حديثهم المروي عنهم إذا لم يخالف الكتاب والسنة .

الدقاق ، عن على بن أبي على بن الحسين بن موسى بن بابويه ، عن على بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن على بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمل الحسين بن يزيدالنوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قلت للصادق على البن رسول الله سمعت من أبيك أنه قال : يكون بعد القائم على الثناعش إماما ، فقال : قدقال «اثناعش مهديا» ولم يقل «اثنا عشر إماما » ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا و معرفة حقنا .

اعلم هداك الله بهداه أن علم آل تي ليس فيه اختلاف، بل بعضه يصد ق بعضاً وقد روينا أحاديث عنهم صلوات الله عليهم جمة في رجعة الأثمة الاثني عشر فكأنه عليه السلام عرف من السائل الضعف عن احتمال هذا العلم الخاص "الذي خص الله سبحانه من شاء من خاصة ه و تكر م به على من أراد من بريته ، كما قال سبحانه و تعالى « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم » (٣) فأو له بتأويل حسن بحيث لا يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر .

فقد روي في الحديث عنهم عَلَيْكُلا: ماكلُّ ما يعلم يقال ، ولاكلُّ ما يقال حان وقته ، ولاكلُّ ما عان وقته حضراً هله ، وروي أيضاً : لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا الرَّجعة ، فان قالوا : قد كنتم تقولون ؟ قولوا الآن لا نقول ، وهذا من باب

<sup>(</sup>١) هذا هوالظاهر ، وفي الاصل المطبوع : «آخرمن يموت الجنس» وهو تصحيف ظاهر ٠

<sup>(</sup>٢) يعنى دون المهدى عليه السلام -

<sup>(</sup>٣) الجمعة : ٤.

التقيَّة الَّتي تعبُّد الله بها عباده في زمن الأوصياء .

٢٧ ــ ومن كتاب البشارة للسيد رضي الدلين على بن طاؤوس: وجدت في كتاب تأليف جعفر بن على بن مالك الكوفي باسناده إلى حمران قال: عمر الدله نيا مائة ألف سنة لسائر الناس عشرون ألف سنة وثمانون ألف سنة لا ل على عليه وعليهم السلام.

قال السيَّد رضي الدِّ بن رحمه الله : و أعتقد أنتني وجدت في كتاب طهر بن عبدالله أبسط من هذه الرواية .

اقول: إلى هنا كان مأخوذا من كتاب الحسن بن سليمان وقد روى في كتاب كنز الفوائد الأخبار الّتي رواها عن على بن العباس با سناده عنه (١).

اليه المتصل إليه عن عن أبي جعفر تخليل أن قوله تعالى « ربّنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فأجير بن سالم ، عن أبي جعفر تخليل أن قوله تعالى « ربّنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » (٢) قال تخليل : هو خاص لا قوام في الرّجعة بعد الموت ، و يجري في القيامة فبعداً للقوم الظالمين .

مور مل : الحسين بن محمّد ، عن المعلّى ، عن أبي المفضّل ، عن ابن صدقة عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : كأنّي بسرير من نور قدوضع وقد ضربت عليه قبّة من ياقوتة حمراء ، مكلّلة بالجوهر ، وكأنّي بالحسين عَلَيْكُ جالساً على ذلك السرير ، و حوله تسعون ألف قبّة خضراء ، وكأنّي بالمؤمنين يزورونه و يسلّمون عليه .

فيقول الله عز وجل لهم : أوليائي سلوني ! فطالما ا وذيتم وذللنم واضطهدتم فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الد نيا والآخرة إلا قضيتها لكم ، فيكون أكلهم وشربهم من الجنلة ، فهذه و الله الكرامة .

بيان : سؤال حوائج الدُّنيا يدلُّ على أنَّ هذا في الرَّجعة إدهى لا تسأل

<sup>(</sup>١) و قد أخرجها الحرالة ملى في كتابه الايقاظ من الهجمة بالبرهان على الرجمة الباب العاشر تحت الرقم ١٤٨ ــ ١٦٥ راجع ص ٣٨١ ــ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) غافر : ١١ ٠

في الآخرة .

الماس غط، ج: فيما كتب الحميريُّ إلى القائم لِلَيِّكُمُ عن الرَّجل يقول بالحقِّ ويرى المتعة، ويقول بالرَّجعة إلى آخر ماسياتي في توقيعاته لِلَيَّكُمُ .

194 - ج: فيما خرج من الناحية إلى على الحميري على ما سيأتي: أشهد أنتك حجية الله أنتم الأوّل والآخر، وأنّ رجعتكم حقُّ لاريب فيها يوم لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً (١).

المجمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم وكانت عندنا منه نسخة قديمة قال : أخبر الله تعالى نبيله على الدُّنيا في كتابه ما يصيب أهل بيته بعده : من القتل و الغصب والبلاء ، ثم يرد هم إلى الدُّنيا و يقتلون أعداءهم ويملكهم الأرض ، وهو قوله تعالى «ولقد كتبنا في الزَّبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» (٢) وقوله «وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات» الآية (٣) .

ابنقولويه المنتخة قديمة منها عندنا قال أبوجعفر المسلم المنتخفي أنواع آيات القرآن برواية ابنقولويه وكانت نسخة قديمة منها عندنا قال أبوجعفر المسلم المنتخبين المناس المنتخبين عندا بأ دون ذلك ولكن أكثر الناس المنتخبين عندا بأ يعنى غدا با في الرسمة .

الأرض (٦) . قب: أبوعبدالله الجداي : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنادا بنة الأرض (٦) .

<sup>(</sup>١) الانعام : ١٥٨. (٢) الانبياء : ١٠٥. (٣) النور : ٥٥٠

<sup>(</sup>٤) الطور : ٤٧ والاية هكذا : « وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثر الناس لايملمون، ، وقدمر نظيره عن تفسيرعلي بن ابراهيم تحت الرقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) النمل : ٨٢.

<sup>(</sup>٦) راجع المصدر ج١ ص ٥٧٩ من طبعته القديمة .

الموات غير الموات غير عن جابر ، عن أبي جعفر تليل في قوله تعالى : « أموات غير أحياء» يعني كفارغير مؤمنين وأمّا قوله «وما يشعرون أيّان يبعثون» (١) فانّه يعني أنّهم لا يؤمنون وأنّهم يشركون «إلهكم إله واحد» فانّه كما قال الله وأمّا قوله : «والّذين لا يؤمنون» فانّه يعنى لا يؤمنون بالرسّجعة أنّها حق .

شي : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ﷺ مثله .

المراح من المراح من الراحمان بن محمد العلوي معنعناً ، عن ابن عباس في قوله تعالى «والنهار إذا جلّيها» (٢) قال يعني الأئملة منا أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان فيملؤنها عدلاً وقسطاً .

الرد تفسير النعماني : فيما رواه عن أمير المؤمنين تُلَيَّنَكُم قال : وأمّا الرد على من أنكر الرَّجعة فقول الله عز وجل « و يوم نحشرمن كل أمّة فوجاً ممن يكذ ب بآياتنا فهم يوزعون» (٣) أي إلى الدُّنيا فأمّا معنى حشر الآخرة فقوله عز وجل « وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً » (٤) و قوله سبحانه : « وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » في الرَّجعة فأمّا في القيامة ، فهم يرجعون .

ومثل قوله تعالى « وإذ أخذالله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم " جاء كم رسول مصد ق لما معكم لتؤمنن "به ولتنصر نله » (٥) و هذا لايكون إلا " في الر "جعة .

<sup>(</sup>١) النحل: ٢١ . والحديث في البياشي ج ٢ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۲) الشمس: ٣، والحديث فى المصدر ٢٠ وفيه: أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة الخراسانى معنعناً عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى قول الله عزوجل «والشمس وضحاها» يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله « والقمر اذا تلاها» يعنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام « والنهاد اذا جلاها » يعنى الائمة منا أهل البيت الحديث وبعده : «المعين لهم كمعين موسى على فرعون والمعين عليهم كمعين فرعون على موسى .

وأما الحديث الذي رواء عن ابنءباس فليس يناسب هذا الباب ، فراجع .

 <sup>(</sup>٣) النمل : ٨٣٠ (٤) الكهف : ٨٤٠ (٥) آل عمران : ٨١٠

ومثله ماخاطب الله به الأئميّة ، ووعدهم من النصروالانتقام من أعدائهم فقال سبحانه: « وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ــ إلى قوله ــ لايشركون بي شيئاً » (١) و هذا إنّما يكون إذا رجعوا إلى الدُّنيا .

ومثل قوله تعالى «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» (٢) وقوله سبحانه «إن الذي فرضعليك القرآن لراد ك إلى معاد» (٣) أي رجعة الدُّنيا .

ومثله قوله: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» (٤) وقوله عز و جل « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » (٥) فرد هم الله تعالى بعد الموت إلى الد نيا وشر بوا و نكحوا ومثله خبر العدرير.

الله عن إبراهيم بن على الثقفي"، عن بعض من رفعه إلى أبي عبدالله عليه قال: قال أمير المؤمنين إنتي لصاحب العصا والميسم الخبر (٦). المامد بن على وعبد الله بن عامر، عن ابن سنان، عن المفضل عن أبي عبدالله عليه قال: قال أمير المؤمنين: أنا صاحب العصا والميسم (٧).

ابن ظهير ' عن أبوالفضل العلوي ' ، عن سعد بن عيسى ، عن إبراهيم بن الحكم ابن ظهير ' عن أبيه ، عن شريك بن عبد الله ، عن عبد الأعلى ، عن أبي وقاس عن سلمان الفارسي ، عن أمير المؤمنين عليه الله قال : أنا صاحب الميسم ، وأنا الفاروق الأكبر ، و أنا صاحب الكرات ، ودولة الدول الخبر (٨) .

 <sup>(</sup>١) النور: ٥٥.
 (٢) القسم : ٨.
 (٣) القسم : ٨٠

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٤٣ . (٥) الاعراف: ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ترا. في المصدر ص٥٦ وأخرجه المصنف في ج٣٩ ص٣٤٣ من الطبعة الحديثة .

 <sup>(</sup>٧) رواه في بصائر الدرجات س ١٥٤ ، في خبر طويل ، و مثله في أصول الكافئ
 ج ١ ص ١٩٧ ، فما في الاصل المطبوع من رمز سن لهذا الحديث فهو سهو .

<sup>(</sup>٨) أخرجه المصنف ـ رضوان الله عليه ـ في تاريخ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الباب ٩٠ تحت الرقم ١٧.

١٥٣ - قب : عن الباقر عَلَيَّكُم في شرح قول أمير المؤمنين عَليَّكُم « على يدي تقوم الساعة» قال : يعني الرَّجعة قبل القيامة ، ينصرالله بي وبذرِّ يتَّتي المؤمنين (١) 10۴- قس: جعفر بن أحمد، عن عبيدالله بن موسى، عن ابن البطائني ، عن أبيه عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قوله تعالى « إنهم يكيدون كيداً ، (٢) قال : كادوا رسولالله عَيْنِهِ وكادوا عليهًا عَلَيْكُمْ وكادوا فاطمة لِللِّهِ فقال الله: يا محمَّده إنَّهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين، يا محمد «أمهلهم رويداً» لوقد بعث القائم عليه السلام فينتقم ليمن الجبيّارين والطواغيت من قريش وبني أُميَّة وسائر الناس. ١٥٥-كنز: على بن العباس، عن على بن على ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي " ورواه أيضاً ، عن على ِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن العباس ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ في قوله « فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوَّاها » قال : في الرَّجعة « ولايخاف عقباها » (٣) قال : لايخاف من مثلها إذا رجع .

أقول: قدمضي تمامه وشرحه في باب غرائب التأويل فيهم عَاليَّكُلْمٍ.

١٥٦ - كنز: في تفسير أهل البيت عليهم السلام قال: حدَّثنا بعض أصحابنا عن على بن على "، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن نجيح قال: قلت : لأ بي عبد الله عليه السلام قوله عن و جل «كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » (٤) قال يعنى مراّة في الكراة ومراة أخرى يوم القيامة.

١٥٧ - كنز: روي مرفوعاً بالاسناد إلى محمَّد بن خالد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله القاسم ، عن عمل بن يحيى ، عن ميسلر ، عن أبي جعفر الماليل في قوله عز وجل « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة أذلك اليوم الّذي كانوا يوعدون » (٥) قال : يعني يوم خروج القائم عليلي .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب الطبعة القديمة ج ١ ص ١٤٥، و أخرجه المؤلف في ج ٣٩ ص ٣٤٩ من الطبعة الحديثة وفيه ينصرالله في ذريتي المؤمنين وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الطارق ، ١٥ ـ ١٧ . (٣) الشمس : ٤٠ و ١٥ ·

<sup>(</sup>٥) المعارج: ٤٤٠ (٤) التكاثر : ٣ و ٤ .

المحام على الله المحمد بن على بن كلثوم : كان أحكم بن بشار إذا ذكر عنده الرسَّجعة فأنكرها فنقول أحد المكذِّ بين .

ابن سعيد 'عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ّ، عن زرارة 'عن أبي جعفر المحسن المنسعيد 'عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ّ، عن زرارة 'عن أبي جعفر المنسعيد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ّ، عن زرارة 'عن أبي جعفر المنسلط المنسطين علي الله عز وجل " « إن الذي فرض عليك القرآن لراد ُك إلى معاد » (١) .

بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن هشام بن سالم ، عن عن بن مسلم و زرارة قالا : سألنا أباجعفر تلكي عن أحاديث نرواها عن جابر ، فقلنا : مالنا ولجابر ؟ فقال : بلغ من إيمان جابر أنه كان يقرأ هذه الآية «إن ّالّذي فرض عليك القرآن لراد ٌك إلى معاد» .

كش: بهذا الأسناد، عن الحسين، عن محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أذينة عن زرارة مثله.

المه بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي با سناده ، عن الصادق عَلَيَتُكُمُ قال : من أقر بسبعة أشياء فهومؤمن وذكرمنها الإيمان بالرجعة .

وروى أيضاً فيه ، عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عَلَيْكُ قال : من أقر " بتوحيدالله ـ وساق الكلام إلى أن قال: وأقر "بالر "جعة والمتعتين ، و آمن بالمعراج والمساءلة في القبر ، والحوض والشفاعة ، وخلق الجنّة والنار ، والصراط والميزان ، والبعث والنشور ، والجزاء والحساب ، فهو مؤمن حقّاً وهومن شيعتنا أهل البيت .

<sup>(</sup>١) القصص : ١٥، أقول : يريد عليه السلام أن جابراً يملم تأويل هذه الاية وأنها تصدق في الرجمة .

## \*( تذييل )\*

اعلم يا أخي! أنّي لا أظنّك ترتاب بعد ما مهدت و أوضحت لك في القول بالرّجعة الّتي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار، واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، حتّى نظموها في أشعارهم، واحتجّوابها على المخالفين في جميع أمصارهم وشنع المخالفون عليهم في ذلك ، وأثنتوه في كتبهم وأسفارهم.

منهم الرازيُّ والنيسابوريُّ وغيرهما وقدمُّ كلام ابن أبي الحديد حيث أوضح مذهب الإماميَّة في ذلك (١) ولولامخافة التطويل من غيرطائل لاُوردت كثيراً من كلماتهم في ذلك .

وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار كالليال فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح، رواها نيف و أربعون من الثقات العظام، والعلماء الأعلام، في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة الإسلام الكليني، والصدوق محمد ابن بابويه، و الشيخ أبي جعفر الطوسي ، والسيد المرتضى، والنجاشي، والكشي و العياشي ، وعلي بن إبراهيم، و سليم الهلالي ، والشيخ المفيد، والكراجكي و النعماني، و الصفار، و سعد بن عبدالله، و ابن قولويه، وعلي بن عبدالحميد والسيد علي بن طاؤوس، وولده صاحب كتاب زوائد الفوائد، ومحمد بن علي بن

<sup>(</sup>١) قال ابن أبى الحديد فى شرح قوله عليه السلام وفينريه الله ببنى أمية حتى يجعلهم حطاماً »: ان قيل : من هذا الرجل الموعود ؟ قيل أما الامامية فيرعمون أنه امامهم الثانى عشر وأنه ابن أمة اسمها نرجس ، وأما أصحابنا فيزعمون أنه فاطمى يولد فى مستقبل الزمان لام ولد ، وليس بموجود الان .

فان قبل: فمن يكون من بنى امية فى ذلك الوقت موجوداً حتى يقول عليه السلام فى أمرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم ؟ قبل أما الامامية ، فيقولون بالرجمة ، ويزعمون أنه سيماد قوم بأعيانهم من بنى أمية وغيرهم اذا ظهر امامهم المنتظر، وأنه يقطع أيدى أقوام و أرجلهم ، و يسمل عيون بعضهم ، و يسلب قوماً آخرين ، و ينتقم من أعداء آل محمد عليهم السلام المتقدمين والمتأخرين، الكلام. راجع ج ٥١ ص ١٢١ . من طبعتنا هذه .

إبراهيم ، وفرات بن إبراهيم ، و مؤلّف كتاب التنزيل و التحريف ، و أبي الفضل الطبرسي ، و إبراهيم بن على الثقفي ، و على بن العباس بن مروان ، والبرقي و ابنشهر آشوب ، و الحسن بن سليمان ، و القطب الراوندي ، و العلامة الحلّي والسيّد بهاءالد ين علي بن عبدالكريم ، وأحمد بن داود بن سعيد ، والحسن بن علي بن أبي حمزة ، والفضل بن شاذان ، والشيخ الشهيد على بن مكّي ، والحسين بن حمدان ، و الحسن بن على بن جمهور العملي مؤلّف كتاب الواحدة ، والحسن ابن عبدالله ، و شاذان بن جبرئيل ، وصاحب كتاب الفضائل ، ومؤلف كتاب العتيق ، و مؤلف كتاب الخطب وغيرهم من مؤلّف كتاب الفضائل ، ومؤلف كتاب العتيق ، و مؤلف كتاب الخطب الخطب المنسب وغيرهم من مؤلّف الكتب التي عندنا ، ولم نعرف مؤلّفه على التعيين ، ولذا لم نسب الأخبار إليهم ، وإن كان بعضها موجوداً فيها .

و إذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر ' مع ماروته كافية الشيعة خلفاً عن سلف .

وظنتي أن من يشك في أمثالها فهوشاك في أئمة الدين ، ولايمكنه إظهار ذلك من بين المؤمنين ، فيحتال في تخريب الملة القويمة ، با لقاء ما يتسارع إليه عقول المستضعفين ، و تشكيكات الملحدين « يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم و الله متم نوره ولو كره المشركون » .

ولنذكرلمزيد التشييد والتأكيد أسماء بعض من تعر أَض لتأسيس هذاالمدَّعى و صنتف فيه أواحتج على المنكرين ، أو خاصم المخالفين ، سوى ما ظهر ممّا قدامًا في ضمن الأخبار ، والله الموقيق .

فمنهم أحمد بن داود بن سعيدالجرجاني ، قال الشيخ في الفهرست: له كتاب المتعة والرسمية .

و منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، وعد النجاشي من جملة كتبه كتاب الرَّجعة .

و منهم الفضل بن شاذان النيسابوري ، ذكر الشيخ في الفهرست و النجاشي

أنَّ له كتاباً في إثبات الرَّجعة .

و منهم الصدوق عمّ بن علي بن بابويه ، فانه عدا النجاشي من كتبه كتاب الرَّجعة .

ومنهم محمَّد بن مسعود العيَّاشي ذكر الشيخ والنجاشي في الفهرست كتابه في الرَّجعة .

و منهم الحسن بن سليمان على ما روينا عنه الأُخبار (١) .

وأمّا سائر الأصحاب فانتهم ذكروها فيماصنتفوا في الغيبة ، و لم يفردوا لها رسالة وأكثر أصحاب الكتب من أصحابنا أفردوا كتاباً في الغيبة ، وقد عرفت سابقاً من روى ذلك من عظماء الأصحاب وأكابر المحد "ثين الدين ليس في جلالتهم شك " و لا ارتياب .

وقال العلامة رحمه الله في خلاصة الرِّ جال، في ترجمة ميسربن عبدالعزيز: وقال العقيقيُّ: أثنى عليه آل محمَّّد، وهو ممنَّن يجاهد في الرَّجعة انتهى.

اقول : قيل : المعنى أنه يرجع بعد موته مع القائم عليه ، و يجاهد معه و الأظهر عندي أن المعنى أنه كان يجادل مع المخالفين و يحتج عليهم في حقية الرسحعة .

وقال الشيخ أمين الدّ ين الطبرسي أن في قوله تعالى «وإذا وقع القول عليهم» (٢) أي وجب العذاب والوعيد عليهم وقيل معناه : إذا صاروا بحيث لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهم ، وقيل : إذا غضب الله عليهم ، وقيل : إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة ، «أخرجنا لهم دابّة من الأرض، تخرج بين الصفا والمروة ، فتخبر المؤمن بأنّه مؤمن، والكافر بأنّه كافر، وعند ذلك يرتفع التكليف ، ولا تقبل التوبة

<sup>(</sup>١) كما ألف المحدث الخبير، المحقق العلامة النحرير ـ الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي كتاباً ضخماً كبيراً في ذلك، سماء دالايقاظ من الهجمة، بالبرهان على الرجعة، وطبع أخيراً ـ فقد استوفى فيه ٠

وهو عَلَمٌ من أعلام الساعة، وقيل : لايبقى مؤمن إلاّ مسحته ، ولايبقى منافق إلا خطمته تخرج ليلة جَمع ، والناس يسيرون إلى منى عن ابن عمر .

و روى محمَّد بن كعب القرظيُّ قال: سئل عليُّ صلوات الرحمن عليه عن الدابَّة فقال: أما و الله مالها ذنب وإنَّ لها للحية. وفي هذا إشارة إلى أنتها من الانس.

وروي عن ابن عبّاس أنّها دابّة من دوابّ الأرض لها رغب وريش ، و لها أربع قوائم .

وعن حذيفة عن النبي عَلَيْنَ قَال: دابّة الأرض طولها ستّون ذراعاً لايدركها طالب، ولايفوتها هارب، فتسم المؤمن بين عينيه، فتكتب بين عينيه «مؤمن» وتسم الكافر بين عينيه فتكتب بين عينيه « كافر » و معها عصا موسى ، و خاتم سليمان عَلَيْقَالنَا الكافر بين عينيه فتكتب بين عينيه « كافر » و معها عصا موسى ، و خاتم سليمان عَلَيْقَالنَا فتجلو وجه المؤمن بالعصا ، و تحطم أنف الكافر بالخاتم ، حتى يقال : يا مؤمن و يا كافر .

ثم ّصارالناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة ، وأكرمها على الله ، يعني المسجد الحرام ، لم ترعهم (١) إلا وهي في ناحية المسجد اتدنوا [وترغو] (٢) ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم ، عن يمين الخارج ، في وسط من ذلك فيرفض الناس عنها ، و تثبت لها عصابة عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم

<sup>(</sup>۱) راع منه ، يروع : فزع ، فهوروع ــ ككتف ورائع ، و فلانا أفزعه لازم متعد وارفض ـ من الارفضاض ـ بمعنى تفرق ، يقال : ارفضالناس عنه ، ومن حوله ، اى تفرقوا . (۲) فى الاصل المطبوع دتدنو، كذا ، و فى المصدر د تدنووتدنو ، وما فى الصلب هوالظاهر المطابق لنسخة الدر المنثور .

تنفض رأسها من التراب فمرَّت بهم ، فجلت عن وجوههم ، حتَّى تركتها كأنَّها الكوكبالدُّرتِّيُّ ثمَّ ولَّت في الأرض لا يدركها طالب ، ولا يعجزها هارب.

حتى أن الراجل يقوم فيتعود منها بالصلاة ، فتأتيه من خلفه فتقول: يافلان الآن تصلّي ؟ فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه ، فيتجاور الناس في ديارهم ويصطحبون في أسفارهم ، ويشتر كون في الأموال يعرف المؤمن من الكافر، فيقال للمؤمن يا مؤمن و للكافر ياكافر (١) .

وروي عنوهب أنَّه قال : وجهها وجه رجل ، وسائرخلقها خلق الطير ، ومثل ذلك لا يعرف إلاًّ من النبو ات الالهيَّة .

وقوله « تكلّمهم » أي تكلّمهم بما يسوءهم وهو أنّهم يصيرون إلى النار يلسان يفهمونه . وقيل تحدّثهم بأنّ هذا مؤمن وهذا كافر ، وقيل : بأن تقول لهم : إنّ الناس كانوا بآياتنا لايوقنون ، وهوالظاهر .

« و يوم نحشر من كلِّ ا مُنَّة فوجاً ممنِّن يكذِّب بآياتنا فهم يوزعون » أي يدفعون ، وقيل يحبس أو َّلهم على آخرهم .

و استدل بهذه الآية على صحة الرجعة ، من ذهب إلى ذلك من الامامية بأن قال: دخول « من » في الكلام يوجب التبعيض ، فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه يحشر فيه قوم دون قوم ، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه : « وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً (٢) .

وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل على عليه وعليهم السلام بأن الله سيعيد عند قيام القائم قوماً ممن تقدام موتهم من أوليائه وشيعته ، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، و يبتهجوا بظهور دولته ، و يعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي و عبد بن حميد و ابنجرير وابن المنذر و ابن أبيحاتم و المحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتي في البيث عن حذيفة بن أسيد الغفادي كما في الدر المنثورج ٥ ص ١١٦. وترى فيها سائر مارواه الطبرسي رحمهالله .

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٤٧ .

وينالوا بعض مايستحقُّونه من العدَّابِ في القتل ، على أيدي شيعته ، وليبتلوا بالذُّلِّ لَّ والخزي ، بما يشاهدون من علو "كلمته .

ولايمتري عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه ، وقد فعلالله ذلك في الأمم الخالية ، ونطق القر آن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره على ما فسلرناه في موضعه ، و صح عن النبي تعليج قوله « سيكون في المتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ، و القذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه » .

على أن جماعة من العلماء تأو لوا ما ورد من الأخبار في الر جعة على رجوع الد ولة والأمروالنهي، دون رجوع الأشخاص لما ظنتوا أن الر جعة تنافي التكليف وليس كذلك ، لأنته ليس فيها ما يلجىء إلى فعل الواجب، والامتناع من القبيح، والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر، وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك.

و لأنَّ الرَّجعة لم يثبت بظواهر الأُخبار المنقولة فيتطرَّق التأويل عليها و إنَّما المعوَّل في ذلك على إجماع الشيعة الإماميَّة و إن كانت الأُخبار تعضده و تؤييِّده انتهى.

أقول: استدل الشيخ في تفسيره النبيان أيضاً على مذهب القائلين بالر جعة وإنها ذكرنا هذا الكلام بطوله لكثرة فوائده وليعلم أقوال المخالفين في الدابة وأنه يظهر من أخبارهم أيضاً أن الدابة تكون صاحب العصا والميسم، وقد رووا ذلك في جميع كتبهم، وليعلم المراد مما استفيض عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ أنه ذكر في المواطن الكثيرة: أنا صاحب العصا و الميسم.

وروى الزّمخشري في الكشّاف أنها تخرج من الصّفا ، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، فتضرب المؤمن في مسجده ، أو فيما بين عينيه بعصا موسى ، فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتّى يضيء لها وجهه كأنّه كو كب درّي و تكتب بين عينيه مؤمن ؛ وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتّى يسود و تكتب بين عينيه مؤمن ؛ وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتّى يسود

لها وجهه وتكتب بين عينيه كافر .

ثم قال: وقرىء « تكلمهم » من الكلم وهو الجرح. والمراد به الوسم بالعصا والحاتم ، ويجوز أن يستدل بالتخفيف على أن المراد بالتكليم التجريح انتهى. وقال الصدوق ـ رحمه الله ـ في رسالة العقائد: اعتقادنا في الرجعة أنهاحق المراد المسدوق ـ رحمه الله ـ في رسالة العقائد:

وقال الصدوق ـ رحمه الله ـ في رسالة العقائد: اعتقادنا في الرسّجعة أنهاحق وقد قال الله عرسّوجل : « ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » (١) كان هؤلاء سبعين ألف بيت ، وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة ، فيخرج الأغنياء لقو تهم ، و يبقى الفقراء لضعفهم فيقل الطاعون في الذين يخرجون ، و يكثر في الذين يقيمون ، فيقول الذين يقيمون : لوخرجنا لما أصابنا الطاعون . ويقول الذين خرجوا : لوأقمنا لأصابنا كما أصابهم .

فأجمعوا على أن يخرجوا جميعاً من ديارهم ، إذا كان وقت الطاعون فخرجوا بأجمعهم فنزلوا على شط بحر ، فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله: موتوا! فماتوا جميعاً فكنستهم الماراة عن الطريق ، فبقوا بذلك ماشاء الله تعالى .

ثم مراً بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا ، فقال : لوشئت يارب لا حييتهم فيعمروا بلادك ، ويلدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك ، فأوحى الله تعالى إليه : أفتحب أن أحييهم لك ؟ قال : نعم ، فأحياهم الله له ، و بعثهم معه ، فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الد نيا ثم ماتوا بآجالهم .

وقال الله عز وجل « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنتى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسته وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للنّاس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحماً فلمنا تبيّن له قال أعلم أن الله على كلّ شيء قدير » (٢) فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدُنيا وبقي فيها ' ثم مات بأجله وهو عزير".

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٣ .

وقال الله تعالى في قصة المختارين من قوم موسى لميقات ربّه و ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون » (١) ذلك . لمّا سمعوا كلام الله قالوا لا نصد ق « حتى نرى الله جهرة ، « فأخذتهم الصّاعقة » (٢) بظلمهم فما توا فقال موسى عَلَيْتُكُما يارب ما أقول ببني إسرائيل إذا رجعت إليهم ؟ فأحياهم الله له ، فرجعوا إلى الدُّنيا فأكلوا وشربوا ونكحوا النساء ، وولد لهم الأولاد ثم ما توا بآجالهم .

و قال الله عز وجل لعيسى تَلْبَكُم « وإذ تحبي الموتى باذني » (٣) و جميع الموتى الذين أحياهم عيسى تَلْبَكُ با ذن الله ، رجعوا إلى الدُّنيا و بقوا فيها ثم ماتوا بآجالهم .

وأصحاب الكهف « لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين و ازدادوا تسعاً » (٤) ثمَّ الله فرجعوا إلى الدُّنيا ليسألوا بينهم وقصَّتهم معروفة .

فان قال قائل: إن الله عز وجل قال « و تحسبهم أيقاظاً وهم رقود » قيل له : فانتهم كانوا موتى وقدقال الله عز وجل « قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الر حمن وصدق المرسلون » (٥) و إن قالوا كذلك فانتهم كانوا موتى ومثل هذا كثير .

إنَّ الرَّجعة كانت في الأُمم السَّالفة ، وقال النبيُّ عَلَيْكُ اللهُ : يكون في هذه الأُمّة مثل ما يكون في الأُمم السَّالفة حذوالنعل بالنعل ، والقذَّة بالقذَّة ، فيجب على هذا الأصل أن يكون في هذه الاُمَّة رجعة .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مأخوذ من قوله تعالى في سورة البقرة : ٥٥ و النساء : ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى قوله تعالى دواذتخرج الموتى باذنى، فى المائدة : ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) الكهف : ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) يس : ٥٢ ، ومراده أن لفظ الرقود لايتختص بالنوم ، بل هوعام يشمل الموت كما في هذه الاية .

و قد نقل مخالفونا أنه إذا خرج المهدي أنزل عيسى بن مريم فصلّى خلفه ونزوله إلى الأرض رجوعه إلى الدُّنيا بعد موته لأن الله تعالى قال: « إنّي متوفّيك ورافعك إلى أن (١) .

وقال عز وجل « وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً » (٢) وقال عز وجل « ويوم نحشر من كل أ منه فوجاً ممن يكذ بن بآياتنا ، (٣) فاليوم الذي يحشر فيه الجميع غيراليوم الذي يحشر فيه فوج .

وقال الله عز وجل « وأقسموا بالله جهد أيما نهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٤) يعني في الرجعة و ذلك أنه يقول : « ليبين لهم الذي يختلفون فيه » والتبين يكون في الدن نيا لا في الآخرة وسأجر د في الرجعة كتاباً أبين فيها كيفيتها ، والد لالة على صحة كونها إن شاء الله . و القول بالتناسخ باطل ، و من دان بالتناسخ فهو كافر ، لأن في التناسخ إطال الجنة والنار .

وقال الشيخ المفيد في أجوبة المسائل العكبريّة \_ حين سئل عن قوله تعالى « إنّا لننصر رسلنا و الّذين آمنوا في الحيوة الدُّ نيا » (٥) و أجاب بوجوه فقال : وقد قالت الاماميّة : إنَّ الله تعالى ينجز الوعد بالنّصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم والكرَّة الّتي وعد بها المؤمنين في العاقبة .

وروى قدَّس الله روحه في كتاب الفصول عن الحارث بن عبدالله الربعي أنه قال: كنت جالساً في مجلس المنصور ، وهو بالجسر الأكبر ، وسو ارالقاضي عنده والسيند الحميري ينشده:

إنَّ الأله الَّذي لا شيء يشبهه آتاكم الله ملكاً لا زوال لــه و صاحب الهند مــأخوذ برمَّته

(٤) النحل: ٣٨.

آتاكم الملك للدُّنيا وللدُّين حتى يقاد إليكم صاحب الصين وصاحب الترك محبوس على هون

<sup>(</sup>٥) غافر : ٥١ .

حتمًى أتى على القصيدة و المنصور مسرور ، فقال سو الر : إن هذا والله يا أمير المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه ، والله إن القوم الذين يدين بحبتهم الغيركم ، وإنه لينطوي على عداوتكم ، فقال السيد : والله إنه لكاذب ، وإنني في مدحتك لصادق ، وإنه حمله الحسد إذ رآك على هذه الحال ، وإن انقطاعي إليكم ومود "تي لكم أهل البيت لمعرق فينا من أبوي " ، و إن هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهلية و الاسلام ، و قد أنزل الله عز وجل على نبيه على الله في أهل بيت هذا :

فقال المنصور: صدقت فقال الويد: يا أمير المؤمنين إنه يقول بالرسجة ، ويتناول الشيخين بالسب والوقيعة فيهما ، فقال السيد: أمّا قوله إنتي أقول بالرسجة ، فانتي أقول بذلك على ما قال الله تعالى « ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون » (٢) و قد قال في موضع آخر « و حشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً » (٣) فعلمنا أن همنا حشرين أحدهما عام و الآخر خاص ، و قال سبحانه « ربينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل » (٤) و قال تعالى « فأماته الله مائة عام ثم بعثه » (٥) و قال تعالى « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » (٢) فهذا كتاب الله .

و قد قال رسول الله عَلَى الله عَلْ عَلَى الله عَلَى ال

فالرَّجعة الَّذي أذهب إليها مانطق بــه القرآن ، و جاءت به السنَّة ، وإنَّي

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٤ . (٢) النمل : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٥٩ . (٦) البقرة : ٢٤٣ .

لاَّعتقد أنَّالله عزَّوجلَّيردُّ هذا يعني سوَّاراً إلى الدُّنيا كلباً أو قرداً أوخنزيراً أو ذرَّة فانَّه والله متجبِّر متكبِّر كافر .

قال : فضحك المنصور وأنشأ السيِّد يقول :

عندالامام الحاكم العادل

جاثيت سوَّاراً أبا شملة إلى آخر الاَّ بيات .

وقال ـ رحمه الله ـ في الكتاب المذكور: سأل بعض المعتزلة شيخاً من أصحابنا الامامية ، وأنا حاضر في مجلس فيهم جماعة كثيرة من أهل النظر والمتفقية ، فقال له : إذا كان من قولك أن الله عز "وجل" يرد الأعوات إلى دار الد نيا قبل الآخرة عند القائم ، ليشفي المؤمنين كما زعمتم من الكافرين ، و ينتقم لهم منهم كما فعل ببني إسرائيل فيما ذكر تموه ، حيث تتعلقون بقوله تعالى : « ثم رددنا لكم الكر " عليهم و أمددنا كم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيراً » (١) فخبر ني ما الذي يؤمنك أن يتوب يزيد وشمروعبدالر "حمن بن ملجم ، ويرجعوا عن كفرهم وضلالهم ويصيروا في تلك الحال إلى طاعة الامام ، فيجب عليك ولايتهم ، و القطع بالثواب لهم ، وهذا نقض مذاهب الشيعة .

فقال الشيخ المسؤل: القول بالرّجعة إنها قلته من طريق التوقيف، وليس للنظر فيه مجال، وأنا لا أحيب عن هذا السؤال لأنه لا نصّ عندي فيه، وليس يجوز لي أن أتكلّف من غير جهة النصّ الجواب فشنع السّائل و جماعة المعتزلة عليه بالعجز والانقطاع.

فقال الشيخ أيده الله فأقول أنا: إن عن هذا السؤال جوابين أحدهما أن العقل لا يمنع من وقوع الايمان ممن ذكره السائل ، لا نه يكون إذ ذاك قادراً عليه و متمكناً منه ، ولكن السمع الوارد عن أئمة الهدى عليهم السلام بالقطع عليهم بالخلود في النار ، و التدين بلعنهم و البراءة منهم إلى آخر الز مان منع من الشك في حالهم ، و أوجب القطع على سوء اختيارهم فجروا في هذا

<sup>(</sup>١) أسرى : ٢.

الباب مجرى فرعون و هامان و قارون ، و مجرى من قطع الله عز " و جل على خلوده في النار ، و دل "القطع على أنهم لا يختارون أبداً الايمان ممن قال الله تعالى « ولو أننا نزالنا إليهم الملائكة و كلم مهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء تعالى « ولو أننا نزالنا إلا أن يشاءالله » (١) يريد إلا أن يلجئهم الله و الذين قال الله تعالى فيهم « إن " شر " الدواب عندالله الصمم البكم الذين لا يعقلون في ولوعلم الله فيهم خيراً لا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » (٢) .

ثم قال جل قائلاً في تفصيلهم وهويوجه القول إلى إبليس «لأملاًن جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعين » (٣) و قوله تعالى «و إن عليك لعنتي إلى يوم الد ين » (٤) و قوله تعالى « تبت يدا أبي لهب و تب ته ما أغنى عنه ماله و ما كسب ته سيصلى ناراً ذات لهب » فقطع بالنار عليه و أمن من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب ، وإذا كان الأمم على ماوصفناه ، بطل ما توهم متموه على هذا الجواب .

و الجواب الآخر أن الله سبحانه إذا رد الكافرين في الرجعة لينتقم منهم لم يقبل لهم توبة ، و جروا في ذلك مجرى فرعون لما أدركه الغرق « قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوإسرائيل و أنا من المسلمين ، قال الله سبحانه له «الآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين» (٥) فرد الله عليه إيمانه ولم ينفعه في تلك الحال ندمه وإقلاعه ، و كأهل الآخرة الذين لا يقبل الله لهم توبة ولا ينفعهم ندم لا نتهم كالملجئين إذ ذاك إلى الفعل ، ولا أن الحكمة تمنع من قبول التوبة أبداً ، ويوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض .

و هذا هو الجواب الصحيح ، على مذهب أهل الأمامة ، وقد جاءت به آثار متظاهرة عن آل على عَلَيْكُ فَلَهُ فروي عنهم في قوله تعالى « يوم يأتي بعض آيات رباك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنّا منتظرون » (٦) فقالوا : إنّا هذه الآية هو القائم عَلَيْكُمْ فاذا ظهر لم يقبل توبة

<sup>(</sup>٢) الانفال : ٢٢ و٣٣ .

<sup>(</sup>١) الانمام : ١١١ .

<sup>(</sup>٤) س : ۲۸ ٠

<sup>(</sup>٣) ص : ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الانعام: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٩٠ و٩٠.

المخالف ، وهذا يسقط مااعتمده السائل .

سؤال: فان قالوا: في هذا الجواب ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على ما أصلتموه قدأغرى عباده بالعصيان، وأباحهم الهرج والمرج والطغيان، لا نتهم إذا كانوا يقدرون على الكفروأنواع الضلال، وقديئسوا من قبول التوبة لم يدعهم داع إلى الكف عما في طباعهم ولا انزجروا عن فعل قبيح يصلون به إلى النفع العاجل ومن وصف الله مد تبارك وتعالى مد باغراء خلقه بالمعاصي، وإباحتهم الذنوب، فقد أعظم الفرية عليه.

جواب: قيل لهم: ليس الأمر على ماظننتموه، وذلك أن الد واعي لهم إلى المعاصي ترتفع إذذاك ، ولا يحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه ولاسبب من الأسباب لأنهم يكونون قد علموا بماسلف لهم من العذاب وقت الر جعة على خلاف أثم تهم عالي ويعلمون في الحال أنهم معذ بون على ماسبق لهم من العصيان وأنهم إن داموا فعل قبيح تزايد عليهم العقاب ، ولا يكون لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى ما يتزايد عليهم به العذاب ، بل يتوفر لهم دواعي الطباع والخواطر ، كلها إلى الخهار الطاعة ، والانتقال عن العصيان.

وإن لزمنا هذا السؤال لزم جميع أهل الاسلام مثله في أهل الآخرة و حالهم في إبطال توبتهم و كون ندمهم غير مقبول ، فمهما أجاب الموحدون لمن ألزمهم ذلك فهوجوابنا بعبله .

سؤال آخر: وإن سألوا على المذهب الأول و الجواب المتقدة م، فقالوا: كيف يتوهم من القوم الاقامة على العناد، والاصرار على الخلاف، وقدغاينوا فيما تزعمون عقاب القبور، وحل بهم عند الرجعة العذاب على ما تزعمون أنهم مقيمون عليه، وكيف يصح أن يدعوهم الدواعي إلى ذلك، ويخطر لهم في فعله الخواطر ما أنكرتم أن تكونوا في هذه الدعوى مكابرين.

جواب: قيل لهم: يصح ذلك على مذهب من أجاب بماحكيناه من أصحابنا بأن يقول: إن جميع ما عدد تموه لا يمنع من دخول الشبهة عليهم في استحسان الخلاف ، لأن القوم يظنون أنهم إنها بعثوا بعدالموت تكرمة لهم ، وليلواالد نيا كماكانوا ، ويظنون أن ما اعتقدوه في العذاب السالف لهم كان غلطاً منهم ، و إذا حل بهم العقاب ثانية توهموا قبل مفارقة أرواحهم أجسادهم أن ذلك ليس من طريق الاستحقاق ، و أنه من الله تعالى ، لكنه كما يكون الدول ، وكما حل بالأنبياء عالي .

ولا صحاب هذا الجواب أن يقولوا ليس ماذكرناه في هذا الباب بأعجب من كفر قوم موسى تأييل وعبادتهم العجل وقد شاهدوا منه الآيات ، وعاينوا ماحل بفرعون وملائه على الخلاف ، ولاهو بأعجب من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول الله على الخلاف ، ولاهو بأعجب من القرآن، و يشهدون معجزاته و آياته تأييل و هم يعلمون عجزهم عن مثل ماأتى به من القرآن، و يشهدون معجزاته و آياته تأييل ويجدون مخبرات أخباره على حقائقها من قوله تعالى «سيهزم الجمع و يولون الد بر » (١) و قوله عز و جل ت : « لتدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين » (٢) وقوله عز وجل عليت الروم في أدنى الأرض وهم من بعدغلبهم سيغلبون » (٣) و ما حل بهم من العقاب بسيفه تأييل و هلاك كل من توعده بالهلاك ، هذا وفيمن أظهر الإيمان به المنافقون ينضافون في خلافه إلى أهل الشرك والضلال .

على أن هذا السؤال ، لا يسوغ لأصحاب المعارف من المعتزلة ، لأ نتهم يزعمون أن أكثر المخالفين على الأنبياء كانوا من أهل العناد وأن جمهور المظهرين الجهل بالله تعالى يعرفونه على الحقيقة ، ويعرفون أنبياء و صدقهم ، ولكنهم في الخلاف على اللهجاجة و العناد ، فلايمتنع أن يكون الحكم في الرجعة وأهلها على هذا الوصف الذي حكيناه وقد قال الله تعالى : «ولوترى إذوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذ ب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين الله بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل و لو رد وا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » (٤) .

۲۷ : الفتح : ۲۷ •
 ۲۷ : الفتح : ۲۷ •

<sup>(</sup>٤) الانمام : ۲۷ و ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢ •

فأخبر سبحانه أن الله أن العقاب لورد هم إلى الد نيا لعادوا إلى الكفروالعناد مع ماشاهدوا في القبور و في المحشر من الأهوال وماذاقوا من أليم العذاب.

وقال رحمه الله في الارشاد عند ذكر علامات ظهور القائم ﷺ: و أموات ينشرون من القبور حتّى يرجعوا إلى الدُّ نيا فيتعارفون فيها ويتزاورون.

وفي المسائل السروية أنه سئل الشيخ قد ّس الله روحه عماً يروى عن مولانا جعفر بن على الصادق النَّه الله أفي الر ّجعة ، و ما معنى قوله : « ليس منا من لم يقل بمتعتنا و يؤمن برجعتنا» (١) أهي حشر في الدُّ نيا مخصوص للمؤمن أو لغيره من الظلمة الجبّارين قبل يوم القيامة .

فكتب الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد الجواب عن المتعة وأمّا قوله عَلَيْكُم و من لم يقل برجعتنا فليس منّا » فانتما أراد بذلك ما يختصّه من القول به في أن الله تعالى يحشر قوماً من امّة عِن عَلَيْكُم بعد موتهم قبل يوم القيامة ، وهذا مذهب يختص به آل عِن عَلَيْكُم ، والقرآن شاهد به ، قال الله عز وجل في ذكر الحشر الأكبر يوم القيامة : «وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحداً» (٢) وقال سبحانه في حشر الرسجعة قبل يوم القيامة : « و يوم نحشر من كل امّة فوجاً ممّن يكذّب بآياتنا فهم يوزعون» (٣) فأخبر أن الحشر حشران : عام وخاص .

<sup>(</sup>۱) رواه الصدوق مرسلا فى الفتيه ج ۲ ص ۱۶۸ كما مر فى ص ۹۲ من هذا المجلد تجت الرقم ۱۰۱ ولفظه : ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، و[لم] يستحل متعتنا ، ورواه فى الهداية على ما فى المستدرك ج۲ ص۸۸۷ و لفظه دليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا .

قال الشيخ الحر العاملي في كتابه الايقاظ من الهجمة من ٣٠٠ في معنى الخبر: دهذا الضمير للمتكلم ومعه غيره ـ يعنى ما في قوله عليه السلام : كرتنا ورجمتنا ـ دال بطريق الحقيقة على دخول الصادق عليه السلام في الرجمة ، ومعه جماعة من أهل العصمة عليهم السلام أوالجميع ، ولاخلاف في وجوب الحمل على الحقيقة مع عدم القرينة ، انتهى .

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٤٧ . (٣) النمل: ٨٣ .

وقال سبحانه مخبراً عمن يتحشر من الظالمين أنه يقول يوم الحشر الأكبر «ربننا أمننا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» (١) و للعاشة في هذه الآية تأويل مردود ، وهو أن قالوا : إن المعني بقوله «ربننا أمننا اثنتين و أحييتنا اثنتين » أنه خلقهم أمواتا ، ثم أماتهم بعد الحياة ، و هذا باطل لايستمر على لسان العرب ، لأن الفعل لايدخل إلا على من كان بغيرالصفة التي انطوى اللفظ على معناها ، و من خلقه الله أمواتاً لا يقال أماته ، و إنما يقال ذلك فيمن طرء عليه الموت بعد الحياة ، كذلك لا يقال أحياالله ميتاً إلا أن يكون قدكان قبل إحيائه ميتاً (٢) و هذا بين لمن تأمله .

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله «ربانا أمتانا اثنتين» الموتة التي تكون بعد حياتهم في القبور للمساءلة فتكون الأولى قبل الاقبار والثانية بعده ، وهذا أيضاً باطل منوجه آخروهوأن الحياة للمساءلة ليست للتكليف فيندم الإنسان على مافاته في حاله ، وندم القوم على مافاتهم في حياتهم المر تين يدل على أنه لم يرد حياة المساءلة لكنة أراد حياة الرجعة ، التي تكون لتكليفهم ـ الندم على تفريطهم ، فلا يفعلون ذلك فيندمون يوم العرض على مافاتهم من ذلك (٣) .

### فصل:

والرَّجعة عندنا يختصُّ بمن محض الأيمان و محض الكفر، دون من سوى هذين الفريقين، فأذا أرادالله تعالى علىماذكرناه أوهم الشياطين أعداء الله عزّوجل أنّهم إذّما ردُّوا إلى الدُّنيا لطغيانهم على الله ، فيزدادوا عتوَّا ، فينتقمالله تعالى

<sup>(</sup>١) غافر : ١١ .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر ، كما صححه و نقله الحر العاملي في كتابه الايقاظ من الهجمة
 ص ٥٩ ، وفي الاصل المطبوع : «بعد احيائه ميتاً» ، وله وجه بعيد غير ظاهر .

<sup>(</sup>٣) ووجه آخر، وهوآن الظاهر من قولهم تسوية الحياتين من حيث الابتلاء وصحة الاختبار والامتحان، و أنهم أذنبوا في كلتا الحياتين، و لذلك قالوا: دفاعترفنا بذنوبنا، بعداشا رتهم الى الحياتين، ولوكان أحد الحياتين في القبر للمساءلة لم يكن لها دخل في مقام الاعتراف.

منهم بأوليائه المؤمنين ، ويجعل لهم الكرَّة عليهم ، فلايبقى منهم إلاَّ من هو مغموم بالعذاب، والنقمة والعقاب ، وتصفو الأرض من الطغاة ، و يكون الدِّين لله تعالى . والرَّجعة إنَّما هي للمحض إلا يمان من أهل الملَّة ، و ممحض النفاق منب

والرسَّجعة إنَّما هي لممحضي الا<sub>ي</sub>يمان من أهل الملَّة ، و ممحضي النفاق منهم دون من سلف من الأمم الخالية .

### فصل:

وقد قال قوم من المخالفين لنا: كيف يعود كفارالملة بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخ ، وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون ، فقلت لهم ؛ ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب ويعلمونه ضرورة ، بعد المواقفة لهم والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدُّنيا فيقولون: «ياليتنا نردُّولا نكذَّب بآيات ربننا ونكون من المؤمنين » (١) فقال الله عز وجل «بل بدالهم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة يتعلق بها فيما ذكرناه و المنة لله .

وقال السيّد الشريف المرتضى رضي الله عنه وحشره مع آبائه الطاهرين في أجوبة المسائل الّتي وردت عليه من بلدالريّ حيث سألوا عن حقيقة الرّجعة ، لأن شذاذ الإماميّة يذهبون إلى أن الرّجعة رجوع دولتهم في أيّام القائم عَلَيّتُكُم من دون رجوع أجسامهم :

الجواب: اعلم أنَّ الذي تذهب الشيعة الأمامية إليه أنَّ الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزَّمان المهديِّ عَلَيْكُمُ قوماً ممن كان قدتقدام موته من شيعته اليفوزوا بثواب نصرته و معونته او مشاهدة دولته او يعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم فيلتذُّوا بما يشاهدون من ظهور الحقِّ او علو كلمة أهله .

والدلالة على صحّة هذا المذهب أنَّ الّذي ذهبوا إليه ممّا لاشبهة على عاقل في أنَّه مقدور لله تعالى ، غير مستحيل في نفسه ، فانَّا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون الرَّجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة ، و إذا ثبت جواز الرَّجعة

<sup>(</sup>١) الانمام : ۲۷ و ۲۸ .

ودخولها تحت المقدور ، فالطريق إلى إثباتها إجماع الأمامية على وقوعها ، فانتهم لا يختلفون في ذلك ، و إجماعهم قدبيتنا في مواضع من كتبنا أنه حجة لدخول قول الامام على فيه ، و ما يشتمل على قول المعصوم من الأقوال ، لابد فيه من كونه صواباً .

و قد بيناً أنَّ الرَّجعة لا تنافي النكليف و أنَّ الدَّواعي متردِّدة معنا حين لا يظنُّ ظانُّ أنَّ تكليف من يعاد باطل ، و ذكرنا أنَّ التكليف كما يصحُّ مع ظهور المعجزات الباهرة ، والآيات القاهرة ، فكذلك مع الرَّجعة ، فانَّه ليس في جميع ذلك ملجىء إلى فعل الواحب ، والامتناع من فعل القبيح .

فأمّا من تأوّل الرّجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدّولة والأمر والنهي، من دون رجوع الا شخاص و إحياء الأموات، فان قوماً من الشيعة لمّا عجزوا عن نصرة الرّجعة ، وبيان جوازها ، وأنّها تنافي التكليف ، عوّلوا على هذا التّأويل للا خبار الواردة بالرّجعة .

و هذا منهم غير صحيح ، لأن الراجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليها ، فكيف يثبت ماهو مقطوع على صحته بأخبار الآحادالّتي لا توجب العلم وإنما المعول في إثبات الراجعة على إجماع الامامية على معناها بأن الله تعالى يحيي أمواتاً عند قيام القائم علي من أوليائه وأعدائه على مابيتناه فكيف يطرق الناويل على ما هومعلوم فالمعنى غيرمحتمل انتهى .

وقال السيدا بن طاوس نو "رالله ضريحه في كتاب الطرائف: روى مسلم في صحيحه في أوائل الجزء الأو"ل باسناده إلى الجر"اح بن مليح قال : سمعت جابراً يقول : عندي سبعون ألف حديث ، عن أبي جعفر في الباقر تَلْيَتْكُنُ عن النبي " عَيْنَالُهُ تركوها كُلّها (١) ثم " ذكر مسلم في صحيحه باسناده إلى محمّد بن عمر الرازي " قال : سمعت

<sup>(</sup>۱) راجع صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳ و ۱۶ ، باب وجوب الروایة عن الثقات و ترك الكذابین ، ولفظه : دعندی سبعون ألف حدیث عن أبی جعفر عن النبی صلی الله علیه و آله كلها ، وروی عن زهیر و سلام بن أبی مطیع عن جابر الجعفی یقول : عندی خمسون ألف حدیث عن النبی صلی الله علیه و آله .

حريزاً يقول: لقيت جابر بنيزيد الجعفيِّ فلمأكتب عنه لأ نَّه كان يؤمن بالرَّجعة ·

ثم وإن أكثر المسلمين أوكلهم قد رووا إحياء الأموات في الد نيا وحديث إحياء الله تعالى الأموات في القبور للمساءلة ، و قد تقد مت روايتهم عن أصحاب الكهف و هذا كتابهم يتضمن « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حنرالموت فقال لهمالله موتوا ثم أحياهم» (١) والسبعون الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى تمايل وحديث العرب ترايل من أحياه عيسى بن مريم المقال وحديث جريج موسى تمايم على صحته أيضاً وحديث الذين يحييهم الله تعالى في القبور للمساءلة .

فأيُّ فرق بين هؤلاء وبين ما رواه أهل البيت عَلَيْكِمْ و شيعتهم من الرَّجعة وأيُّ ذنبكان لجابر في ذلك حتّى يسقط حديثه .

وقال ـ رحمه الله ـ أيضاً في كتاب سعد الستعود قال: الشيخ في تفسيره التبيان عند قوله تعالى «ثم "بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» (٢) استدل "بهذه الآية قوم من أصحابنا على جواز الر جعة ، فان استدل "بها على جوازها كان صحيحاً لأن من منع منه و أحاله فالقرآن يكذ "به ، وإن استدل "به على وجوب الر "جعة و حصولها فلا .

ثم قال السيد ـ رحمه الله ـ اعلم أن الذين قال رسول الله عَلَيْه فيهم أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني لن يفترقا حتى يردا علي الحوض لا يختلفون في إحياء الله جل جلاله قوماً بعد مما تهم في الحياة الد نيا من هذه الأمة تصديقاً لما روى المخالف و المؤالف عن صاحب النبو قاطيل :

أمَّا المنحالف فروى الحميديُّ في الجمع بين الصحيحين عن أبي سعيد الخدريُّ قال : « قال رسول الله عَلِيهُ لتنبعن ً سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٤٣ . ٢٤٣

لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم » قلنا يا رسول الله اليهود و النصارى ؟ قال : فمن (١) .

وروى الزمخشري في الكشاف عن حذيفة: أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني إسرائيل لتركبن طريقهم حذوالنعل بالنعل ، والقذاة بالقذاة ، حتلى أنتي لاأدري أتعبدون العجل أم لا ؟ .

قال السيند: فاذا كانت هذه بعض رواياتهم في متابعة الأُمم الماضية ، وبني إسرائيل واليهود ، فقد نطق القرآن الشريف والأخبار المتواترة أن خلقاً من الأُمم الماضية واليهود لمناقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأما تهم الله ثم أحياهم فيكون على هذا في المتنا من يحييهم الله في الحياة الدُّنيا .

و رأيت في أخبارهم زيادة على ما تقوله الشيعة من الاشارة إلى أن مولانا علياً يعود إلى الد نيا بعد ضرب ابن ملجم وبعد وفاته كما رجع ذوالترنين: فمنها ماذكره الزمخسري في الكشاف في حديث ذي القرنين، وعن علي تَعْلَيْكُ سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له النور. وسئل عنه فقال: أحب الله فأحبه وسأل ابن الكوا ما ذوالقرنين؟ أملك أمنبي فقال: ليس بملك ولانبي لكن كان عبداً صالحاً صرب على قرنه [الأيمن] في طاعة الله فمات، ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات، فبعثه الله و سمتى ذا القرنين و فيكم مثله.

و رأيت أيضاً في كتب أخبار المخالفين عن جماعة من المسلمين أنهم رجعوا بعد الممات قبل الدّقن وبعدالدّفن ، وتكلّموا وتحدّثوا ثم مّاتوا، فمن ذلك مارواه الحاكم النيسابوري في تاريخه في حديث حسام بن عبدالرّحمن ، عن أبيه ، عن جدّ ، و كان قاضي نيسابور ، دخل عليه رجل فقيل له : إن عند هذا حديثاً عجباً فقال : يا هذا ماهو ؟ فقال: اعلم أنّي كنت رجلاً نباشاً أنبش القبور فماتت امرأة فذهبت لأعرف قبرها فصليت عليها ، فلمنّا جن اللّيل قال : ذهبت لأنبش عنها وضربت يدي إلى كفنها لا سلبها ، فقالت : سبحان الله رجل من أهل الجننة تسلب

<sup>(</sup>١) أخرِجه في مشكاة المصابيح ص ٤٥٨ وقال: مثفق عليه.

امرأة من أهل الجنية ؟ ثم قالت: ألم تعلم أنك ممن صليت علي وأن الله عز وجل قد غفر لمن صلّى على .

قال السيّد: فا ذاكان هذا قد رووه ودو أنوه عن نبّاش القبور فهلا كان لعلماء أهل البيت عَالِيكِلُمُ اسُوة به ، ولا ي حال تقابل روايتهم عَالِيكُلُمُ بالنفور ، وهذه المرأة المذكورة دون الذين يرجعون لمهمّات الأمور ؟ والر جعة التي يعتقدها علماؤنا وأهل البيت عَلِيكُلُمُ و شيعتهم تكون من جملة آيات النبي عَلَيْكُلُمُ ومعجزاته ، ولا ي حال تكون منزلته عند الجمهور دون موسى و عيسى ودانيال ؟ و قد أحيى الله جل جلاله على أيديهم أمواتاً كثيرة بغير خلاف عند العلماء لهذه الأمور .

[ ٢٩٣- أقول: وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر ممّارواه من كتاب السيّدالجليل حسن بن كبش ممّا أخذه من كتاب المقتضب با سناده عن سلمان الفارسيّ قال: دخلت على رسول الله عَيْنِاللهُ يوماً فلمّا نظر إليّ قال: ياسلمان إن الله عز وجل لم يبعث نبيّاً و لا رسولا إلاّ جعل له اثني عشر نقيباً قال: قلت: يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين؛ قال: يا سلمان فهل علمت من نقبائي الاثنى عشر الذين اختارهم الله للامامة من بعدي ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم.

قال: يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته ، وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه ، وخلق من نوري ونورعلي فاطمة فدعاها فأطاعه ، وخلق من نوري و نورعلي فاطمة فدعاها فأطاعه ، وخلق من وجل الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعا فسما ناالله عز وجل بخمسة أسماء من أسمائه: فالله المحمود ، وأنا على ، والله العلي وهذا علي ، والله فاطروهذه فاطمة ، والله ذو الاحسان وهذه الحسن ، والله المحسن وهذا الحسين .

ثم م خلق منا ومن نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوا قبل أن يخلق الله عن وجل سماء مبنية وأرضاً مدحية ، أو هواء أوماء أوملكاً أوبشراً ؛ وكنا بعلمه أنواراً نسبتحه و نسمع له ونطيع .

فقال سلمان: قلت يارسول الله بأبي أنت وا ملى مالمن عرف هؤلاء ؟ فقال: يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم و اقتدى بهم: قوالى وليتهم ، و تبراً من عدو هم

-124-

فهووالله منًّا ، يرد حيث نرد ، ويسكنحيث نسكن ، قلت : يا رسولالله فهليكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم ؟ فقال : لا يا سلمان ، قلت : يا رسول الله فأنى لى بهم ؟ قال : قد عرفت إلى الحسين ، قال: ثم سيد العابدين على بن الحسن ثمَّ ابنه عمَّل بن على " باقر علمالاً و َّلين والآخرين من النبيُّـين والمرسلين ، ثمَّ جعفر ا بن عِبِّ لسان الله الصَّادق ، ثمَّ موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبراً في الله ، ثمَّ عليُّ ا ابن موسى الرِّضا لا مرالله ، ثم على بن علي المختار من خلق الله ، ثم علي بن على ابن عمر الهادي إلى الله ، ثم الحسن بن على الصّامت الأمين على دين الله ، ثم المحمن الهادي سمتًا، باسمه ابن الحسن المهدي" الناطق القائم بحق الله .

قال سلمان: فبكيت ثم ً قلت : يارسول الله فأنسى لسلمان لا دراكهم؟ قال: يا سلمان إنَّك مدركهم وأمثالك ومن تولاً هم حقيقة المعرفة قال سلمان : فشكرتالله كثيراً ثم " قلت : يارسول الله إنسى مؤجل إلى عهدهم ؟ قال : ياسلمان اقرأ « فاذا جاء وعد أُوليهما بعثنا عليكم عباداً لناأُولي بأس شديد فجاسوا خلال الدِّيار وكان وعداً مفعولاً ثمَّ رددنا لكم الكرَّة عليهم و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيراً، (١).

قال سلمان: فاشتدُّ بكائي وشوقي وقلت: يا رسول الله بعهد منك ؟ فقال : إي و الّذي أدسل عبراً إنه لبعهد منّي ولعلي و فاطمة و الحسن و الحسين ، و تسعة أئمة وكلُّ من هومنًّا ومظلوم فينا إي والله ياسلمان ثمَّ ليحضرن وبليس وجنوده و كل من محض الايمان [محضاً ] و محض الكفر محضاً حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والثارات ولا يظلم ربُّك أحد.اً ونحن تأويل هذه الاية « ونريد أننمن " على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون » (٢) .

قال سلمان: فقمت من بين يدي رسول الله عَلَيْهُ أَلَّهُ وَمَا يَبَالِي سَلْمَانَ مَنَّى لَفِي الموت أولقيه .

<sup>(</sup>١) أسرى : ٥ . (٢) القصص : ٦ .

أقول: رواه ابن عيّاش في المقتضب عن أحمد بن محمّد بن جعفر الصولي عن عن عبد الربيع ، عن الأعمش ، عن عبد الربيع ، عن الأعمش ، عن محمّد بن خلف الطاطري ، عن شاذان ، عن سلمان وذكر مثله .

ثم قال ابن عياش: سألت أبابكر بن على بن عمر الجعابي ، عن على بنخلف الطاطري تقة مأمون وطاطر سيف من أسياف البحر تنسج فيها ثياب تسملي الطاطرية كانت تنسب إليها .

وروى أيضاً عن صالح بن الحسين النوفلي قال: أنشدني أبوسهل النوشجاني لأبيه مصعب بن وهب:

فان تسألاني ما الذي أنا دائن أدين بأن الله لا شيء غيره و أن رسول الله أفضل مرسل و أن عليا بعده أحد عشر أئمتنا الهادون بعد عم ثمانية منهم مضوا لسبيلهم ولى ثقة بالرجعة الحق مثل ما

به فالذي أبديه مثل الذي أخفي قوي عزيز بارىء الخلق منضعف بهبشر الماضون في محكم الصحف من الله وعد ليس في ذاك من خلف لهم صفوود ي ماحييت لهم أصفي و أربعة يرجون للعدد الموف وثقت برجع الطرف من إلى الطرف

و وجدت بخط بعض الأعلام نقلاً من خط الشهيد قد س الله روحه قال: روى الصفواني في كتابه با سناده قال: سئل الرضا للي المناه عن تفسير «أمتنااثنتين» الآية (١) قال: والله ما هذه الآية إلا في الكراة ].

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ١١.

-180-

# «(باب)»

## « ( خلفاء المهدى صلوات الله عليه ، وأولاده وما يكون بعده )» \*«( عليه وعلى آبائه السلام )»\*

١ - ك : الدقاق ، عن الأسدي [عن النخعي ، عن النوفلي ] (١) عن علي " ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت للصَّادق جعفر بن عَمْ اللَّهَ اللهُ : يا ابن رسولالله عَمَالِينَ الله معت من أبيك عَلَيَاكُمُ أنَّه قال : يكون بعد القائم اثني عشر مهديًّا فقال : إنماقال : اثنيعشرمهديًّا ولم يقلَّاثنا عشر إماماً ، ولكنُّهم قوم من شيعتنا ا يدعون الناس إلى موالاتنا و معرفة حقَّنا .

 عط: على الحميريُّ ، عن أبيه ، عن عن بن عبدالحميد ، وعلى بن عيسى عن على بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله علي في حديث طويل أنه قال : يا باحمزة إنَّ منًّا بعد القائم أحد عش مهديًّا من ولد الحسين عَلَيُّكُم (٢).

٣- غط: الفضل، عن ابن محبوب ، عن عمروبن أبي المقدام ، عن جابر الجعفى قال: سمعت أبا جعفر عَلَيْكُمْ يقول: والله ليملكن منّا أهل البيت رجل بعد موتــه ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً قلت : متى يكون ذلك ؟ قال : بعد القائم قلت : و كم يقوم القائم في عالمه ؟ قال : تسع عشرة سنة ، ثمَّ يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه ، فيقتل ويسبي حتَّى يخرج السُّفاح .

عر شا: ليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ماجاءت به الرواية من قيام ولده إنشاءالله ذلك ، ولم يرد على القطع والثبات و أكثر الروايات أنه لن يمضى مهديُّ الأمَّة إلا قبل القيامة بأربعين يوما يكون فيها الهرج، وعلامة خروج

<sup>(</sup>١) مابين الملامتين ساقط من الاصل المطبوع راجع المصدر ج ٢ ص ٢٧ ، وقدمر مثل السند في ج ٥١ ص ١٤٦ وغيرذلك فراجع.

<sup>(</sup>٢) تراه في المصدر من ٢٩٩و هكذا الحديث الاتي ، وقدمر في باب الرجعة .

الأموات ، وقيام السَّاعة للحساب والجزاء. والله أعلم (١).

هـ شى : عن جابر قال : سمعت أباجعفر ﷺ يقول : والله ليملكن "رجل منا أهل البيت الأرض بعد موته ثلاثمائة سنة ، و يزداد تسعا قال : قلت : فمتى دلك ؟ قال : بعد موت القائم ، قال : قلت : وكم يقوم القائم في عالمه حتى يموت؟ قال : تسع عشرة سنة ، من يوم قيامه إلى موته قال : قلت فيكون بعد موته هرج؟ قال : نعم خمسين سنة .

(۱) تراه في الارشاد ص ٣٤٥ في آخراً بياته وذكر الطبرسي في اعلام الورى في آخر الباب الرابع أنه قد جاءت الرواية السحيحة أنه ليس بعد دولة المهدى عليه السلام دولة الا ماورد من قيام ولده مقامه الا ماشاءالله ولم ترد على القطع والبت وأكثر الروايات انه لن يمضى من الدنيا الا قبل القيامة بأربعين يوماً يكون فيها الهرج و علامة خروج الاموات وقيام الساعة والله اعلم .

أقول: قد ورد في ذلك روايات وقد ذكرها المسنف ورحمه الله في المجلد السابع باب الاضطراد الى الحجة منها ما رواه السدوق في كمال الدين ج باس ٣٣٩ باب اتسال الوسية باسناده عن عبدالله بن سليمان العامري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مازالت الارض الاولله تمالي فيها حجة يعرف الحلال من الحرام، ويدعو الي سبيل الله، ولاتنقطع الحجة من الارض الا أربعين يوما قبل القيامة، و اذا رفعت الحجة، أغلق باب التوبة فلا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل الاية. اولئك شرار خلق الله وهم الذين يقوم عليهم القيامة.

 قال: ثم " يخرج المنصور إلى الد أنيا فيطلب دمه ودم أصحابه فيقتل و يسبي حتى يقال لوكان هذا من ذر ية الأنبياء ، ما قتل الناس كل " هذا القتل ، فيجتمع الناس عليه أبيضهم وأسودهم ، فيكثرون عليه حتى يلجؤنه إلى حرم الله فاذا اشتد البلاء عليه ، مات المنتصر ، وخرج السفاح إلى الد أنيا غضبا للمنتص ، فيقتل كل "عدو" لنا جائر ، ويملك الأرض كلما ، و يصلح الله له أمره ، و يعيش ثلاثمائة سنة ويزداد تسعا .

ثم قال أبوجعفر ﷺ: يا جابروهل تدري من المنتصروالسُفاح؟ ياجابر المنتصر الحسين ، و السفّاح أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين (١) .

- غط: جماعة ، عن البزوفري "، عن علي بن سنان الموصلي "، عن علي بن الحسين ، عن عمد بن على بن الخليل ، عن جعفر بن أحمد المصري "، عن عمد الحسين ،

→ لاتخلو من حجة الا اذاكان قبل يومالقيامة بأربعين يوماً، فاذاكان ذلك دفعت الحجة وأغلق باب التوبة ، فلم يك ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في ايمانها خيراً ، فأولئك شراد من خلق الله ، الحديث .

ولا يخفى أن تلك الروايات انما تحكم بأن الارض لاتخلو من حجة الا قبل القيامة بأربعين يوما فعند ذلك ترفع الحجة و أما أن تلك الحجة هو المهدى المنتظر بحيث تقوم القيامة بعد ملكه بسبع سنين فلا دلالة فيها ، ولا يساعده الاعتبار ، فكيف ينتظر الاسلام والمسلمون دهراً من الدهور ليخرج الحجة ، و يظهر على الذين كله ولوكره المشركون ثم يكون بعد سبع سنين اوسبعين سنة قيام الساعة ؟

فاذا لابد من الرجعة كما دلت عليها الروايات ، ولابد و أن يرجع النبى والائمة الهدى عليهم السلام ليخض عود الاسلام ويثمرشجرة الدين وتورق أغصان المتقوى و العلم وتشرق الارض بنور ربها ، و لا بأس بأن يسمى كل منهم بالمهدى عليمالسلام كما جاءت به الروايات ، وسيذكرها المصنف رحمهالله ، مع تأويلها .

(۱) رواه العياشي في تفسيره ج ۲ ص ۳۲۲ . و قد من مثله في باب الرجعة عن مختص البصائر تحت الرقم ۱۳۰ .

وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن تَليّن إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل عن صلى الله عليه وعليهم ، فذلك اثنى عشر إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديًا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أو ل المهديّين (١) له ثلاثة أسامي اسم كاسمى واسم أبى وهو عبدالله وأحمد والاسم الثالث المهديّ وهو أو ل المؤمنين .

٧ حص : مميًّا رواه السيِّد علي ُ بن عبدالحميد با سناده عن الصَّادق عَلَيَّكُمْ ان منَّا بعد القائم عَلَيَّكُمْ اثناء شرمه ديًّا من ولد الحسين عَلَيَّكُمْ .

م مل: أبي ، عن سعد ، عن الجاموراني ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه عن الحضرمي ، عن أبيه عن الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله على ذكر الكوفة: فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلّى فيه ، ومنها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ، وهي مناذل النبيين والأوصياء والصّالحين .

بيان : هذه الأخبار مخالفة للمشهور ، وطريق التأويل أحد وجهين :

الأوتل أن يكون الحراد بالاثني عشر مهديناً النبي عَلَيْكَ وسائر الأئمة سوى القائم عَلَيْكَ بأن يكون الحراد بالاثني عشر مهديناً النبي عَلَيْكُ وقد سبق أن الحسن بن سليمان أو الها بجميع الأئمة وقال برجعة القائم عَلَيْكُ بعد موته وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض

<sup>(</sup>۱) في المصدر ص ١٠٥ : أول المقربين ، و الظاهر أنه تصحيف ، فان المهدى المنتظر هوالامام الثاني عشر ، و بعده يكون أول المهديين من اثني عشر مهدياً ، ان صح الحديث. وأخرج الحديث بتمامه في الباب ٤١ من تأديخ مولانا أميرالمؤمنين تحتالرقم ١٨٨ ، راجع ج ٣٦ ص ٢٦٠ و ٢٦١ من الطبعة الحديثة ، وفيه أيضاً : وأول المقربين، .

الأخبار المختلفة الَّتي وردت في مدَّة ملكه ﷺ.

والثّاني أن يكون هؤلاء المهديّون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمّة الّذين رجعوا لئلا يخلوالز مان من حجّة ، وإن كان أوصياء الأنبياء والا تمنّة أيضاً حججاً والله تعالى يعلم (١).

<sup>(</sup>١) قال السيدالمرتضى \_ رضوان الله عليه - في امكان ذلك : انالانقطع بزوال التكليف عند موت المهدى عليه السلام ، بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثنى عشرية ، لاناكلفنا أن نعلم امامتهم ، وقد بيناذلك بيانا شافياً ، فانفر دنا بذلك عن غيرنا . انتهى .

أقول: وقد عقدالشيخ الحرالعاملي ... قدسالله روحه... في كتابه دالايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ، باباً في أنه هل بعد دولة المهدى عليه السلام دولة أم لا ؟

ثم انه بعد مانقل الروايات الواردة في ذلك نفياً واثباتاً ، وجهها بستة وجوء ، من أرادها فليراجع ص ٣٩٢ــ ٤٠٥ .

## ۳۱ «(باب)»

## « ماخرج من توقيعاته عليه السلام »

المنط المحملة عن أبي الحسن على بن أحمد بن داود القمسي قال : وَجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي و إملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه ، على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم ، ينسأل عنها هل هي جوابات الفقيه تاليا أوجوابات على بن علي الشلمغاني ، لا نه حكي عنه أنه قال : هذه المسائل أنا أجبت عنها فكنب إليهم على ظهر كتابهم :

« بسمالله الرّحم الرّحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمّنته ، فجميعه جوابنا ولا مدخل للمخذول الضّال المضل المعروف بالعزاقري لعنهالله في حرف منه وقدكانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن هلال (١) و غيره من نظرائه وكان من ارتدادهم عن الاسلام مثل ماكان من هذا عليهم لعنة الله وغضبه » .

« فاستثبتُّ قديما في ذلك » (٢) .

فخرج الجواب ألا من استثبت فانه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم وأن ذلك صحيح .

وروي قديما عن بعض العلماء عليهم السلام والصلاة أنله سئل عن مثل هذا

<sup>(</sup>١) هذا هوالظاهروهو أبوجعفرالعبرتائي مرترجمته في ج ٥١ ص ٣٨٠ باب ذكر المنمومين الذين ادعوا البابية ، وفي الاصل المطبوع وهكذا المصدر ص ٢٤٣ ، د أحمد ابن بلال، و هوتصحيف أوخلط بابي طاهر محمد بن على بن بلال من المذمومين أيضاً . فراجع .

<sup>(</sup>٢) سيجيء من المصنف \_ رضوان الله عليه \_ أنها من تتمة ماكتب السائل : أى كنت قديماً أطاب اثبات هذه التوقيعات ، هل هي منكم أولا ؟ ، لكن الظاهر انه قدسقط صدر هذا السؤال ، وأنها سؤال آخر ، لامن تتمة السؤال الاول .

بعينه في بعض من غضب الله عليه وقال تُطَيِّلُ « العلم علمنا ، ولا شيء عليكم من كفر ، فماصح لكم مما خرج على يده برواية غيره من الثقات رحمهم الله ، فاحمدوا الله واقبلوه ، وما شككتم فيه أولم يخرج إليكم في ذلك إلا على يده فردُّوه إلينا لنصح حده أو نبطله ، والله تقد ست أسماؤه و جل ثناؤه ولي توفيقكم ، وحسيبنا في المورنا كلم ونعم الوكيل » .

وقال ابن نوح: أو ل من حد "ثنا بهذا التوقيع أبو الحسين على بن علي بن علي بن ما بهذا التوقيع أبو الحسين على بن علي بن تمام، و ذكر أنه كتبه من ظهر الد رج الذي عند أبي الحسن بن داود وقرأته عليه، ذكر أن "هذا الد رج بعينه كتب بها أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط أجمد بن إبراهيم النوبختي وحصل الد رج عند أبي الحسن بن داود.

نسخة الدرج: مسائل على بن عبدالله بن جعفر الحميري" « بسمالله الر"حمن الر"حيم أطال الله بقاءك و أدام عز"ك وتأييدك وسعادتك وسلامتك ، وأتم عنمته و ذاد في إحسانه إليك ، و جميل مواهبه لديك وفضله عندك ، وجعلني من السوء فداك ، وقد مني قبلك ، الناس يتنافسون في الد"رجات ، فمن قبلتموه كان مقبولاً ومن دفعتموه كان وضيعاً ، و الخامل من وضعتموه ، و نعوذ بالله من ذلك ، و ببلدنا أيدك الله جماعة من الوجوه ، يتساوون ويتنافسون في المنزلة » .

«وورد أيدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمرأ مرتهم به من معاونة ص ، وأخرج على بن على بن الحسين بن مالك المعروف بمالك بادوكة ، وهو ختن ص رحمهم الله من بينهم ، فاغتم بذلك و سألني أيدك الله أن اعلمك ما ناله من ذلك ، فان كان من ذنب استغفر الله منه، وإن يكن غير ذلك عر قته ما يسكن نفسه إليه إن شاء الله».

التوقيع : « لم نكاتب إلا من كاتبنا ، (١) .

وقد عو َّدتني أدام الله عز "ك من تفضَّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة

<sup>(</sup>١) الظاهر من نسخة الدرج أنها كانت متضمنة لسؤالات مختلفة ، فكتبجواب كل منها في هامشه ، ولذلك أفرزنا السؤال عن الجواب كماترى .

وقبلك أعز آلاً فقهاء ، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فروي لناعن العالم عَلَيْكُ أَنَّهُ سَنَّلُ عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال : يؤخّر و يقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسله .

التوقيع: « ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تملم صلاته مع القوم» .

و روي عن العالم ﷺ أن من مس ميتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل منذلك على ماهو، ولعله ينحيه بثيابه ولايمسه فكيف يجب عليه الغسل .

التوقيع : إذا مسمَّهُ على هذه الحال ، لم يكن عليه إلا غسل يده .

و عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد مافاته من ذلك التسبيح في الحالة الّتي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟

التوقيع : إذا هو سها في حالة من ذلك ثم أذكر في حالة الخرى قضى مافاته في الحالة الّتي ذكر .

وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ .

التوقيع : يخرج في جنازته .

و هل يجوز لها وهي في عدَّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟

التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولاتبيت عن بيتها .

و هل يجوز لها أن تخرج في قضاءِ حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها و هي في عدَّتها ؟

التوقيع : إذا كان حقّ خرجت وقضته ، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضي ، ولا تبيت عن منزلها .

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أنَّ العالم ﷺ قال: عجباً لمن لم يقرأ في صلاته « إنَّا أنزلناه في ليلة القدر » كيف تقبل صلاته و روي مازكت

صلاة لم يقرأ فيها بقل هوالله أحد . وروي أن من قرأ في فرائضه الهُـمـَزة أُعطي من الدُّنيا ، فهل يجوز أن يقرأ الهُـمزة ، و يدع هذه السور الَّتي ذكرناها ؟ مع ماقد روي أنه لاتقبل الصلاة ولا تزكو إلا بهما .

التوقيع: الثواب في السور على ماقدروي وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب و قرأ قل هو الله أحد ، وإنا أنزلناه . لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك ، ويجوز أن يقرأ غيرهاتين السورتين ، وتكون صلاته تامّة ، ولكن يكون قد ترك الفضل .

وعنوداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابنا ، فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه ، وبعضهم يقول هو في آخريوم منه إذا رأى هلال شو<sup>®</sup>ال .

التوقيع : العمل في شهر رمضان في لياليه ، والوداع يقع في آخر ليلة منه ، فان خاف أن ينقص جعله في ليلتين .

و عن قول الله عز وجل «إنه لقول رسول كريم» (١) أن وسول الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عنه المعني به « ذي قو ت عند ذي العرش مكين» ما هذه القو ت «مطاع ثم أمين» ما هذه الطاعة ، و أين هي ؟ فرأيك أدام الله عز "ك بالتفضل علي " بمسئلة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل و إجابتي عنها منعماً ، مع ما تشرحه لي من أمر محمد بن الحسين بن مالك المقد م ذكره ، بما يسكن إليه ويعتد " بنعمة الله عنده ، وتفضل علي " بدعاء جامع لي ولاخواني للد "نيا و الآخرة فعلت مثاباً إنشاء الله .

التوقيع: جمع الله لك ولاخوانك خيرالدُّ نيا والآخرة .

أطال الله بقاءك ، وأدام عز "ك ، و تأييدك وكرامتك ، و سعادتك و سلامتك و المتك ، و أتم تنعمته عليك ، و زاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك ، و فضله عندك و جعلني من كلّ سوء ومكروه فداك وقد مني قبلك الحمدلله رب العالمين ، و صلّى الله على على و آله أجمعين .

بيان : ذكر في الاحتجاج من قوله : « أطال الله بقاك » \_ إلى قوله \_

<sup>(</sup>۱) التكوير : ۱۹–۲۱ .

ج ٥٢

ولاخوانك خيرالدُّ نيا والآخرة .

أقول : قوله : «فاستثبت من تنمية ماكتب السائل أي كنت قديماً أطلب إثبات هذه التوقيعات ، هل هي منكم أولاً ؟ و لمنَّا كان جواب هذه الفقرة مكتوباً تحتها أفردها للإشعار بدلك.

قوله «نسخة الدَّرج» أي نسخة الكتاب المدرج المطوي "، كتبه أهل قم وسألوا عن بيان صحته ، فكتب المن أن جميعه صحيح ، وعبر عن المعان بر من ص للمصلحة وحاصل جوابه عَلِيِّكُم أَنَّ هُولاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم ، وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا لم أدخله فيهم ، وليس ذلك من تقصير وذنب .

قوله: «وقيلك أعز لك الله» خطاب للسفيرالمة وسيَّط بينه وبين الامام ﷺ، أو للامام تقيَّة ، وقول «أطال الله بقاءك» آخراً كلام الحميريِّ ختم به كتابه ، وسائر أجزاء الخبر شرحناها في الأبواب المناسبة لها (١).

٣- غط: من كتاب آخر «فرأينك أدام الله عز "ك في تأمّل رقعتي ، والتفضّل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك على"، و احتجت أدام الله عز"ك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّى إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فان" بعض أصحابنا قال: لايجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقو "ته أقوم وأقعد .

الجواب: قال إن فيه حديثين: أمَّا أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأمَّا الآخر فانَّه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكيس ثم جلس ' ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهُّد الأوُّل ، يجري هذا المجرى ، و بأيَّهما أخذت من جهة التسليم كان صواياً.

وعن الفصِّ الخُمُاهِ مَن (٢) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟

<sup>(</sup>١) يعنى أبوابها المناسبة في كتب الفقه.

<sup>(</sup>٢) هذا هوالصحيح ،كما فسره المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة، ونقله بهذا---

الجواب: فيه كراهة أن يصلّي حيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية . وعن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه ، و سأله أن ينحر عنه هدياً بمنى فلمنا أراد نحر الهدي نسي اسم الرّجل و نحر الهدي ، ثم فلا أداد نحر الهدي السي اسم الرّجل و نحر الهدي ، ثم فلا أملا ؟

الجواب: لابأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه .

و عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثياباً ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل ؟

الجواب: لابأس بالصلاة فيها .

وعن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة ، فاذا سجد يغلط بالسجّادة ، ويضع جبهته على ميسح أو نبطع (١) فاذا رفع رأسه وجدالسجّادة ، هل يعتد من بهذه السجدة أم لا يعتد من بها .

الجواب: مالم يستوجالساً فلاشيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة (٢)

<sup>--</sup> اللفظ الشيخ الحرالعاملى في الوسائل ب٣٦ من أبواب لباس المصلى تحت الرقم ١١. ودخماهن، ويقال دخماهان، حجرصلب في غاية الصلابة أغبر يضرب الى الحمرة وقيل انه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدى والصندل الحديدى، وقيل: انه حجر أبلق يصنع منه النصوس (برهان قاطع) وفي الاصل المطبوع \_ وهكذا بعض نسخ التوقيع \_ الحمانى وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) المسح \_ بالكسر\_ البلاس يقعد عليه ، والنطع كذلك \_ : البساط من الاديم .

<sup>(</sup>۲) الخمرة - بالضم - حصيرة صغيرة قدر مايسجد عليها المصلى ، كانت تعمل من سعف النخل ، روى أبوداود في سننه ج ، ص ١٥٧ باب الصلاة على الخمرة حديثاً واحداً وهو أنه صلى الله عليه وآله كان يصلى على الخمرة ، والظاهر من روايات الباب أن السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة ، أى سنة سنها رسولالله صلى الله عليه وآله وعمل بها وعليها كان عمل أثمتنا عليهم السلام ، راجع الكافى ج٣: ٣٣٠-٣٣٣ باب ما يسجد عليه وما يكره .

وعن المنحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أوالكنيسة (١) ويرفع الحناحين أم لا؟

الجواب: لاشيء عليه في تركه وجميع الخشب.

و عن المُنحرم يستظل من المطر بنطع أوغيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن ستل فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (٢) .

و الرَّجل يحجُّ عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الّذي حجَّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ و هل يجب أن يذبح عمن حج عنه و عن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد؟.

الجواب: يذكره، وإن لم يفعل فلابأس.

وهل يجوز للرَّجل أن يُحرم في كساء خزٌّ أم لا ؟.

**الحد اب:** لأناس بذلك وقد فعله قوم صالحون (٣) .

و هل يجوز للرَّجل أن يصلَّى و في رجَّله بطيط (٤) لا يغطُّني الكعبين أم لاَّ يجوز ؟

الجواب: حائر.

و يصلَّى الرَّجل ، و معه في كمَّه أو سراويله سكَّين أو مفتاحٌ حديد ، هل يجوز ذلك ؟

<sup>(</sup>١) الكنيسة شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس.

<sup>(</sup>٢) في الاصل المطبوع ديحج عن أجر ، و في المعدد ص ٢٤٨ ديحج عن أجرة، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٣) يعنى الاثمة المعصومين سلامالله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب ٨ من أبواب لباس المسلى .

<sup>(</sup>٤) البطيط: رأس المخف بلاساق ، قاله الفيروز آبادي ، أقول: وينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا .

**الجواب** : جائز .

وعن الرّجل يكون مع بعض هؤلاء ومتسلاً بهم يحج ، ويأخذ على الجادّة ولا يُحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق (١) فيتحرم معهم ، لما يخاف من الشهرة أم لا يجوزأن يحرم إلاّمن المسلخ ؟ الجواب: أيحرم من ميقاته ثم " يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فاذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر .

وعن لبس النعل المعطون (٢) فان " بعض أصحابنا يذكر أن " ابسه كريه . الجواب : حائز ذلك ولا بأس .

وعن الرسّجل من وكلاء الوقف يكون مستحلاً لما في يده لايرع (٣) عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهوفيها أوأدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فان الم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لايستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصد ق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن

<sup>(</sup>۱) ميقات أهل المراق : وادى المقيق و أفضله المسلخ ، ثم غمرة ، ثم ذات عرق وهو آخر الوادى وهو الميقات الاضطرارى ، لكنه ميقات أهل السنة قال ابنقدامة فى المغنى ج ٣ ص ٢٥٧ :

فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم و هو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأى و قال ابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات، وروى عن انس أنه كان يحرم من العقيق و استحسنه الشافعي وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وقت لاهل المشرق العقيق انتهى.

 <sup>(</sup>۲) يقال : عطن الجلد كفرح وانعطن : وضع في الدباغ وترك فأفسد وأننن ، أو نضح عليه الماء فدفنه ، فاسترخى شعره لينتف ، فهو معطون . قاله الفيروز آبادى .

<sup>(</sup>٣) من الودع : و هو التقوى والكف عن المعاصى والشبهات ، ضبطه فى القاموس كورث ووجل ووضع وكرم .

الوكيل لايرع عن أخد ماني يده ، فهل فيه شيء إن أنا نلت منها ؟

الجواب: إن كان لهذا الرَّجل مال أو معاش غيرما في يده ، فكُـُلُ طعامه واقبل برَّه و إِلاَّ فلا .

وعنالر "جل يقول بالحق" ويرى المنعة ، ويقول بالر "جعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزو جعليها ولا يتسر "ى (١) وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ، ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحر "ك نفسه أيضاً لذلك ، و يرى أن " وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ماهوعليه محبة لا هله وميلا إليها ، وصيانة لها و لنفسه ، لا يحر م المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا ؟

الجواب: في ذلك يستحبُّ له أن يطيع الله تعالى (٢) ليزول عنه الحلف في المعصية (٣) ولو مرَّة واحدة .

فان رأيت أدام الله عز الدأن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كلّ مسئلة بما العمل به ، وتقلّدني الهنّة فيذلك ـ جعلك الله السبب في كلّ خيروأ جراه على يدك ـ فعلت مثاباً إن شاء الله .

أطال الله بقاءك و أدام عز "ك وتأييدك و سعادتك و سلامتك و كرامتك و أتم" نعمته عليك ، و زاد في إحسانه إليك ، و جعلني من السوء فداك ، و قد مني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين و صلّى الله على على النبيّ و آله وسلّم كثيراً .

قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من الدَّرجين القديمين اللَّذين فيهما الخطُّ

<sup>(</sup>۱) تسرى فلان : اتخذ سرية ، ويقال : تسررأيضاً على الابدال ، كمايقال : تظنن وتظنى، والسُّرِ "يّة : الامة التي أنزلتها بيتاً والجمع سرارى بتثديد الياء وربما خففت في الشعرواشتقاقها قيل من السر ، وقيل من السرور .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ص ٢٥٠ : «الحلف على المعرفة، و في بعضالنسخ «الخلف، .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الاحتجاج : أن يطيع الله تعالى بالمتعة .

والتوقيعات.

أقول: روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو منه واحدة .

٣ - ج: في كتاب آخر لمحمّد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان الماليان التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة .

سأل عن المنحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول، و يرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته و يعقدهما ، و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته ، و يشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ماهناك ، فان المئزر الأول كنا نشرربه (١) إذا ركب الراجل جملة يكشف ما هناك و هذا أستر .

فأجاب عَلَيْكُم جائزاًن يتزرالا نسان كيف شاء إذا لم يُحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزاً ، ولم يعقده و لم يشد بعضه ببعض ، إذا غطى سر "ته و ركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله .

وسأل رحمه الله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكَّة ؟ فأ جاب تِللِّيكُمُ لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكّة ولا غيرها.

و سأل عن التوجّه للصلاة أيقول: «على ملّة إبراهيم، ودين عبّى »؟ فان بعض أصحابنا ذكراً نه إذا قال «على دين عبّى » فقد أبدع، لأننا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم بن عبّى عن جدة الحسن بن راشد أن المناه خلا حديثاً في كتاب القاسم بن عبر عن جدة الحسن بن راشد أن

<sup>(</sup>١) أصله نأتزر به ، فانه من الازر ، لكن المولدين كثيراً ما يبدلون الهمزة و يدغمونها في الناء فيقولون اتزر، يتزر، وقد جرى جواب السؤال على تلك اللغة . قال الفيروز آبادى : ائتزربه وتأزربه ، ولاتقل : اتزر وقد جاء في بعض الاحاديث ولعله من تحريف الرواة .

-17.-

الصادق عِلَيْكُم قال للحسن: كيف تتوجَّه ؟ قال: أقول « لسَّبك وسعد،ك » فقال له الصادق عَلَيْكُم : ليس عن هذا أسألك كيف تقول : وجبَّهت وجهي للَّذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً ؟ قال الحسن : أقوله فقال له الصادق عَلَيْكُمُ : إذا قلت ذلك فقل «على ملَّة إبراهيم ، ودين عين ، ومنهاج على بن أبي طالب والائتمام بآل عين حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

فأجاب عَلَيْكُمُ التوجُّه كُلُّه ليس بفريضة و السنَّة المؤكَّدة فيه الَّتي هي كالاجماع الّذي لاخلاف فيه : وجلّمت وجهى للّذي فطر السموات و الأّرض حنيفاً مسلماً على ملَّة إبراهيم ، ودين عِن ، و هدى أميرا لمؤمنين ، وما أنا من المشركين إن َّ صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين ، لاشريك له و بذلكا مُرت وأنا من المسلمين ، اللَّهم "اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ثمَّ يقرأالحمد .

قال الفقيه الذي لا يشك في علمه: « الدِّين لمحمد ، والهداية لعلى أمير المؤمنين ، لأ نتما له و في عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شك فلادين له » ونعوذ بالله في ذلك من الصلالة بعد الهدى .

و سأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردُّ يديه على وجهه و صدره للحديث الّذي روي أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفر أبل يملاً ها من رحمته (١) أم لايجوز؟ فان " بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة . فأجاب عَلَيْكُمُ ردُّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض

<sup>(</sup>١) روى الكليني في كتاب الدعاء من اصول الكافي ج ٢ ص ٤٧١ عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبيءبدالله عليه السلام قال : ما أبرز عبديده الى الله العزيز الجبار الا استحيى الله عز وجل أن يردها سفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فاذا دعا أحدكم فلايرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه .

و روى مثله الصدوق في النقيه ج ١ ص ١٠٧ ، وكماترى الحديث ظاهر في الدعاء في غير العلوات .

والذي عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة ، وفرغ من الدُّعاء أن يردُّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهال ، ويكبس ويركع ، والخبر محيح وهو في نوافل النهار واللَّيل ، دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل .

وسأل عن سجدة الشكر بعدالفريضة ، فان تعض أصحابنا ذكر أنتها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الر جل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة .

فأجاب تَحْلَيْكُ : سجدة الشكر من ألزم السنن و أوجبها ، و لم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدغة ، و أمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أوبعد الأربع ، فان فضل الد عاء والتسبيح بعد الفرائض على الد عاء بعقيب النوافل ، كفضل الفرائض على الد عاء والسجدة دعاء وتسبيح ، والا فضل أن يكون بعد الفرض ، فان جعلت بعد التوافل أيضاً جاز .

وسأل أن البعض إخوا نناهم من نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان ، ويتعرش فيها حصة ، وأكرته (١) ربمازرعوا حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، ويتعرش في الأكلمن غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنماهي بائرة منذعشرين سنة ، وهويتحر جمن شرائها لأنه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة ،كانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان ، فان جاز شراؤها من السلطان ، و كان ذلك صواباً كان ذلك صلاحاً له ، وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القريمة البائرة لفضل ماه ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجزد لك عمل بما تأمره إن شاء الله .

فأجابه عَلَيْكُمُ الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمر. ورضامنه. وسأل عن رجل استحل ً بامرأة من حجابها ، وكان يتحر ً ز من أن يقع ولد

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى: الاكرة: جمع أكاد .. بالتشديد . كأنه جمع آكر في التقدير وهو الحراث الحفاد .

فجاءت بابن فتحر جالر جلأن لايقبله فقبله وهوشاك فيه ، ليس يخلطه بنفسه، فان كان ممن يجب أن يخلطه بنفسه، ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ، وإنجاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقة فعل .

فأجاب تُلتَكُمُ الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه، والجواب يختلف فيها، فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمرالولد إن شاء الله .

و سأله الدُّعاء له ، فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هوأهله إيجابنا لحقه و رعايتنا لا بيه رحمه الله ، و قربه منا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه من مخالطته المقر به له من الله التي ترضي الله عز وجل ورسوله وأولياء عاليك بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمّله من كل خير عاجل و آجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يحب صلاحه إنه ولي قدير (١).

ع- ج: وكتب إليه صلوات الله عليه أيضاً في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل ا ُخرى ، كتب فيه :

بسم الله الرسّحمن الرسّحيم أطال الله بقاءك ، وأدام عزسّك وكرامتك ، وسعادتك وسلامتك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك ، وفضله عليك ، وجزيل قسمه لك ، و جعلني من السسّوء كلسّه فداك ، وقد مني قبلك ؛ إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجب منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلون شعبان بشهر رمضان ، و روى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية .

فأجاب: قال الفقيه عَلَيْكُمْ (٢): يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشريوماً ، ثمّ يقطعه إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيّام الفائنة للحديث أن « نعم شهر القضاء رجب». وسأل عن رجل يكون في محمله ، و الثلج كثير بقامة رجل ، فيتخو ف إن نزل

<sup>(</sup>١) تراه في الاختجاج ص ٢٤٨ و٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) القائل هوأ بوالقاسم بن روح النوبختى وكيل الناحية وسفيرها ، ومراده بالفقيه هوالقائم المهدى عليه السلام .

الغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهوعلى تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبّد شيئاً منه لكثرته و تهافته ، هل يجوز له أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ .

فأجاب كليِّك لا بأس به عند الضَّرورة والشدَّة.

و سأل عن الر"جل يلحق الامام و هو راكع ، فيركع معه ويحتسب تلك الركعة ، فإن"بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد" بتلك الر"كعة .

فأجاب التي إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد الله الركعة ، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .

وسأل عن رجل صلّى الظهر و دخل في صلاة العصر ، فلمّا أن صلّى منصلاة العصر ركعتين استيةن أنَّة صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ .

فأجاب تَهْمِيْنُ : إِن كَانَ أَحدَثُ بِينِ الصَّلاتِينِ حَادَثَةً يَقَطَعُ بِهَا الصَّلاةِ أَعَادُ الصَّلاتِينِ ، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الرَّ كعنين الأُخيرتين تنمَّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك .

وسأل عن أهل الجنَّة ، هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا ؟

فأجاب تُطَيِّلُمُ : إِنَّ الجنَّة لا حمل فيها للنَّساء ، ولا ولادة ، ولا طمث ، ولا نفاس ، ولا شَقاء بالطفوليَّة ، وفيها ما تشتهي الأنفس ، وتلذُّ الأعين (١) كما قال سبحانه ، فاذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله عز وجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم تَلْمَيَّلُمُ عبرة .

و سأل عن رجل تزو"ج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، و بقي له عليها وقت فجعلها في حل" مما بقي له عليها ، وقد كانت طمئت قبل أن يجعلها في حل" من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طُهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟

<sup>(</sup>١) راجع الزخرف: ٧١.

فَأَجَابِ تَطَيِّكُمُ يَسْتَقَبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تَلْكُ الْحَيْضَةَ ، لأَنَّ أَقَلَّ تَلْكَ الْعَدَّةَ جَيْضَة وطهارة تامَّة .

وسأل عن الأبرس والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ؟ فقدروي لنا أنهم لا يؤمّون الأصحاء ؟

فأجاب ﷺ: إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، و إن كانت ولادة لم تجز .

وسأل هل يجوز للرَّجل أن يتزوَّج ابنة امرأته .

فأجاب عَلَيْكُمُ : إِن كَانت ربِّيت في حجره فلا يجوز ، وإِن لم تكن ربِّيت في حجره وكانت أمَّها في غير حباله (١) فقد روي أنَّه جائز .

و سأل هل يجوز أن يتزوَّج بنت ابنة امرأة ثمَّ يتزوَّج جدَّتها بعد ذلك أم لا؟.

فأجاب لِللِّيلِينُ : قد نهي عن ذلك .

وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخر (٢) وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، و ادّعى عليه أيضاً بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائني درهم في صك آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أن هذه الصّكاك كلّها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، و المدّعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم من واحدة أويجب عليه كما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصّكاك استثناء إنها هي صكاك على وجهها ؟

فأجاب ﷺ : يؤخذ من المدَّعي عليه ألف درهم ، وهي الَّذي لاشبهة فيها

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم ۷ . وفي المصدر دفي غيرعياله، و في الاصل المطبوع دمن غيرعياله، . ومعنى قوله عليه السلام دوكانت امها في غيرحباله، اي لم تكن تحته .

<sup>(</sup>٢) صك : معرب چك بالفارسية ، وهوكتاب الاقرار بالمال أوغيره .

وترد ُ اليمين في الأَ لف الباقي على المدَّعي، فان نكل فلا حقَّ له .

وسأل عن طين القبر ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟

فأجاب عَلَيْكُمْ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاءالله .

وسأل فقال روي لناعن العادق تُلْكِنا أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فَأَجَابِ تَلْكَلُمُ : يجوزذلك .

وسأل هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟

فأجاب عَلَيْكُ يسبت به ، فما من شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له النسبيح .

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟

فأجاب ﷺ يجوز ذلك وفيه الفضل.

وسأل عن الرَّجل يزور قبور الأَّ ثمنة عَلَيْكُمْ هل يجوز أن يسجد على القبر أملا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عَلَيْكُمْ أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدَّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ .

فأجاب عَلَيْكُمُ أَمَّا السَّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولازيارة و الله عليه العمل، أن يضع خدَّه الأيمن على القبر، و أمَّا الصَّلاة فانتها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره لاَنَّ الامام عَلَيْكُمُ لا يتقدَّم عليه، ولا يساوى.

وسأل فقال : هل يجوز للرَّجل إذا صلَّى الفريضة أو النَّافلة وبيده السَّبحة أن يديرها وهو في الصَّلاة .

فأجاب ﷺ : يجوز ذلك إذاخاف السُّمو والغلط .

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبَّح أولايجوز؟

فأجاب ﷺ: يجوز ذلك والحمد لله .

و سأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور « إذاكان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكأن ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه » فهل يجوزأن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعواكلتهم على البيع ؟ أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوزبيعه .

فأجاب تَهَا إِذَا كَانَ الوقف على إِمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين ، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفر قين إن شاء الله (١) .

وسألهل يجوز للمحرم أن يصبرعلى إبطه المرتك أوالتوتيا (٢) لريح العرق أم لا يجوز؟ .

**فأجابه** يجوز ذلك .

وسأل عن الضّرير إذا أُشهد في حال صحّته على شهادة ثم ّكُف بسره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوزشهادته [وبالله التوفيق] (٣) أم لاوإن ذكرهذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أملايجوز ؟

فاجاب عَلَيْكُمْ : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته .

وسأَل عن الرَّجل يوقف ضيعة أودابيَّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض و كلاء الوقف ، ثمَّ يموت هذا الوكيل أو يتغيَّر أمره ، ويتولَّى غيره ، هل يجوزأن يشهد الشاهد لهذا الذي أُقيم مقامه ، إذا كانأصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوزذلك ؟.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحر العاملي في الوسائل كتاب الوقوف و الصدقات الباب السادس تحت الرقم ٩ ، و قال : ظاهرالجواب هنا عدم تأبيد الوقف ، فيرجع وصية أوميراثاً .

<sup>(</sup>٢) المرتك: المرتج: وهو مايعالج به ذفرالابط، وقيل: هوالمرداسنج (معرب مردار سنك ) يتخذ للمراهم، والتوتيا: حجر يكتحل به وانما يعالج به الابط لانه يسد سيلان المرق.

 <sup>(</sup>٣) المصدر خال عن ذلك ، والانسب أن يكون بعد قوله «جازت شهادته» .
 وقدمر نظيره في قوله «يجوز ذلك ، والحمدلله» .

وَأَجِابِ يَلْكِيلُ ؛ لا يجوز غيرذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنهما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى « وأقيموا الشهادة الله » (١) .

و سأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الر وايات ، فبعض يروي أن " قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يروي أن " التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لا يشهما لنستعمله ؟ .

فأجاب عَلَيَكُم قدنسخت قراءة أم الكتاب في ها تين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عَلَيْكُم كُلُّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (٢) إلا للعليل أومن يكثر عليه السهو، فينتخو ف بطلان الصلاة عليه.

وسأل فقال: يتلُّخذ عندنا ربُّ الجوز(٣) لوجعالحلق والبحبحة يؤخذ الجوز

(١) الطلاق : ٢ .

(۲) الخداج النقسان ، يريد أن ترك القراءة في أى ركمة من الصلاة نقسان فيها وذلك لان كل صلاة هي مركب من ركمة أوركمات فكما تقرء في المركمة الاولى و هكذا الثانية لثلا تكون خداجا فهكذا في الثالثة و الرابعة ، و الى هذا ذهب من قال بوجوب القراءة في الاخيرتين حال الاحتيار، وأن التسبيح انهاهوللمأموم ، حيث لا يسمع قراءة الامام.

و أما الحديث ولغظه «كل صلاة لم يقرء فيها فاتحة الكتاب فهى خداج، فقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله كما نقله السيد الرضى فى المجازات النبوية ص ٧٠ و رواه أبوداود فى سننه ج ١ ص ١٨٨ ، و أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير عن مسند أحمد وسنن الكبرى للبيهتى .

فمع أن المصطلح عند الاصحاب أنهم يطلقون د العالم ، على الاهام الكاظم عليه السلام لكن يظهر من التوقيع أنه يطلق العالم و يضيف اليه الاحاديث المروية عن الرسول الاكرم رعاية للتقية ، وسيجىء مثل ذلك عند قوله دلا يقبل الله الصدقة وذور حم محتاج ، .

(٣) الرب: المطبوخ من الفواكه ، والبحبحة : البحة ، أو الصحيح : البححة ـ كذبحة \_ داء في الحنجرة يورث خشونة وغلظة في السوت ، والشب ـ بالفتح والتشديد ـ حجارة بيض ، ومنها زرق ، وكلها من الزاج ، وأجوده اليماني، والدوف : الخلط ، وكثيراً ما يستعمل في معالجة الادوية .

الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقاً ناعماً ، ويعصر ماؤه ، ويصفتى و يطبخ على الناصف ، و يترك يوماً وليلة ، ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، و يغلى و ينزع رغوته ، و يسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك إلى الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخيناً ثم "ينزل عن النار، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أملا ؟ .

فأجاب تلكي إذا كان كثيره يسكر أويغيس فقليله وكثيره حرام ، وإنكان لا يسكر فهو حلال .

و سأل عن الرَّجل تعرض له حاجة ممنّا لا يدري أن يفعلها أم لا؟ فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما « نعم افعل » وفي الآخر « لاتفعل » فيستخير الله مراراً (١) ثمّ يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتّارك له ، أهو يجوزاً مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟

فأجاب عَلَيَكُمُ الّذي سنّه العالم عَلَيَكُمُ فيهذه الاستخارة بالرُّقاع والصّلاة .
وسأَّل عن صلاة جعفر بن أبيطالب عَلَيَكُمُ في أي الوقاتها أفضل أن تعملي فيه
وهل فيها قنوت ؟ وإنكان فنيأي ركعة منها ؟.

وَأَجَابِ عُلِيَّكُمُ : أَفْضَلُ أُوقَاتُهَا صَدَرَالنَّهَارَ مَنْ يَوْمُ الْجَمْعَةُ ، ثُمَّ فِي أَيِّ الأَيْام شَنَّت ، وأي وقت صليتها من ليل أونهار ، فهوجائز، والقنوت مرَّتَان في الثانية قبل الركوع والرابعة .

و سأل عن الرَّجل ينوي إخراج شيء من ماله ، و أن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يَجد في أقربائه محتاجاً أيصرف ذلك عملن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عَلْمَاكُمُ : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب إلى قول

<sup>(</sup>١) أى يدعو الله و يطلب منه خيرته ، فيقول : « استخيرك اللهم خيرة في عافية » أو نحو ذلك .

العالم عَلَيْكُ « لا يقبل الله الصدقه و ورحم محتاج » (١) فليقسم بين القرابة ، وبين الذي نوى حتمى يكون قد أخذ بالفضل كله .

وسأل فقال : قداختلفأصحا بنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ، ولا شيء لها ، وقال بعضهم : هولازم في الدُّنيا والآخرة ، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟

(۱) رواه في الاختصاص ص ۲۱۹ باسناده عن الحسين بن على عليهما السلام ولفظه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ابدء بمن تعول: أمك و أباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، و قال: لاصدقه و ذو رحم محتاج، أخرجه المصنف في البحادج ۲۰ ص ۳۹، واخرجه النورى في المستدرك ج ۱ ص ۳۹، و أخرجه بمضونه السبوطي في الجامع الصغير عن النسائي والطبراني في معجمه الكبير، على ما في السراج المنيرج ۱ ص ۲۲.

(۲) تراه في الوسائل باب  $\Lambda$  من أبواب المهود تحت الرقم  $\Lambda$  ، و فيه الاحاديث المثبتة للمهر ، والنافية لها ، وظاهرها وظاهر هذا الحديث أن ذلك حين المنازعة وطرح الدعوى على الزوج لاأن الدخول يسقط المهر ، فان ثبوته مفروغ عنه مسلم بالضرورة من الدين ولم يكن ليسأل عنه أحد .

و وجد الحديث أنه قدكانت المادة في تلك الازمان طبقاً لقوله تعالى دو آنوا النساء صدقاتهن نحلة ، وقوله : دو آتيتم احداهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً ، وتبعاً لسنة رسوله صلى الله عليه وآله ، حيثكان يبعث بالمهراليهن قبل الدخول ، أن يدفع الازواج مهورهن حين الزواج قبل الدخول ، وكان هذه السيرة ظاهر حالهم .

فلوادعت بعدالدخول أن المهر تمامه أوبعضه باق على ذمة الزوج ، وام يكن لهاصك أو بينة ، أسقط الحاكم ادعاءها المهر، حيث ان الدخوليشمر بظاهر الحال والسيرة الجارية عندالمسلمين حتى الان على أن الزوج قددفع اليها المهر .

و سأَل فقال: روي عن صاحب العسكر ﷺ أنّه سئَل عن الصّلاة في الخزّ الّذي يغشُّ بوبر الأَرانب، فوقتْع يجوز و روي عنه أيضاً أنّه لا يجوز فأيُّ الأَمرين نعمل به ؟.

فأجاب عَلَيَاكُمْ: إنها حرم في هذه الأوبار والجلود فأمّا الأوبار وحدها فحلال (١) وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق تَلْكِيَاكُمْ لايصلّى في المعلّب ولا في الثوب الّذي يليه ، فقال : إنّها عنى الجلود دون غيره .

وسأل فقال : نجد باصفهان ثياب عُنابيّة (٢) على عمل الوشي من قز وأبريسم هل تجوز الصّلاة فيها أم لا ؟

فأجاب عَلَيْكُمُ : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أولحمته قطن أو كتان . وسأل عن المسح على الرّجلين بأيتهما يبدأ باليمين أويمسح عليهما جميعاً ؟ فأجاب عَلَيْكُمُ يمسح عليهما جميعاً معاً (٣) فان بدأ باحداهما قبل الأخرى فلا يبتدىء إلا باليمين .

وسأل عن صلاة جعفر في السَّفر هل يجوز أن تصلَّى أم لا ؟ فَأَجِابِ نَهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

و سأل عن تسبيح فاطمة الماليلة من سها فجاز التكبير أكثر من أربع و ثلاثين هل يرجع إلى الماربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّينهل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف؟ وما الّذي يجب في ذلك؟.

فأجاب تَطْقِتُكُمُ : إذا سها في التكبير حتّى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث و ثلاثين و يبني عليها ، و إذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة ، عاد إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الحرالعاملي باب١٠ من أبواب الباس المصلى تحت الرقم ١٥ ، وقال ؛ لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية .

<sup>(</sup>٢) في المصدرص ٢٥٢ دعنابية، وفي الوسائل ب ١٣، الرقم ٨ دثياب فيهاعنا بية،.

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى : و فامسحوا برؤسكم وأرجلكم ، فجمع بين الرجلين .

ست وستمين ، وبني عليها ، فا ذا جاوزالتحميد مائة فلأشيء عليه (١) .

و ج : و عن على بن عبدالله بن جعفر الحميري أنَّه قال : خرج توقيع من الناحية المقدَّسة ـ حرسها الله تعالى ، بعد المسائل :

بسم الله الرسّحمن الرسّحيم ، لا لأمر الله تعقلون ، و لا من أوليائه تقبلون «حكمة بالغة ، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون » السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين إذا أردتم التوجله بنا إلى الله تعالى وإلينا ، فقولوا كما قال الله تعالى «سلام على آل يس ، السلام عليك يا داعي الله ، وربّاني آياته ، السلام عليك ياباب الله وديّان دينه ، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ، السلام عليك ياحجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله و ترجمانه ، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه . السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه و وكده . السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه .

السلام عليك أيتماالعلم المنصوب، والعلم المصبوب، والغوث والرحمة الواسعة وعد غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقرأ و تبين.

السلام عليك حين تصلّي و تقنت ، السلام عليك حين تركع وتسجد ، السلام عليك حين تحمد و تستغفر ، السلام عليك حين تهلّل و تكبيّر ، السلام عليك حين تصبح وتمسى ، السلام عليك في اللّيل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى .

السلام عليك أيتها الإمام المأمون ، السلام عليك أيتها المقدام المأمول ، السلام عليك بجوامع السلام .

ا شهد موالي أنتي أشهدك يامولاي أنتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، و أن على عبده ورسوله ، لاحبيب إلا هو وأهله ، وأشهدك أن أمير المؤمنين حجته ، والحسن حجته ، والحسن حجته ، و محمد بن على حجته ، وجعفر بن على حجته ، وموسى بن جعفر حجته ، وعلي أبن موسى حجته على حجته ، وعلى أبن موسى حجته

<sup>(</sup>١) داجع المصدر ص ٢٤٩ - ٢٥٢.

وعربن علي حجته ، وعلي بن محدد حجته ، والحسن بن علي حجته .

و أَشْهِد أَنَّكَ حَجِّة الله ، أنتم الأُولَ والآخر ، وأنَّ رَجِعتُكُم حَقُّ لاريب فيها ، يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً وأنَّ الموت حقُّ، و أنَّ ناكراً ونكيراً حقُّ .

و أشهد أن النشر والبعث حق ، و أن الصراط و المرصاد حق ، و الميزان والحساب حق ، والجنلة والنارحق ، والوعد والوعيد بهما حق .

يا مولاي شقي من خالفكم ، وسعد من أطاعكم ، فأشهد على ماأشهدتك عليه و أنا ولي لك ، برىء من عدو ك ، فالحق ما رضيتموه ، و الباطل ما سخطتموه و المعروف ما أمرتم به ، والمنكر ما نهيتم عنه ، فنفسي مؤمنة بالله وحده لاشريك له و برسوله و بأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أو لكم و آخر كم ، و نصرتي معد ت لكم و مود تى خالصة لكم . آمين آمين .

الدُّعاء عقيب هذا القول:

اللهم إنتي أسألك أن تصلّي على على على نبي رحمتك ، وكلمة نورك ، وأن تملاً قلبي نور اليقين ، و صدري نور الايمان ، وفكري نور الثبات ، و عزمي نور العلم وقو "تي نور العمل ، و لساني نورالصدق ، و ديني نورالبصائر من عندك ، وبصري نورالضياء ، و سمعي نور الحكمة ، و مور "تي نور الموالاة لمحمد و آله كاليكالي حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك ، فتغشيني رحمتك يا ولي " يا حميد .

اللهم "صلّ على عهى بن الحسن حجّتك في أرضك ، و خليفتك في بلادك و الداعي إلى سبيلك ، والقائم بقسطك ، والسائر بأمرك ؛ ولي المؤمنين ، و بوار الكافرين ، و مجلي الظلمة ، و منير الحق " والناطق بالحكمة والصدق ، وكلمتك التامّة في أرضك ، المرتقب الخائف ، والولي الناصح ، سفينة النجاة ، وعلم الهدى ونور أبصار الورى ، وخير من تقميس وارتدى ، ومجلي الغمات ، الذي يملا الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجوراً إنه على كل شيء قدير .

اللَّهِم " صلٌّ على ولينَّك و ابن أوليائك ، الَّذينَ فرضت طاعتهم ، و أوجبت

حقّهم ، و أذهبت عنهم الرِّجس وطهّر تهم تطهيراً .

اللَّهم انصره و انتصربه لدينك ، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم .

اللهم أعده من ش كل باغ وطاغ ، ومن ش جميع خلقك ، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعنشماله ، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك و آل رسولك ، وأظهر به العدل ، وأيده بالنص ، وانصر ناصريه واخذل خاذليه ، و اقصم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين ، وجميع الملحدين ، حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها بر ها و بحرها ، واملا به الأرض عدلا ، و أظهر به دين نبيتك ين ، و اجعلني اللهم من أنصاره و أعوانه و أتباعه وشيعته ، وأرني في آل عن كالين ما يأملون ، وفي عدو هم ما يحذرون ، إله الحق آمين ، يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين .

اقول: قال مؤلّف المزارالكبير: حدّثنا الشيخ الأجل الفقيه العالم أبوع عربي بن مسافر العبادي رضي الله عنه قراءة عليه بداره بالحلّة في شهر ربيع الأولسنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وحد ثني الشيخ العفيف أبو البقاء هبة الله بن نماء بن علي بن حمدون رحمه الله قراءة عليه أيضاً بالحلّة قالاجميعاً: حد ثنا الشيخ الأمين أبوعبد الله الحسين بن أحمد بن على بن طحال المقدادي رحمه الله بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، في الطرز الكبير الذي عند رأس الإمام تلييل في العشر الأواخر من ذي الحجية سنة تسع وثلاثين وخمسمائة قال: حد ثنا الشيخ الأجل المفيد أبوعلي الحسن بن على الطوسي رضي الله عنه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر الأواخر من ذي القعدة سنة تسع وخمسمائة.

قال: حدّثنا السيد السعيد الوالد أبوجعفر على بن الحسن الطوسي من رضي الله عنه ، عن على بن إسماعيل ، عن محمّد بن أشناس البزّاز ، قال : أخبرنا أبوالحسين محمّد بن أحمد بن يحيى القمي قال : حدّثنا على بن علي بن رنجويه القمي قال :

ج ٥٣

حدَّثنا أبوجعفر على بن عبدالله بن جعفر الحميريُّ ـ .

قال أبوعلي الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبوالمفضل على بن عبدالله الشيباني "أن أباجعفر على بن عبدالله بن جعفر الحميري أخبره وأجازله جميع ما رواه أنه خرج إليه من الناحية المقد سق حرسها الله بعد المسائل و الصلاة و التوجه أو له: بسم الله الر حمن الر حمن لا لأمم الله تعقلون و ذكر نحواً مما م م مع اختلاف أوردناه في كتاب المزار في باب زيارة القائم علي ألي ألى أوردنا سنده همنا ليعلم أسانيد تلك التوقيعات.

٣- أقول: ثم قال في الكتاب المذكور: قال أبوعلي الحسن بن أشناس: أخبر نا أبوعلي عبدالله بن عن الدعجلي عن حمزة بن على بن الحسن بن شبيب ، عن أحمد بن إبراهيم قال: شكوت إلى أبي جعفر على بن عثمان شوقي إلى رؤية مولا نا التي فقال لي : شكر الله لك فقال لي : شكر الله لك فقال لي : شكر الله لك شوقك ، و أراك وجهه في يسر و عافية ، لا تلتمس يا أباعبدالله أن تراه فان أيام الغيبة يشتاق إليه ، و لا يسأل الاجتماع معه ، إنه عزائم الله ، والتسليم لها أولى ولكن توجه إليه بالزيارة ، فأمّا كيف يعمل و ما أملاه عند على بن علي فانسخوه من عنده وهو التوجه إلى الصاحب بالزيارة بعد صلاة اثنتي عشرة ركعة تقرأ قل هو الله أحد في جميعها ركعتين ركعتين ثم تصلي على على على و آله ، و تقول قول الله جل اسمه : سلام على آل ياسين ، ذلك هو الفضل المبين من عندالله ، والله ذو الفضل جل المغليم ، إمامه من يهديه صراطه المستقيم ، قد آتاكم الله خلافته يا آل ياسين .

وذكر نا في الزِّ يارة (١) وصلَّى الله على سيَّدنا عِلى النبيِّ وآله الطاهرين .

٧ - ج: ذكر كتاب ورد من الناحية المقد سة حرسها الله و رعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة على الشيخ أبي عبدالله على بن على بن النعمان قد س الله روحه و نو رضريحه ، ذكر موصله أنه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته: للا خ السديد ، و الولي الرشيد ، الشيخ المفيد أبي عبدالله على بن على بن

<sup>(</sup>١) اشارة ماذكره مؤلف المزار قبل ذلك من دعاء الندبة ، فراجع .

النعمان أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد .

بسمالله الرّحمن الرّحيم أمّا بعد ، سلام عليك أينها المولى المخلص في الدّين المخلص في الدّين المخصوص فينا باليقين ، فانّا نحمد إليك الله الّذي لا إله إلا هو ، و نسأله الصلاة على سيّدنا ومولانا نبيتنا على وآله الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحقّ و أجزل مثوبتك على نطقك عنّا بالصدق ، أنّه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤدّ به عنّا إلى موالينا قبلك ، أعز هم الله بطاعته ، وكفاهم المهم برعايته لهم و حراسته .

فقف أمدً ك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه ، على مانذكره ، واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاءالله ، نحن و إن كنّا ثاوين بمكاننا النّائي عن مساكن الظالمين حسب الّذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ، ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ، مادامت دولة الدُّنيا للفاسقين ، فا نّا يحيط علمنا بأنبائكم ، ولا يعزب عنّا شيء من أخباركم ، ومعرفتنا بالزلل الّذي أصابكم ، مذجنح كثيرمنكم إلى ماكان السلف الصالح عنه شاسعاً ، و ندوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهور هم كأنّهم لا يعلمون .

إنّا غيرمهملين لمراعاتكم ، ولاناسين لذكركم ، ولولاذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء ' فاتتقواالله جلّ جلاله ، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم ، يهلك فيها من حمَّ أجله ، ويحمى عليه من أدرك أمله ، و هي أمارة لا رُوف حركتنا ومبائلتكم بأمرنا ونهينا ، والله متمُّ نوره ولوكره المشركون .

اعتصموا بالتقية من شبّ نارالجاهلية ، يحششها عصب أموية تهول بهافرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرم منها المواطن الخفية ، وسلك في الطعن منها السبل الرضية ، إذا حل جُمادى الأولى من سنتكم هذه ، فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لما يكون من الذي يليه ، ستظهر لكم من السماء آية جلية و من الأرض مثلها بالسوية ، و يحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق ، و يغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مهاق ، يضيق بسوء فعالهم على أهله

ج ٥٣

الأرزاق.

ثم " تتفر "ج الغملة من بعده ، ببوار طاغوت من الأشرار ، يسر " بهلاكه المتَّقون الأَّخيار ، ويتَّفق لمريدي الحجِّ من الآفاق ، ما يأملونه على توفير غابة منهم واتَّفاق ، ولنا في تيسير حجَّهم على الاختيار منهم والوفاق ، شأنُّ يظهر على نظام واتساق . فيعمل كلُّ امرىء منكم مايقرب به من محبَّتنا وليتجنَّب مايدنيه من كراهيتنا ، وسخطنا ، فانَّ امرءاً يبغته فجأة حين لا تنفعه توبة ، ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة ، والله يلهمك الرشهد ، ويلطف لكم بالنوفيق برحمته .

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام:

هذا كتابنا إليك أيُّها الأخ الوليُّ ، والمخلص في ودِّ نا الصَّفيُ ، والناصر لنا الوفي مُ ، حرسك الله بعينه الَّتي لا تنام ، فاحتفظ به ولا تظهر على خطَّنا الَّذي سطرناه بماله ضمنًاه أحداً، وأدِّما فيه إلى من تسكن إليه ، وأرس جماعتهم بالعمل عليه إنشاءالله ، وصلَّى الله على عين و آله الطاهرين .

ايضاح: «الشاسع البعيد» و«الانتياش» التناول «وحمَّ» على بناء المجهول أي قديّر ، و «يحمى» على بناء المعلوم أو المجهول من الحماية والدَّفع ، وتقول: وحششت النار» أحشُّها إذا أوقدتها .

 ٨- ج: ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات الله عليه يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجَّة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة نسخته :

من عبدالله المرابط في سبيله إلى ملهم الحقِّ ودليله .

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم سلام عليك أيَّها الناص للحقِّ الداعي إلى كلمة الصدق، فانًّا نحمد الله إليك الَّذي لا إله إلاَّ هو، إلهنا و إله آبائنا الأوَّلين ونسأله الصلاة على نبيتنا وسيتدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيتبين الطاهرين .

وبعد: فقد كنيًا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهمه لك من أولمائه و حرسك من كيد أعدائه ، و شفِّعنا ذلك الآن من مستقر لنا ، ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفاً من غماليل ألجأ إليه السباريت من الأيمان ، ويوشك أن يكون هبوطنامنه إلى صحصح منغير بعد من الدّهر ، ولاتطاول من الزّلفة إلينا بالأعمال نبأ منا بما يتجدّدنا من حال ، فتعرف بذلك ما تعتمده من الزّلفة إلينا بالأعمال والله موفّقك لذلك برحمته .

فلتكن حرسك الله بعينه التي لاتنام أن تقابل بذلك ، ففيه تبسل نفوس قوم حرثت باطلاً لاسترهابالمبطلين وتبتهج لدمارها المؤمنون، ويحزن لذلك المجرمون. وآية حركتنا من هذه اللوثة (١) حادثة بالحرم المعظم ، من رجس منافق مذمّم ، مستحل للدّم المحربم ، يعمد بكيده أهل الايمان ، ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان ، لا تنا من وراء حفظهم بالدّعاء الذي لا يحجب عنملك الأرض و السّماء ، فليطمئن بذلك من أولياءنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه ، وإن راعتهم بهم الخطوب ، والعاقبة لجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ، ما اجتنبوا المنهى عنه من الد و نوب .

ونحن نعهد إليك أيتها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين ، أيدك الله بنصره الذي أيتد به السلف من أوليائنا الصالحين ، أنه من اتقى ربته من إخوانك في الد ين وخرج عليه بماهومستحقه (٢) كان آمناً من الفتنة المظلة (٣) ، و محنها المظلمة المضلة ، ومن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته ، على من أمره بصلته ، فانه يكون خاسر آ بذلك لأولاه و آخرته ، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته ، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ، ولتعجلت المهم السعادة بمشاهدتنا ، على حق المعرفة وصدقها منهم بنا ، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنامه انكرهه ، ولا نؤثره منهم ، والله المستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) اللوثة : الشروالدنس ، وفي بعض النسخ : اللوبة : وهي الحرة من الارض ذات الحجارة السود كاللابة ، وفي بعضها اللزبة ، وهي الشدة والقحط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الاحتجاج: دوخرج مماعليه الى مستحقيه، .

<sup>(</sup>٣) ويحتمل أن تكون بالمهملة والمطلة، وكلاهما بمعنى المشرفة .

وصلواته على سيندنا البشير النذير، على وآله الطاهرين وسلّم، وكتب في غرَّة شوَّال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها ، هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي باملائنا وخط تقتنا فأخفه عن كل أحد ، واطوه واجعل له نسخة يطلع عليهامن تسكن إلى أمانته من أوليائنا ، شملهم الله ببركتنا [ودعائنا] إن شاءالله ، والحمدلله والصلة على سيدنا على وآله الطاهرين .

توضيح: «الشمراخ» رأس الجبل، وفي العبارة تصحيف ولعلّه كان هكذا «وشفعنا لك الآن» أي لنجح حاجتك اللهي طلبت «في مستقر لنا» أي مخيم تنصب لنا في رأس جبل «من مفازة بهماء» أي مجمع ولة «والغماليل» جمع الغملول بالضم و هو الوادي أو الشجر أو كل مجتمع أظلم و تراكم من شجر أوغمام أو ظلمة «والسّباريت» جمع السّبروت بالضم ، وهو القفر لانبات فيه ، والفقير ولعل الأخير أسب و «أبسلت فلانا» أسلمته للهلكة و «اللّوثة» بالضم الاسترخاء و البطوء وكانت النسخ سقيمة أوردناه كما وجدنا .

### التوقيع الذي خرج فيمن ارتاب فيه صلوات الله عليه

9- ج: عن الشيخ الموثق أبي عمر العامري "رحمة الله عليه قال: تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من الشيعة في الخلف فذكر ابن أبي غانم أن أباعل تطبيل المناهية من ولا خلف له ثم الناحية ، و أعلموا مضى ولا خلف له ثم الناحية ، و أعلموا بما تشاجروا فيه ، فورد جواب كتابهم بخطه صلى الله عليه وعلى آبائه :

بسم الله الرسّحمن الرسّحيم ، عافا ناالله وإيّاكم من الفتن ، ووهب لنا ولكم روح اليقين ، و أجارنا و إيّاكم من سوء المنقلب ، إنّه ا نهي إليّ ارتياب جماعة منكم في الدّين ، و ما دخلهم من الشكّ والحيرة في ولاة أمرهم ، فغمنّا ذلك لكم لا لنا وسأونا (١) فيكم لا فينا ، لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره ، والحقّ معنا فلن يوحشنا من قعد عنّا ، ونحن صنائع ربّنا ، والخلق بعد صنائعنا .

<sup>(</sup>١) مصدر بمعنى السوء على القلب المكاني \_ يقال سأوت فلانا : أي سؤته .

يا هؤلاء ماليكم في الرسيب تترددون وفي الحيرة تنعكسون (١) أوما سمعتم الله عز وجل يقول: « يا أينها الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأم منكم » (٢) أوما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمستكم على الماضين والباقين منهم كاليكاني ؟ أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها ، و أعلاما تهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي تخليل كلما عاب علم بداعلم ، و إذا أفل نجم طلع نجم ، فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه ، وقطع السبب بينه و بين خلقه ، كلا ماكان ذلك و لا يكون ، حتى تقوم الساعة ، و يظهر أمر الله وهم كارهون .

وإن الماضي تخليب مضى سعيداً فقيداً على منهاج آبائه على النسط النسط النسط النسط وفينا وصيته وعلمه ، ومن هو خلفه ، ومن يسد مسد ، ولا ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم ، ولايد عيه دوننا إلا جاحد كافر ، ولولا أن أم الله لا يغلب ، وسر ، لايظهر ولا يعلن ، لظهر لكم من حقنا ما تبهر (٣) منه عقولكم ، ويزيل شكوككم ، لكنه ماشاء الله كان ، ولكل أجل كتاب.

فاتقوا الله وسلموا لنا ، ورد وا الأمر إلينا ، فعلينا الاصدار ، كما كان منا الايراد ، ولا تحاولوا كشف ما غطي عنكم ، ولا تميلوا عن اليمين ، وتعدلوا إلى اليسار ، واجعلوا قصد كم إلينا بالمودة على السنة الواضحة ، فقد نصحت لكم والله شاهد علي وعليكم ، ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم ، والاشفاق عليكم ، لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيله ، المضاد لربه ، المدعى ما ليس له ، الجاحد حق من افترض الله طاعته ، الظالم الغاصب.

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل المطبوع و هكذا المصدر والظاهر «تنتكسون» يقال : انتكس : أى وقع على رأسه و ــ انقلب على رأسه حتى جعل أسفله أعلاه ، ومقدمه مؤخره .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في غيبة الشيخ : «تبين منه عقولكم» .

وفي ابنة رسول الله عَلَيْهِ لَي السوة حسنة ، وسيردي الجاهل رداءة عمله (١) وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ، عصمنا الله وإيّاكم من المهالك والأسواء ، والآفات والعاهات كلّها برحمته فانه ولي ذلك ، والقادر على مايشاء ، وكان لنا ولكموليّاً . وحافظاً والسّد الام على جميع الأوصياء والأولياء والمؤمنين ، ورحمة الله وبركاته وصلّى الله على عمّ النبيّ وسلّم تسليماً .

غط: جماعة ، عن التلّعكبري "، عن أحمد بن علي "الراذي "، عن الحسين ابن على القمسي "، عن علي " بن علي " بن ذبيان الطلّحي الآبي ، عن علي " بن على بن عبدة النيسابوري ، عن علي " بن إبراهيم الراذي " قال : حد "ثني الشيخ الموثوق به بمدينة السلام قال : تشاجر ابن أبي غانم إلى آخر الخبر (٢) .

بيان : « الصنيعة » من تصطنعه و تختار لنفسك ، و « الظالم العتلُّ » جعفر الكذَّاب، ويحتمل خليفة ذلك الزَّمان .

أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا ، فاعلم أنّه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، من أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ، وأمّاسبيل عمّي جعفر وولده ، فسبيل إخوة يوسف علي وأمّا الفقيّاع فشر به حرام ولا بأس بالشلماب (٣) و أمّا أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع فما آتاناالله خير ممّا آتاكم .

<sup>(</sup>١) يقال : أرداه : أهلكه ، كقوله : «تنادوا فقالوا أردت الخيل نائيا» .

<sup>(</sup>٢) ترا. في غيبة الشيخ ص ١٨٥ و ١٨٥ ، والاحتجاج ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاسل المطبوع وهكذا المصدر ونسخة الشيخ في النيبة ص ١٨٨ ، قال في البرهان مامعناه : «شلما بج هو ماء الشلجم يطبخ ويعصر، وفي نسخة كمال الدين ج ٢ ص ١٨٠ «سلمك، وهو نبت .

وأمَّا ظهور الفرج فانَّه إلى الله وكذب الوقَّا تون .

وأمَّا قول من زعم أنَّ الحسين ﷺ لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال .

وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانتَّهم حجَّتي عليكم وأنَّا حجَّة الله عليهم .

وأمّا على بن عثمان العمري و رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فانّه ثقتي وكتابه كتابي .

وأمّا محمّد بن عليّ بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ، ويزيل عنه شكّه . وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنّية حرام . وأمّا على بن شاذان بن نعيم فانّه رجل من شيعتنا أهل البيت .

وأمّا أبوالخطّاب على بن أبي زينب الأجدع فانّه ملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فانتّي منهم برىء وآبائي عَاليّه منهم براء .

وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمناستحلّ شيئاً منها فأكله فانّما يأكل النيران . و أمّا الخمس فقد ا بيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .

وأمّا ندامة قوم شكّوا في دين الله على ما وصلونا به ، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا إلى صلة الشّاكّين .

وأمَّا علّه ما وقع من الغيبة فان الله عز وجل يقول: « يا أيّها الّذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم» (١) إنّه لم يكن أحد من آبائي إلاّ وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه و إنّي أخرج حين أخرج و لا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقى .

وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب ، وإنّي لأمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء ، فاغلقوا أبواب السؤال عمّالا يعنيكم ولاتنكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدّعاء بتعجيل

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠١ .

الفرج، فان ولك فرجكم، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع

غط: جماعة ، عن ابن قولويه وأبيغالب الزُّراريِّ و غيرهما عن الكلينيِّ عن. إسحاق بن يعقوب مثله .

ك: ابن عصام عن الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب مثله .

١١ ـ ج : عن أبي الحسين عمِّن بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد على " من الشيخ أبي جعفر على بن عثمان العمري" قداَّس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزيمان علي :

أمَّا ما سأَلت عنه من الصَّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فلئنكان كما يقولون إن َّالشمس تطلع من بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصِّلاة ، فصَّلْها وارغم أنف الشِّيطان .

و أمَّا ما سألت عنه من أمرالوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمَّ يحتاج إليه صاحبه ، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أولم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه .

وأمَّا ماسألت عنه من أمر من يستحلُّ ما في يده من أموالنا أو يتصرَّف فيه تصر أنه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه يوم القيامة وقد قال النبي عَيْدَاللهُ : المستحل من عترتي ما حرَّمالله ملعون على لساني ولسان كلّ نبى مجاب، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه، لقوله عز وجل م ألا لعنة الله على الظالمين ، (١) .

وأمَّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي نبتت قلفته (٢) بعد ما يختن ، هل يختن مرَّة اُخرى ؟ فانَّه يجب أنتقطع قلفته [مرَّة اُخرى] فانَّ الأَرض تضجُّ إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحاً .

<sup>(</sup>١) هود : ١٨.

<sup>(</sup>٢) القلفة وهكذا الغلفة والغرلة : الجليدة التي يقطعها الخاتن من عضوالتناسل .

وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي ، والنار والصّورة والسّراج بين يديه هل تجوز صلاته ؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك ؟ فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران ، يصلّي والصّورة والسرّاج بين يديه ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران .

وأمّا ماساً لت عنه من أمر الضياع الّتي لناحيتناهل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى النّاحية ، احتساباً للأجر ، وتقر "باً إليكم ، فلا يحل "لا حد أن يتصر "ف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ، من فعل شيئاً من ذلك بغير أمرنا فقد استحل "منّا ما حر معليه ، ومن أكل من أمو النا شيئاً فانّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً .

وأمَّا ماسألت عنه من أمرالر "جل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة ، ويسلّمها من قيّم يقوم بها و يعمرها ، ويؤد "ي من دخلها خراجها ومؤنتها ، و يجعل ما يبقى من الد "خل لناحيتنا ، فان "ذلك جائز لمن جعله صاحب الضّيعة قيَّماً عليها إنَّ مالا يجوز ذلك لغيره .

وأمّا ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمرُّ به المارُ ، فيتناول منه وياً كل هل يحلُّ له ذلك ؟ فانّه يحلُّ له أكله ، و يحرم عليه حمله .

ك : عمّل بن أحمد الشيباني ، وعلي أبن أحمد بن عمّل الدقّاق ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام ، وعلي أبن عبدالله الورّاق جميعاً ، عن عمر بن جعفر الأسدى مثله (١) .

ابن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر على ابن عثمان العمري قد س الله روحه ابتداءاً لم يتقد مه سؤال :

بسمالله الرَّحمن الرَّحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلَّ من أموالنا درهماً .

<sup>(</sup>١) داجع كمال الدين ج ٢ ص ١٩٨ ، الاحتجاج ص ٢٦٨.

قال أبو الحسين الأسدي وضي الله عنه: فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من من مال النّاحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له . وقلت في نفسي : إن ذلك في جميع من استحل محرّاً فأي فضل في ذلك للحجة عَلَيْكُم على غيره ، قال : فوالذي بعث عبراً بالحق بشيراً لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ماكان في نفسي .

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم لعنة الله و الملائكه والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً .

قال أبوجعفر محمد بن محمد الخزاعي " \_ رحمه الله \_ : أخرج إلينا أبوعلي بن أبي الحسين الأسدي "هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه .

ج: عن أبي الحسين الأسدي مثله (١) .

الظفر العلوي ، عن ابن العياشي وحيدر بن من العياشي . عن العياشي . عن العياشي . عن آدم بن محدد البلخي ، عن علي بن الحسين الد قاق ، وإبر اهيم بن محدد معا ، عن علي بن عاصم الكوفي قال : خرج في توقيعات صاحب الزامان المين المعون من عصل من الناس (٢) .

المعت على بن إبر اهيم بن إسحاق قال: سمعت أباعلي على بن همام يقول: سمعت على بن عثمان العمري" قد "سالله روحه يقول: خرج توقيع بخطه أعرفه: من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله ، و كتبت أسأله عن ظهور الفرج فخرج في التوقيع: كذب الوقاتون.

<sup>(</sup>١) راجع كمال الدين ج ٢ ص ٢٠١ ، الاحتجاج ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر ج ٢ ص ١٥٩ باب التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام . تحت الرقم ١ ، و ما يأتي بعده تجت الرقم ٣ ..

ويحكم أما قرأتم قول الله عز وجل «وجعلنا بينهم وبين القرى الّتي باركنافيها قرى ً ظاهرة » (١) و نحن والله القرى الّتي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة .

قال عبدالله بن جعفر : وحد ثني بهذاالحديث علي بن على الكليني ، عن على ابن على الكليني ، عن على ابن صالح ، عن صاحب الزَّمان ﷺ .

النالوليد، عن على بن إبراهيم بن مهزيار أنه ورد العراق شاكاً مرتاداً فخرج إليه: قل للمهزيار قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم، فقل لهم أما فخرج إليه: قل للمهزيار قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم، فقل لهم أما سمعتم الله عز وجل يقول: « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله و أطبعوا الرسول و أولي الأمرمنكم » (٢) هل أمر إلا بماهوكائن إلى يوم القيامة أولم تروا أن الله عز وجل جعل لهم معاقل يأوون إليها و أعلاما يهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي صلوات الله عليه كلماغاب علم بدا علم، وإذا أفل نجم طلع نجم، فلما قبضه الله عز وجل إليه ، ظننتم أن الله قدقطع السبب بينه وبين خلقه ، كلا ماكان ذلك ، ولا يكون حتى تقوم الساعة ، ويظهر أمرالله وهم كارهون .

يا على بن إبراهيم لايدخلك الشك فيما قدمت له فان الله لايخلي الأرض من حجة ، أليس قال لك أبوك قبل وفاته أحضر الساعة من يعيس هذه الدنانير التي عندي فلما أبطأ ذلك عليه ، وخاف الشيخ على نفسه الوحا (٣) قال لك : عيسرها على نفسك و أخرج إليك كيساً كبيراً وعندك بالحضرة ثلاثة أكياس وصرة فيها دنانير مختلفة النقد ، فعيسرتها وختم الشيخ عليها بخاتمه ، وقال لك اختم مع خاتمي فان أعش فأنا أحق بها ، وإن أمت فاتق الله في نفسك أو لا ثم قي فخلصني ، وكن عند ظنتي بك .

أخرج رحمك الله الدَّنانير الَّتي استفضلتها من بين النقدين من حسابنا وهي

<sup>(</sup>١) السبأ : ١٨ . والحديث في المصدر ج ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) الوحا: السرعة والبدار ، يعنى أنه خاف على نفسه الموت سريماً .

بضعة عشر ديناراً و استرد من قبلك فان الزمان أصعب ماكان ، وحسبنا الله و نعم الوكيل (١) .

والد على الحسين بن إسماعيل الكندي : كنب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم الزمها منزلي ، فلمنا أتى لذلك مد قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف و لا أعلم أنني طلبت منك الولد ، ثم أغبت و انصرفت ، وقد أتت بولد ذكر ، فلم ا أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنققة ، ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها على وصاياي ، وعلى سائر ولدي ، على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلي أينام حياتي ، وقد أتت هذه بهذا الولد ، فلم الحقه في الوقت المنقد م المؤبد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه مادام صغيراً ، فاذا كبر العظمي من وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه مادام صغيراً ، فاذا كبر العظم من الوقف شيء فرأيك أعزاك الله في إرشادي فيما عملته ، و في هذا الولد بما أمتثله والدُعاء لى بالعافية وخير الدُنيا والآخرة .

جوابها أمّا الرَّجل الّذي استحلَّ بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لاشريك له في قدرته شرط على الجارية (٢) شرط على الله عزّوجل ٤ هذا ما لايؤمن أن يكون ، وحيث عرض في هذا الشك ، وليس يعرف الوقت الّذي أتاها فيه ، فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده ، وأما إعطاء المائتي دينار وإخراجه من الوقف ، فالمال ماله فعل فيه ماأراد .

قال أبوالحسين : حسب الحساب [قبل الهولود] فجاء الولد مستوياً . وقال : وجدت في نسخة أبيالحسن الهمداني : أتاني أبقاك الله كتابك الّذي

<sup>(</sup>١) راجع المصدر ج ٢ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل المطبوع و هكذا المصدر ج ٢ ص ١٧٦ ، و سيجيىء بيانه من المصنف ـ قدس سره ـ لكن الظاهر سقوط الضمير وكون الاصل «شرطه على الجارية شرط على الله بعنوان الاخباروالاعلام .

أنفذته ، وروى هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن الشاريُّ .

بيان: «شرط على الجارية» مبتدأ و«شرط على الله» خبر أوهما فعلان، والأولَّ استفهام إنكاريُّ وقوله قال أبوالحسين، إلى آخره كأنه إشارة إلى توقيعات الُخر إجمالاً (١).

مه الله على الحسن بن أحمد المكتب قال : حد ثنا أبو على بن همام بهذا الدُّعاء وذكر أن الشيخ قد سَ الله روحه أملاً وعليه ، وأمره أن يدعوبه ، وهو الدُّعاء في غيبة القائم ﷺ :

اللّهم عن فني نفسك فانلك إن لم تعر فني نفسك لم أعرف رسولك ، اللّهم عن عن فني رسولك ، اللّهم عن فني عر فني رسولك ، فانلك إن لم تعر فني حج تك ، ضللت عن ديني .

اللهم لاتمتني ميتة جاهلية ، و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، اللهم فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته علي من ولاة أمرك بعد رسولك ، صلواتك عليه وآله ، حتى واليت ولاة أمرك أميرالمؤمنين ، والحسن والحسين ، و علياً و محداً وجعفراً وموسى وعلياً وعياً والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجعين اللهم فثبتني على دينك ، و استعملني بطاعتك ، و لين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك ، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فباذنك غاب عن بريتك ، و أمرك ينتظر ، وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه ضلاح أمر وليك في الإذن له ، باظهار أمره وكشف سي ، و صبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ، ولا تأخير ما عجلت ، ولا أكشف عما سترته ولا أبحث عما كتمته ، ولا أنازعك في تدبيرك ، و لا أقول لم وكيف ؟ وما بال ولي أمرالله لايظهر ؟ وقدامتلاً ت الأرض من الجور، وأفوض أموري كلّها إليك . ولي أمرالله لايظهر ؟ وقدامتلاً ت الأرض من الجور، وأفوض أمودي كلّها إليك . اللهم إنه إنها ألك أن تريني ولي أمرك ظاهر انافذاً لأمرك ، مع علمي بأن اللهم إنها ألكور من علمي بأن اللهم إنها ألكور من من الخور الله لايظهر ؟ وقدامتلاً ت ينيني ولي أمرك ظاهر الفذا لأمرك ، مع علمي بأن اللهم إنه المرك ا

<sup>(</sup>۱) بل هومن تتمة أمرذلك الرجل الذي استحل بالجارية ، ومعناه أنه حسب ذلك الرجل حسابه التقديري، قبل المولود، فجاء الولد مستويا لتقديره ، فعرف أن الولد ولده .

لك السلطان ، والقدرة والبرهان ، والحجنة والمشينة ، والأرادة والحول و القوقة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى نظر إلى ولينك ظاهر المقالة ، واضح الدلالة هادياً من الضلالة ، شافياً من الجهالة ، أبرز يا ربّ مشاهده ، و ثبت قواعده و اجعلنا ممن تقر عيننا برؤيته ، وأقمنا بخدمته ، وتوفينا على ملته ، و احشرنا في زمرته .

اللهم أعذه منشر جميع ماخلقت وبرأت وزرأت وأنشات وصور و واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ، بحفظك الذي لايضيع من حفظته به ، واحفظ فيه رسولك و وصى رسولك .

اللّهم ومد ً في عمره ، وزد في أجله ، وأعنه على ما أوليته واسترعيته ، وزد في كرامتك له ، فانه الهادي المهدي أن ، القائم المهتدي ، الطاهر ، التقي أن النقي أن الرضي أن المرضي أن الصابر ، المجتهد ، الشكور.

اللهم ولاتسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته ، و انقطاع خبره عنا ، ولاتنسنا ذكره و انتظاره والإيمان به ، و قوقة اليقين في ظهوره ، والدُّعاء له والصلاة عليه حتى لايقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه ، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسول الله عَيْنِينَهُ ، وماجاء به من وحيك وتنزيلك ، قوق قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بناعلى يده منها جالهدى ، والمحجلة العظمى، والطريقة الوسطى ، وقوق نا على طاعته ، وثبتنا على مشايعته ، واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره ، والراضين بفعله ولا تسلبناذلك في حياتنا ، ولاعند وفاتنا، حتى تتوفيانا ، ونحن على ذلك غير شاكين ولاناكثين ولامرتابين ولامكة بين .

اللهم عجل فرجه ، وأيده بالنص ، وانصر ناصريه ، واخذل خاذليه ، ودمدم على من نصب له و كذبّ به ، وأظهر به الحق و أمت به الجور ، واستنفذ به عبادك المؤمنين من الذّل ، وانعش به البلاد ، واقتل به الجبابرة الكفرة ، واقصم به رؤس الضلالة ، و دلّل به الجبادين والكافرين ، و أبر به المنافقين والناكثين ، و جميع المخالفين و الملحدين ، في مشارق الأرض و مغاربها ، و بحرها و برها ، و سهلها

وجبلها ، حتَّى لاتدع منهم ديَّاراً ، ولا تبقي لهم آثاراً ، وتطهُّر منهم بلادك .

واشف منهم صدور عبادك ، وجد دبه ما امتحامن دينك ، وأصلح به مابد لل منحكمك ، وغير من سنتك ، حتى يعود دينك به وعلى يده غضا جديدا صحيحا لاعوج فيه ، ولا بدعة معه ، حتى تطفىء بعدله نيران الكافرين ، فانه عبدك الذي استخلصته لنفسك ، وارتضيته لنصرة دينك ، واصطفيته بعلمك ، وعصمته من الذنوب وبرأ تهمن العيوب، وأطلعته على الغيوب، وأنعمت عليه، وطهر ته من الرسم و نقيته من الدسم الدسم

اللَّهِم " فصل " عليه و على آبائه الأئميّة الطاهرين ، و على شيعتهم المنتجبين وبلّغهم من آمالهم أفضل ما يأملون ، واجعل ذلك منيّا خالصاً من كلّ شك " وشبهة ورياء وسمعة ، حتى لانريد به غيرك ، ولانطلب به إلا " وجهك .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشَكُو إِلَيْكُ فَقَدَ نَبِيِّنَا ، وَغَيْبَةً وَلَيْنًا ، وَشَدَّةُ الرَّمَانَ عَلَيْنَا ووقوع الفتن[بنا] ، وتظاهر الأعداء ، وكثرة عدوِّ نا، وقلَّة عددنا .

اللَّهُمَّ فافرج ذلك بفتح منك تعجله وبصبر منك تيسلُّره، وإمام عدل تظهره إله الحقِّ ربُّ العالمين .

اللّهِم ۗ إنّا نسألك أن تأذن لوليتك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بالادك حتى لا تدع للجور دعامة إلا قصمتها ولابنيّة (١) إلا أفنيتها ولاقو ق إلا أوهنتها ، ولا ركنا إلا هددته ، ولاحداً إلا فللته ، ولا سلاحاً إلا كللته ، ولاراية إلا نكستها ، ولا شجاعاً إلا قتلته ، ولا حيّا (٢) إلا خذلته .

ارمهم يارب بحرك الدامغ واضربهم بسيفك القاطع وببأسك الذي لايرد عن القوم المجرمين وعذب أعداءك و أعداء دينك و أعداء رسولك ، بيد وليلك وأيدي عبادك المؤمنين .

اللَّهِمُ اكف ولينَّك وحجَّتك في أرضك هول عدويٌّه ، وكد منكاده ، وامكر

<sup>(</sup>١) في المصدر ج ٢ ص ١٩٢ : «ولابقية الا أفنيتها، وهوأنسب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: دولاجيشاً الاخذلته.

بمن مكر به ، و اجعل دائرة السوء على من أراد به سوءاً ، و اقطع عنه ماد َّتهم وأرعب به قلو بهم ، وزلزل له أقدامهم ، وخذهم جهرة وبغتة .

شدّ د عليهم عقابك ، وأخرهم في عبادك ، والعنهم في بلادك ، وأسكنهم أسفل نارك ، و أحط بهم أشد عذابك ، وأصلهم ناراً ، واحش قبور موتاهم ناراً ، و أصلهم حر أنارك ، فانتهم أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات ، وأذلوا عبادك .

اللهم وأحي بوليتك القرآن ، وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيه ، وأحي به القلوب الميتة ، واشف به الصدور الوغرة ، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق وأقم به الحدود المعطلة ، والأحكام المهملة ، حتى لايبقى حق إلا ظهر ، ولاعدل إلا زهر ، واجعلنا يا رب من أعوانه ، وممتن يقو ي سلطانه ، و المؤتمرين لأمره والراضيين بفعله ، والمسلمين لأحكامه ، وممتن لاحاجة به إلى التقية من خلقك .

أنت يا ربِّ الّذي تكشف السوء ، و تجيب المضطرَّ إذا دعاك ، و تنجي من الكربالعظيم ، فاكشف الضرَّ عن وليَّك ، واجعله خليفتك فيأرضك كما ضمنت له .

اللَّهِم ۗ ولا تجعلنا من خصماء آل محمَّد ، ولا تجعلنا من أعداء آل محمَّد ، ولا تجعلني من أهـل الحنق والغيـظ على آل محمَّد ، فانتي أعوذ بك من ذلك ، فأعذني وأستجير بك فأجرني .

اللّهم صلّ على على على و آل على ، واجعلني بهم فائزاً عندك فيالد ُنيا والآخرة و من المقر ّبين .

العمري وابنه رضيالله عنهما رواه عنهما رواه عنه عنهما رواه عنهما رواه العمري وابنه رضيالله عنهما رواه سعد بن عبدالله قال الشيخ أبوجعفر رضي الله عنه : وجدته مثبتاً بخط سعدبن عبدالله رضي الله عنه .

وفت كما الله لطاعته ، وثباتكما على دينه ، وأسعد كما بمرضاته ، انتهى إلينا ماذكر تما أن الميثمي أخبركما عن المختار، ومناظرته من لقي ، واحتجاجه بأن لاخلف غير جعفر بن علي ، و تصديقه إياه ، و فهمت جميع ماكتبتمابه مما قال أصحابكما عنه ، و أنا أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء ، و من الضلالة بعد الهدى

ومن موبقات الأعمال ، ومرديات الفتن ، فانه عز وجل يقول : «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون» (١) .

كيف يتساقطون في الفتنة ، و يترد دون في الحيرة ، ويأخذون يميناً وشمالاً فارقوا دينهم أم ارتابوا ، أم عاندوا الحق أم جهلوا ماجاءت به الروايات السادقة و الأخبار الصحيحة ، أو علموا ذلك فتناسوا ، أما تعلمون أن الأرض لا تخلو من حجة إمّا ظاهراً ، و إمّا مغموراً ، أولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيتهم عَلَيْظَةُ واحداً بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر الله عز وجل إلى الماضي \_ يعني الحسن ابن على " \_ صلوات الله عليه ، فقام مقام آبائه عليه إلى الحق وإلى طريق مستقيم .

كان نوراً ساطعاً و قمراً زهراً ، اختار الله عز " وجل " له ماعنده ، فمضى على منهاج آبائه عَلَيْ حذو النّعل بالنّعل ، على عهد عهده ، و وصية أوصى بها إلى وصي ستره الله عز " وجل " بأمره إلى غاية ، وأخفى مكانه بمشيته ، للقضاء السابق والقدر النافذ ، وفينا موضعه ، ولنا فضله ، ولو قد أذن الله عز " وجل " فيما قد منعه و أزال عنه ما قد جرى به من حكمه ، لأراهم الحق " ظاهراً بأحسن حلية ، و أبين دلالة ، وأوضح علامة ، ولا بان عن نفسه ، وقام بحج " ه ، ولكن أقدار الله عز " وجل " لا تغالب ، وإرادته لا ترد "، و توفيقه لا يسبق .

فليدعوا عنهم اتباع الهوى ، وليقيمواعلى أصلهم الذي كانوا عليه ، ولا يبحثوا عمل الله عنه منا سترعنهم فيأثموا ، ولا يكشفوا سترالله عن وجل فيندموا ، وليعلموا أن الحق معنا وفينا ، لا يقول ذلك سوانا إلا كذاب مفتر ، ولا يد عيه غيرنا إلا ضال غوي فليقتصروا منا على هذه الجملة دون التفسير ، و يقنعوا من ذلك بالمعريض دون التصريح ، إنشاء الله .

٢٠- ك : عن بن المطفل المصري ، عن عن بن أحمد الداودي (٢) ، عن

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٢ . والحديث في المصدر ج ٢ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدرج ٢ ص ١٩٨ وهكذا معاني الاخبارس ٢٨٦ وقدأخرجه -

أبيه قال: كنت عند أبي القاسم [الحسين] بن روح قد سل الله روحه فسأله رجل مامعنى قول العباس للنبي يلا يكلي إن عمل أباط الب قد أسلم بحساب الجمل وعقد بيده ثلاثة وستين (١) قال عنى بذلك «إله أحد جواد» وتفسير ذلك أن الألف واحد واللام ثلاثون ، و الهاء خمسة ، و الألف واحد ، والحاء ثمانية ، و الدال أربعة والجيم ثلاثة ، والواوستة ، والألف واحد ، والدال أربعة ، فذلك ثلاثة وستون .

سب المصنف رضوان الله عليه من الباب الثالث من تاريخ أمير المؤمنين تحت الرقم ١٩ عن كمال الدين ومعانى الاخبار معاً، تراه في ج ٣٥ ص ٧٨ من الطبعة الحديثة، وفي الاصل المطبوع دمحمد بن أحمد الروزاني ، فتحرر .

(۱) قال المصنف رضوان الله عليه في حل الخبر : لمل الممنى أن أباطالب أظهر اسلامه للنبى صلى الله عليه وآله أولغيره بحساب المقود ، بأن أظهر الالف أولا بما يدل على الواحد ، ثم اللام بما يدل على الثلاثين وهكذا ، وذلك لانهكان يتقى من قريش كماعرفت .

ثم قال: وقد قيل في حلاً صل الخبر وجوه اخر: منها أنه أشار بأصبعه المسبحة: لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، فأن عقد المختصر والبنصر وعقد الابهام على الوسطى يدل على الثلاث والستين على اصطلاح أهل المقود ، وكان المراد بحساب الجمل هذا ، والدليل على ما ذكرته ماورد في رواية شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن في خبرطويل ننقل منه موضع الحاجة ، وهوانه لماحضرت أباطالب الوفاة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى وقال : يا محمد انى أخرج من الدنيا ومالى غم الاغمك \_ الى أن قال \_ يا عم ! انك تخاف على أذى اعادى ، ولا تخاف على نفسك عذاب ربى ؟ . فضحك أبوطالب وقال : يا محمد دعوتنى وكنت قدما أمينا ، و عقد بيده على ثلاث و ستين : عقد المختصر والبنص ، وعقد الابهام على أصبعه الوسطى ، وأشار بأصبعه المسبحة : يقول : لااله الا الله محمد رسول الله الى آخر ما نقله في ج ٣٥ ص ٧٩ . فراجم .

أقول: أما حساب العقود فهو على مانقله صديقنا الفاضل النفارى في ذيل الحديث (معانى الاخبار ص ٢٨٦) أن صورة الثلاثة والستين على القاعدة الممهدة التي وضعها العلماء المتقدمون: « أن يثنى المختصر والبنص والوسطى وهي الثلاثة جاريا على منهج المتعارف ---

قال أحمد بن إسحاق : فلمنّا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزّمان عَلَيْكُمْ وصيّرت كتاب جعفر في درجه ، فخرج الجواب إليّ في ذلك :

بسم الله الرسّحمن الرسّحيم أتاني كتابك أبقاك الله ، و الكتاب الذي أنفذت درجه ، و أحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه ، وتكرسُر الخطاء فيه ، ولو تدبّر ته لو قفت على بعض ماو قفت عليه منه ، والحمدلله رب العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا و فضله علينا ، أبي الله عز وجل للحق إلا إتماماً وللباطل إلا زهوقاً ، وهو شاهد علي بماأذ كره ، واي عليكم بما أقوله ، إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه ، و يسألنا عمّا نحن فيه مختلفون ، إنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ، ولاعليك ولاعلى أحد من الخلق جميعاً إمامة مفترضة ، ولاطاعة ولا ذمّة ، وسا بيّن لكم ذمّة تكتفون بها إن شاءالله .

--- من الناس في عدالوا حد الى الثلاثة، لكن بوضع الانامل في هذه العقود قريبة من أسولها وأن يوضع لستين بابهام اليمني على باطن العقدة الثانية من السبابة كما يفعله الرماة .

ومخلصهذه القاعدة التى ذكرها القدماء هوأن الخنصروالبنصروالوسطى لعقد الاحاد فقط ، والمسبحة والأبهام للإعشار فقط ، فالواحد أن تضم الخنصر مع نشرالباقى ، والاثنين أن تضمه مع البنصر ، والثلاث أن تضمها مع الوسطى ، والاربعة نشر الجنصر وترك البنصر والوسطى مضمومة ، والبنة تشر والوسطى مضمومة ، والبنة تشر جميع الاصابع وضم البنصر، والسبعة أن يجعل الخنصر فوق البنصر منشورة مع نشرالباقى أيضاً والثمانية ضم الخنصر والبنصر فوقها ، والتسعة ضم الوسطى اليهما ، وهذه تسع صور جمعتها أصابع الخنصر والبنصر والوسطى بالنسبة الى عدالاحاد .

وأمَّاالاعشار: فالمسبحة والابهام ، فالعشرة أن يجعل ظفرالمسبحة في مفصل الابهام ---

ج ۲٥

ياهذا يرحمك الله إنَّ الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا أهملهم سدى ، بل خلقهم بقدرته ، وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباً، ثم َّبعث إليهم النبيين عَاليَكُمْ مبشَّرين ومنذرين : يأمرونهم بطاعته ، وينهونهم عن معصيته ، ويعر "فونهم ما جهلوه من أمرخالقهم ودينهم ، وأنزل عليهم كتاباً ، وبعث إليهم ملائكة يأتين بينهم و بين من بعثهم إليهم بالفضل الّذي جعله لهم عليهم ، واما آتاهم من الدَّلائل الظاهرة و السراهين الماهرة ، والآيات الغالمة .

فمنهم من جعل النَّاد عليه برداً وسلاماً واتنخذه خليلاً ، و منهم من كلُّمه تكليماً و جعل عصاه ثعباناً مبيناً ، ومنهم من أحيا الموتى باذن الله و أبرء الأكمه والأَ برس باذنالله ، ومنهم من علَّمه منطق الطير وا ُوتي من كلِّشيء ، ثمَّ بعث عِيراً صلَّى الله عليه و آله رحمة للعالمين ، وتممُّ به نعمته ، وختم به أنبياءه ، و أرسله إلى النَّاسَ كَافَّةً ، و أَظْهَرَ من صدقه ما أَظْهِرَ [وبيَّن] من آياته وعلاماته مابيَّن .

ثم " قبضه عَنْهُ الله حميداً فقيداً سعيداً ، وجعل الأمر بعده إلى أخيه وابنءم ا ووصيُّه ووارثه على بن أبيطالب عَلَيُّكُمُ ثمَّ إلى الأوصياء من ولده واحداً واحداً : أحيا بهم دينه ، وأتمَّ بهم نوره ، و جعل بينهم وبين إخوانهم وبني عملهم و الأونين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاناً بيناً يعرف به الحجَّة من المحجوج، والامام من

<sup>--</sup> من جنبها، والعشرون وضع رأس الابهام بين المسبحة والوسطى ، والثلاثون ضم رأس المسبحة مسع رأس الابهام ، و الادبعون أن تضع الابهام معكوفة الرأس الى ظاهر الكف والخمسون أن تضع الابهام على باطن الكف معكوفة الانمله ملسقة بالكف ، و الستون أن تنشر الابهام وتضم الى جانب الكف أصل المسبحة ، والسبعون عكف باطن المسبحة على باطن واس الابهام ، والثمانون ضم الابهام و عكف باطن المسبحة على ظاهر أنملة الابهـام المضمومة ، والتسعون ضم المسبحة الى اصل الابهام ووضع الابهام عليها .

واذا أردت آحاداً وأعشاراً عقدت من الاحاد ماشئت مع ماشئت من الاعشار المذكورة واما المئات فهي عقد أصابع الاحاد من اليد اليسرى فالمائة كالواحد والمائتان كالاثنين وهكذا الى التسعمائة .

وأما الالوف وهي عقد اصابع عشرات منها ، فالالفكالعشر والإلفانكالعشرين -

المأموم ، بأن عصمهم من الذُّنوب ، و برأهم من العيوب ، و طهرهم من الدَّنس و نزَّههم من اللَّبس، وجعلهم خُزَّان علمه ، ومستودع حكمته ، وموضع س م ، وأيدهم بالدلائل ، و لولا ذلك لكان الناس على سواء ، ولادَّعى أمرالله عن وجلَّ كلُّ أحد ولما عرف الحقُ من الباطل، ولا العالم من الجاهل .

و قد ادّعى هذا المبطل المقتري على الله الكذب بما ادّعاه ، فلا أدري بأيدة حالة هيى له رجاء أن يتم دعواه ، أبفقه في دين الله ؟ فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرق بين خطاء و صواب ، أم بعلم فما يعلم حقّا من باطل ، و لا محكماً من متشابه ، ولا يعرف حد الصلاة ووقتها ، أم بورع فالله شهيد على تركه الصلاة الفرض أربعين يوماً يزعم ذلك لطلب الشعوذة ، ولعل خبره قدتاً دتى إليكم ، وهاتيك ظروف مسكره منصوبة ، و آثار عصيانه لله عز وجل مشهورة قائمة ، أم بآية فليأت بها ، أم بحجة فليقمها ، أم بدلالة فليذكرها .

ســـــالى التسعة آلاف، .

وكيف كان ، المعول في ايمان أبى طالب على ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله طيلة حياته وأشعاره المستنيخة المصرحة بأنه كان مؤمناً في قلبه ، لكنه لم يظهر الملايسقط عن أنظار قريش ، فينوته الذب عنه ولذلك قال :

كُو ُ لَا الْمُلَامَةُ ۚ أُو ۚ تَحَــذَارِي السَّبَّةُ ۗ الْوَجَدُ تَنَنَّي سَمِيحًا إِبْدَاكُ الْمَهِينَا

و اما ايمانه بحساب الجمل و ان كان ورد من طرقنا أيضاً ، لكن الاصل في ذلك مارواه شعبة، عنقتادة، عن الحسن كماعرفت ، والحسين بن الروح النوبختي انمافسر الحديث المرسل ، لاغير .

على أنه لوكان يتقى الملامة أو السبة أوالممرة \_ كما فى رواية اخرى \_ كان ذلك حين يتطاول على قريش بالذب عنه صلى الله عليه و آله و أما عند الممات، فلاوجه للتقية أبدأ، فلم أسلم بحساب الحمل ولم يظهر اسلامه صريحاً، و لوصح الحديث مع غرابته لم يفد فى المقام شيئاً قانه ليس بأصرح من قوله:

أَلَّمُ تَعْلَلُمُوا أَنَّا وَجِنَدُ نَا مُحَمَّداً لَهِ يَبَّاكُمُو سَى الْخَطَّ فِي أُولُ الكُنْتُب

قال الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرسم حمن الرسم حم الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله ما خلقنا السموات و الأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمتى و الذين كفروا عما أنذروا معرضون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أوأمارة من علم إنكنتم صادقين الله ومن أضل ممتن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون الله و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين (١).

فالتمس تولّى الله توفيقك من هذا الظّالم ، ما ذكرت لك ، و امتحنه و سله عن آية من كتابالله يفسّرها أوصلاة فريضة يبيّن حدودها ، ومايجب فيها ، لتعلم حاله ومقداره ، ويظهر لك عواره ونقصانه ، والله حسيبه .

حفظ الله الحق على أهله ، و أقراً ه في مستقراً ه ، و قد أبى الله عز وجل أن يكون [الامامة] في أخوين بعد الحسن والحسين عليه الله إذا أذن الله لذا في القول ظهر الحق ، واضمحل الباطل ، وانحسر عنكم ، وإلى الله أرغب في الكفاية ، وجميل الصنع والولاية ، وحسبنا الله و نعم الوكيل ، وصلى الله على عمر وآل عمر (٢) .

بيان : « الشعودة » خفيّة في اليد وأحد كالسيّحريُري الشيء بغير ماعليه أصله في رأي العين ذكره الفيروز آباديُّ و« العوار » بالفتح وقد يضمُّ: العيب .

ابن الحسن بن أبي صالح الخجندي و كان قد ألح في المحص و الطلب ، و سار في البحال بن الحسن بن أبي صالح الخجندي و كان قد ألح في المحص و الطلب ، و سار في البلاد ، و كنب على يد الشيخ أبي القاسم بن روح قد آسالة روحه إلى الصاحب المسكن إليه نفسه يشكو تعلق قلبه ، واشتغاله بالفحص والطلب ، ويسأل الجواب بما تسكن إليه نفسه ويكشف له عما يعمل عليه ، قال : فخرج إلي توقيع نسخته :

« من بحث فقد طلب ، ومن طلب فقد دل ، ومن دل فقد أشاط ، ومن أشاط

<sup>(</sup>١) الاحقاف: ١ - ٢.

<sup>(</sup>٢) داجع غيبة الشيخ ص ١٨٥ ـ ١٨٨ . والذي يأتي بعده ص ٢١١ .

فقد أشرك» (١) .

قال: فكففت عن الطلب ، وسكنت نفسي، وعدت إلى وطني مسروراً والحمد لله .

العمري فأمرني أن أدفعه إلى غيره ، وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفري بن عثمان العمري فأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفري بن عثمان العمري فأمرني أن أدفعه إلى غيره ، وأمرني أن أسأل الدُّعاء للعلّة الّتي هوفيها وأسأله عن الوبر يحلُّ لبسه ؟

فدخلت بغداد ، وصرت إلى العمري ، فأبى أن يأخذ المال وقال : صر إلى أبي جعفر على بن أحمد وادفع إليه فانه أمره بأن يأخذه ، وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه ، فأخرج إلي وقعة فيها :

بسم الله الرّحمن الرّحيم ، سألت الدُّعاء عن العلّة الّني تجدها ، وهب الله العافية ، ودفع عنك الآفات ، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة ، وعافاك و صح جسمك ، و سألت ما يحل أن يصلّي فيه من الوبر و السّمور و السّنجاب والفنك والد والدو الحواصل ، فأمّا السّمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللّحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما تصلّي فيه ، الفرا متاع الغنم ، ما لم يذبح ما ثرمنية يذبحه النصارى على الصليب ، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [ أو مخالف تثق به] (٢) .

إلى هنا انتهى ماأردت إيراده في كتاب الغيبة وأرجو من فضله تعالى أن يجعلني من أنصار حجاته ، والقائم بدينه ، ومن أعوانه والشهداء تحت لوائه ، وأن يقر "عيني وعيون والدي وإخواني وأصحابي وعشايري وجميع المؤمنين برؤيته ، و أن يكحل

<sup>(</sup>١) أشاط دمه وبدمه: أذهبه ، أوعمل في هلاكه ، أو عرضه للقتل .

<sup>(</sup>٢) راجع المستدرك باب ٣ من أبواب لباس المصلى تحت الرقم ١٠

عيوننا بغبار مواكب أصحابه ، فانَّه المرجو ُ لكلِّ خيروفضل .

ألتمس ممنّن ينظر في كتابي أن يترحنّم علي و يدعو بالمغفرة لي في حياتي و بعد موتي ، و الحمد لله أو لا و آخراً وصلّى الله على عن و أهل بيته الطّاهرين و كتب بيمناه الجانية ، مؤلّفه أحقر عباد الله الغني عن باقربن عن تقي، عفي عنهما بالنبيّ و آله الأ كرمين ، في شهر رجب الأصبّ من شهور سنة ثمان و سبعين بعد الألف من الهجرة النبوية .



# \*((( جنة المأوى )))\*

في

ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى

المولفه الحاج ميرزا حسين النورى قدس سره النوري

## بيت إلله المخالفية

الحمد لله الذي أنار قلوب أوليائه بضياء معرفة وليه ، المحجوب عن الأبصار وشرح صدور أحبائه بنور محبة صفيه ، المستور عن الأغيار ، علا صنعه المتقن عن أن يتطرق إليه توهم العبث والجهالة ، و حاشا قضاؤه المحكم أن يترك العباد في تيه الضلالة . والصلاة على البشير النذير ، والسراج المنير ، صاحب المقام المحمود و الحوض المورود ، و اللواء المعقود ، أول العدد ، الحميد المحمود الأحمد أبي القاسم على . وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين الأنجبين .

خصوصاً على عنقاء قاف القدم ، القائم فوق مرقاة الهمم ، الإسم الأعظم الألهي " ، الحاوي للعلم الغير المتناهي ، قطب رحى الوجود ، ومركز دائرة الشهود كمال النشأة و منشأ الكمال ، جمال الجمع و مجمع الجمال ، المترشح بالأنوار الالهية ، المربتى تحت أستار الر "بوبية ، مطلع الأنوار المصطفوية ، ومنبع الأسرار المرتضوية ، ناموس ناموس الله الأكبر ، وغاية نوع البشر ، أبي الوقت و مربتي الزامان ، الذي هو للحق أمين ، و للخلق أمان ، ناظم المناظم ، الحجة القائم . الزامان ، الذي وم يدعى كل أناس و لمعنة الله على أعدائهم ، و المنكرين لشرف مقامهم ، إلى يوم يدعى كل أناس با مامهم .

وبعد فيقول العبد المذنب المسيىء حسين بن محمد تقى النورى الطبرسى نو "رالله بصيرته برؤية إمامه، وجعله نصب عينيه في يقظته ومنامه: إنّي منذ هاجرت ثانياً من المشهد المقد "س الغروي"، و أسكنت ذرّ يتتي بواد غير ذي زرع عند بيت الحجة القائم المهدي " عليه آلاف السلام و التحية من الله الملك العلي " مشهد

والده وجدِّ م عليهما السلام ومغيَّبه لمَّا أراد الله إنفاذ أمره ، و إنجاز وعده ، أكثر البلاد موطئاً للحجج بعد طيبة و أمِّ القرى ، و أفضلها عندهم لطيب الهواء و قلَّة الدَّاء و عذوبة الماء الممدوح بلسان الهادي عَلَيْكُمُ ﴿ وَ أَخْرَجْتَ إِلَيْهَا كُرُهُا وَ لُو أخرجت عنها أخرجت كرها » (١) المدعو تارة بسام اً ، وأخرى بسوم من رأى طهِّرها الله تعالى من الأرجاس، وجعلها شاغرة عن أشباه الناس، كان يختلج في خاطري ، ويتردَّد في خلدي ، أن أبتغي وسيلة بقدر الوسع والميسور ، إلى صاحب هذا القصرالمشيد، والبيت المعمور، فلم أهتد إلى ذلك المرام سبيلاً، و لم أجد لما أتمنًّا، هادياً ولا دليلاً .

فمضى على ذلك عشر سنين ، فقلت يا نفس : هذا و الله هو الخسران المبين إن كنت لاتجدين ما يليق عرضه على هذا السلطان ، العظيم القدروالشان ، فلاتقصرين عن قبرة أهدى جرادة إلى سليمان ، و هو بمقام من الرأفة و الكرم ، لا يحوم حوله نبيٌّ ولا رسول من الرُّوح إلى آدم ، فكيف بغيره من طبقات الأُمم ، يقبل البضاعة ولو كانت مزجاة ، ويتأسَّى بجدِّه الأطهر في إجابة الدَّعوات ، ولو إلى كراع شاة .

فبينما أنا بين اليأس والطمع، والصِّبر والجزع، إذوقع في خاطري أنَّه قد سقط عن قلم العلامة المجلسيِّ رضوان الله عليه في باب من رآه يَليِّكُمْ في الغيبة من المجلَّد الثالث عشر من البحار ، جماعة فازوا بشرف اللُّقاء ، وحازوا السبَّق الأُعلى والقدح المعلَّى، فلو ضبط أساميهم الشريفة، و نقل قصصهم الطريفة، و غيرهم من الأبرار الَّذين نالوا المني بعد صاحب البحار ، فيكون كالمستدرك للباب المذكور ، والمتمسّم

<sup>(</sup>١) اشارة الىماروى عنه عليه السلام أنه قال يوما لابيموسي من أصحابه : اخرجت الى سرمن رأى كرها ، ولواخرجت عنها اخرجت كرها ، قال : قلت : و لم يا سيدى ؟ فقال : لطيب هوائها ، و عدوبة مائهاوقلة دائها ، ثم قال : تخرب سرمن رأى حتى يكون فيها خان وقفاً للمارة ، و علامة خرابها تدارك العمارة في مشهدى بعدى . راجع مناقب آل أبي طالب ج ٤ س ٢١٤.

لاثبات هذا المهم المسطور ، لما قصرشأنه من الجرادة والكراع ، فعسى أن يكون سبباً للقرب إلى حضرته ، و لو بشبر ، فيقرب إلى المتقرّب إليه بباع ، أو ألف ذراع .

فاستخرت الله تعالى و شرعت في المقصود مع قلة الأسباب ، وألحقت بمن أدرك فيض حضوره الشريف من وقف على معجزة منه تلكيل أو أثريدل على وجوده المقدس الذي هو من أكبر الآيات و أعظم المعاجز ، لاتتحاد الغرض و وحدة المقصود ، ثم ما رأيته في كتب أصحابنا فنشير إلى مأخذه ومؤلفه ، و ما سمعته فلا أنقل منه إلا ما تلقيته من العلماء الراسخين ، و نواميس الشرع المبين ، أو من الصلحاء الثقات الذين بلغوا من الزهد والتقوى والسداد محلاً لا يحتمل فيهم عادة تعمد الكذب والخطا ، بل سمعنا أو رأينا من بعضهم من الكرامات ما تنبىء عن علو مقامهم عند السادات ، وقد كنا ذكر نا جملة من ذلك متفرقاً في كتابنا دار السلام و نذكر هنا مافيه و ما عثر نا عليه بعد تأليفه و سميته جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أومعجزته في الغيبة الكبرى ، ولم نذكر ما هو موجود في البحار ، حذراً من التطويل و التكرام ، عليهم آلاف التحبة والسلام .

## الحكاية الاولى

حدث السيد المعظم المبجل ، بهاء الدّين علي "بن عبد الحميد الحسيني النجفي "النيلي المعاصر للشهيد الأول في كتاب الغيبة عن الشيخ العالم الكامل القدوة المقرىء الحافظ ، المحمود الحاج "المعتمر شمس الحق والدّين على بن قارون قال: دعيت إلى امرءة فأتيتها وأنا أعلم أنها مؤمنة من أهل الخير و الصلاح فزو "جها أهلها من محمود الفارسي المعروف بأخي بكر ، ويقال له و لأقاربه:

بنوبكر، و أهل فارس مشهورون بشدات التسنين و النصب و العداوة لأهل الإيمان و كان محمود هذا أشداهم في الباب، وقد وفقه الله تعسالى للتشييع دون أصحابه. فقلت لها: واعجباه كيف سمح أبوك بك؟ وجعلكمع هؤلاء النواصب؟ وكيف اتنفق لزوجك مخالفة أهله حتى ترفضهم؟ فقالت: يا أينها المقرىء إن له حكاية عجيبة إذا سمعها أهل الأدب حكموا أنها من العجب : قلت: و ماهي ؟ قال: سله عنها سيخبرك ...

قال الشيخ: فلمنا حضرنا عنده قلت له: يامحمود ماالّذي أخرجك عن ملّة أهلك، وأدخلك مع الشيعة؟ فقال: يا شيخ لمنّا اتنّضح لي الحق تبعته، اعلم أنّه قد جرت عادة أهل الفرس (١) أنتهم إذا سمعوا بورود القوافل عليهم، خرجوا يتلقّونهم، فاتنّفق أننّا سمعنا بورود قافلة كبيرة، فخرجت و معي صبيان كثيرون وأنا إذ ذاك صبي مراهق، فاجتهدنا في طلب القافلة، بجهلنا، ولم نفكر في عاقبة الأمر، و صرنا كلما انقطع مننّا صبي من التعب خلوه إلى الضعف، فضللنا عن الطريق، و وقعنا في واد لم نكن نعرفه، وفيه شوك، وشجر و دغل، لم نر مثله قط فأخذنا في السير حتنى عجزنا و تدلّت ألسنتنا على صدورنا من العطش، فأيقننا بالموت، و سقطنا لوجوهنا.

فبينما نحن كذلك إذا بفارس على فرس أبيض ، قدنزل قريباً منا ، وطرح مفرشاً لطيفاً لم نرمثله تفوح منه رائحة طيبة ، فالتفتنا إليه وإذا بفارس آخر على فرس أحمر عليه ثياب بيض ، وعلى رأسه عمامة لها ذؤابتان ، فنزل على ذلك المفرش ثم قام فصلى بصاحبه ، ثم جلس للتعقيب .

فالتفت إلي وقال: يا محمود! فقلت: بصوت صعيف لبليك يا سيدي ، قال:

<sup>(</sup>١) الظاهرأنه بالفتح، موضع للهذيل أوبلدمن بلدانهم كما فى القاموس منه رحمه الله. أقول: بل هو بالضم لما سبق قبل أسطر من قوله دو أهل فارس مشهورون بشدة التسنن والنصب والمداوة ،

ادن منتي ، فقلت : لا أستطيع (١) لما بي من العطش والتعب ، قال : لابأس عليك .
فلمنّا قالها حسبت كأن قدحدث في نفسي روح متجددة ، فسعيت إليه حبواً
فمر "(٢) يده على وجهي وصدري ورفعها إلى حنكي فردته حتنى لصق بالحنك الأعلى
ودخل لساني في فمي ، وذهب ما بي ، وعدت كما كنت أو "لا" .

فقال: قم وائتني بحنظلة من هذا الحنظل وكأن في الوادي حنظل كثير فأتيته بحنظلة كبيرة فقسمها نصفين ، وناولنيها وقال: كل منها فأخذتها منه ، ولم أقدم على مخالفته وعندي (٣) أمرني أن آكل الصبر لما أعهد من مرارة الحنظل فلما ذقتها فاذاهي أحلى من العسل ، و أبرد من الثلج ، و أطيب ريحاً من المسك شبعت و رويت .

ثم قال لي: ادع صاحبك، فدعوته، فقال بلسان مكسور ضعيف: لا أقدر على الحركة، فقال له: قم لابأس عليك فأقبل إليه حبواً وفعل معه كما فعل معني ثم نهض ليركب، فقلنا بالله عليك يا سيدنا إلا ما تممت علينا نعمتك، وأوصلتنا إلى أهلنا، فقال: لا تعجلوا و خط حولنا برمحه خطة، و ذهب هو و صاحبه فقلت لصاحبي: قم بناحتى نقف بازاء الجبل ونقع على الطريق، فقمنا وسرنا وإذا بحائط في وجوهنا فأخذنا في غير تلك الجهة فاذا بحائط آخر، و هكذا من أربع جوانبنا.

فجلسنا و جعلنا نبكي على أنفسنا ثم قلت لصاحبي: ائتنا من هذا الحنظل لنا كله ، فأتى به فاذا هو أمر من كل شيء ، و أقبح ، فرمينا به ، ثم لبثنا هنيئة وإذا قد استدار من الوحش مالايعلم إلا الله عدده ، وكلما أرادوا القرب منا منعهم ذلك الحائط ، فاذا ذهبوا زال الحائط ، وإذا عادوا عاد .

قال: فبتنا تلك اللَّيلة آمنين حتَّى أصبحنا، وطلعت الشمس واشتدُّ الحرَّ

<sup>(</sup>١) هذا هوالظاهر ، والنسخة دلم استطع، . منه رحمهالله .

<sup>(</sup>٢) فأمر" ظ.

<sup>(</sup>٣) اى وعندى من العقيدة والنظر أنه أمرنى أن آكل الصبر .

و أخذنا العطش فجزعنا أشدَّ الجزع ، و إذا بالفارسين قد أقبلا و فعلا كما فعلا بالأَّ مس ، فلمنا أرادا مفارقتنا قلنا له : بالله عليك إلاَّ أوصلتنا إلى أهلنا ، فقال : ابشرا فسيأتيكما من يوصلكما إلى أهليكما ثمَّ غابا

فلمنا كان آخر النهار إذا برجل من فراسنا ، ومعه ثلاث أحمرة ، قد أقبل ليحتطب فلمنا رآنا ارتاع مننا وانهزم ، وترك حميره فصحنا إليه باسمه ، وتسمينا له فرجع و قال: يا ويلكما إن أهاليكما قد أقاموا عزاءكما ، قوما لاحاجة لي في الحطب ، فقمناور كبنا تلك الأحمرة ، فلمنا قربنا من البلد ، دخل أمامنا ، وأخبر أهلنا ففر حوا فرحاً شديداً وأكرموه وأخلعوا عليه .

فلمنا دخلنا إلى أهلنا سألونا عنحالنا، فحكينا لهم بما شاهدناه ، فكذ َّبونا وقالوا : هو تخييل لكم من العطش .

قال محمود: ثم "أنساني الده هرحتى كأن لم يكن ولم يبق على خاطري شيء منه حتى بلغت عشرين سنة ، و تزو "جت و صرت أخرج في المكاراة و لم يكن في أهلي أشد منى نصباً لا هل الإيمان، سيما زو "ارالا أمية كالله بسر "من رأى فكنت أكريهم الدواب" بالقصد لا ذياتهم بكل ما أقدر عليه من السرقه و غيرها وأعتقد أن ذلك مما يقر بني إلى الله تعالى .

فاتنفق أنني كريت دوابني مرقة لقوم من أهل الحلّة ، و كانوا قادمين إلى الزيارة منهم ابن السهيلي وابن عرفة وابن حارب ، وابن الزهدري ، وغيرهم من أهل الصلاح ، ومضيت إلى بغداد ، وهم يعرفون ما أنا عليه من العناد ، فلمنا خلوابي من الطريق وقد امتلاؤا علي غيظاً وحنقاً لم يتركوا شيئاً من القبيح إلا فعلوه بي وأنا ساكت لا أقدر عليهم لكثرتهم ، فلمنا دخلنا بغداد ذهبوا إلى الجانب الغربي فنزلوا هناك ، وقد امتلا فؤادي حنقاً .

فلمنّا جاء أصحابي قمت إليهم ، ولطمت على وجهي وبكيت ، فقالوا : مالك؟ و مادهاك ؟ فحكيت لهم ماجرى عليّ من أولئك القوم ، فأخذوا في سبنّهم و لعنهم و قالوا : طب نفساً فاننّا نجتمع معهم في الطريق إذا خرجوا ، و نصنع بهم أعظم

مميًّا صنعوا .

فلمًا جن اللّيل، أدر كتني السعادة ، فقلت في نفسي : إن هؤلاء الرفضة لايرجعون عن دينهم ' بل غيرهم إذا زهد يرجع إليهم ، فما ذلك إلا لأن الحق معهم فبقيت مفكّراً في ذلك ، وسألت ربلي بنبيله على عَيْنَا الله أن يريني في ليلتي علامة أستدل بها على الحق الذي فرضه الله تعالى على عباده .

فأخذني النوم فاذا أنا بالجنّة قدزخرفت ، فاذا فيها أشجار عظيمة ، مختلفة الألوان والثمار ، ليست مثل أشجار الدُّ نيا ، لأَن ّأغصانها مدلاة ، و عروقها إلى فوق ، ورأيت أربعة أنهار: من خمر، ولبن ، وعسل ، وماء ؛ وهي تجري وليس لها جرف(١) بحيث لوأرادت النملة أن تشرب منها لشربت ، ورأيت نساء حسنة الأشكال ورأيت قوماً يأكلون من تلك الثمار ، ويشربون من تلك الأنهار ، وأنا لاأقدر على ذلك ، فكلما أردت أن أتناول من الثمار، تصعّد إلى فوق ، وكلما هممت أن أشرب من تلك الأنهار ، تغوّر إلى تحت فقلت للقوم : ما بالكم تأكلون وتشربون ؟ وأنا لا أطيق ذلك ؟ فقالوا : إنتك لاتاتي إلينا بعد .

فبينا أنا كذلك وإذا بفوج عظيم ، فقلت : ما الخبر؟ فقالوا : سيدتنا فاطمة الزهراء اللهائلة قد أقبلت ، فنظرت فاذا بأفواج من الملائكة على أحسن هيئة ، ينزلون من ألهواء إلى الأرض ، وهم حافةون بها ، فلمنا دنت وإذا بالفارس الذي قدخلسنا من العطش باطعامه لناالحنظل، قائماً بين يدي فاطمة الماليكين فلمنا رأيته عرفته وذكرت تلك الحكاية ، وسمعت القوم يقولون : هذا م ح م د بن الحسن القائم المنتظر، فقام الناس وسلموا على فاطمة الماليكين .

<sup>(</sup>۱) الجرف بالضم و بضمتين ما تجرفته السيول ، و أكلته من الارض ، ومنه المثل «فلان يبنى على جرف هاد ، لايدرى ماليل من نهار » وجمعه أجرف ، ويقال للجانب الذى أكله الماء من حاشية النهر أيضاً ، أو هو بضمتين ، فكانه أراد أن تلك الانهار كان لها جداول مستوية و كانت المياه تجري فيها مملوعة ، بحيث لو أرادت النملة أن تشرب منها لشربت ، ولم تقع فيها .

فقمت أنا وقلت: السلام عليك يا بنت رسول الله ، فقالت: وعليك السلام يا محمود أنت الذي حلّصك ولدي هذا من العطش ؟ فقلت: نعم ، يا سيّدتي ، فقالت: إن دخلت مع شيعتنا أفلحت ، فقلت: أنا داخل في دينك و دين شيعتك ، مقر المامة من مضى من بنيك ، ومن بقي منهم ، فقالت: أبشر فقد فزت .

قال محمود: فانتبهت وأنا أبكي ، وقد ذهل عقلي ممّا رأيت فانزعج أصحابي البكائي ، وظنّوا أنه ممّا حكيت لهم ، فقالوا : طب نفساً فوالله لننتقمن من الرفضة فسكت عنهم حتى سكنوا ، و سمعت المؤذنّ يعلن بالأذان ، فقمت إلى الجانب الغربي و دخلت منزل أولئك الزّوار ، فسلّمت عليهم ، فقالوا : لاأهلا ولا سهلا اخرج عنّا لابارك الله فيك ، فقلت : إنّي قدعدت معكم ، ودخلت عليكم لتعلّموني معالم ديني ، فنهتوا من كلامي ، و قال بعضهم : كذب ، و قال : آخرون جاز أن يصدق .

فسألولي عن سبب ذلك ، فحكيت لهم مارأيت ، فقالوا : إن صدقت فانا ذاهبون إلى مشهد الا مام موسى بن جعفر القلام ، فامض معنا حتى نشيعك هناك فقلت : سمعاً و طاعة ، و جعلت ا قبل أيديهم وأقدامهم ، و حملت إخراجهم و أنا أدعولهم حتى وصلنا إلى الحضرة الشريفة، فاستقبلنا الخدام ، ومعهم رجل علوي كان أكبرهم ، فسلموا على الزوار فقالوا له : افتح لنا الباب حتى نزور سيدنا ومولانا ، فقال : حبا و كرامة ، ولكن معكم شخص يريد أن يتشيع ، ورأيته في منامي واقفاً بين يدي سيدتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ، فقالت لي : يأتيك غداً رجل يريد أن يتشيع فافتح له الباب قبل كل أحد ، ولورأيته الآن لعرفته .

فنظر القوم بعضهم إلى بعض متعجّبين ، فقالوا : فشرع ينظر إلى واحد واحد فقال : الله أكبر هذا والله هوالر جل الذي رأيته ثم أخذ بيدي فقال القوم : صدقت يا سيّد وبررت ، وصدق هذا الر جل بماحكاه ، واستبشروا بأجمعهم وحمدوا الله تعالى ثم آ إنه أدخلني الحضرة الشريفة ، وشيّعني وتولّيت و تبر آيت .

فلمنا تم المري قال العلوي : و سيندتك فاطمة تقول لك : سيلحقك بعض

حطام الدُّنيا فلا تحفل به ، وسيخلفه الله عليك ، و ستجصل في مضايق فاستغث بنا تنجو ، فقلت : السمع ، والطاعة ، وكان لي فرس قيمتها مائتا دينار فماتت وخلف الله علي مثلها ، وأضعافها، وأصابني مضايق فند بتهم و نجوت ، وفر ج الله عنه بهم ؛ وأنا اليوم ا والى من والاهم ، وا عادي من عاداهم ، و أرجو بهم حسن العاقبة .

ثم أن إن سعيت إلى رجل من الشيعة ، فزو جني هذه المرءة ، وتركت أهلي فما قبلت أتزو ج منهم ، و هذا ما حكالي في تاريخ شهر رجب [سنة] ثمان و ثمانين وسبعمائة هجرينة ، و الحمد لله ربّ العالمين والصلاة على على وآله .

#### الحكاية الثانية

قال السيّد الجليل صاحب المقامات الباهرة والكرامات الظاهرة رضي الدِّين على أبن طاوس في كتاب غياث سلطان الورئ على ما نقله عنه المحدِّث الاستراباديُّ في الفوائد المدنيّة في نسختين كانت إحداهما بخط الفاضل الهنديِّ مالفظه:

يقول علي بن موسى بن جعفر بن طاوس: كنت قد توجبهت أنا و أخي الصالح على بن على بن على القاضي الآوي ضاعف الله سعادته، و شرّف خاتمته من الحلّة إلى مشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في يوم الثلثاء سابع عشر شهر جُنُمادى الأخرى سنة إحدى و أربعين و ستّمائة، فاختار الله لنا المبيت بالقرية الّتي تسمتّى دورة بن سنجار، وبات أصحابنا ودوابّنا في القرية أو توجبّهنا منها أوائل نهاريوم الأربعاء ثامن عشر الشهر المذكور.

فوصلنا إلى مشهد مولانا علي صلوات الله وسلامه عليه قبل ظهر يوم الأربعاء المذكور ، فررنا وجاء اللّيل في ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الأخرى المذكورة فوجدت من نفسي إقبالاً على الله ، و حضوراً و خيراً كثيراً فشاهدت ما يدل على الله القبول والعناية والرأفة وبلوغ المأمول والضيافة ، فحد ثني أخي الصالح على بن على الا وي ضاعف الله سعادته أنه رأى في تلك اللّيلة في منامه كأن في يدي لقمة وأنا أقول له : هذه من فم مولانا المهدي تلكيل وقد أعطيته بعضها .

فلمتاكان سحر تلك اللّيلة ، كنت على ما تفضل الله به من افلة اللّبل فلما أصبحنا به من بهار الخميس المذكور ، دخلت الحضرة حضرة مولانا على صلوات الله عليه على عادتي ، فورد علي من فضل الله و إقباله و المكاشفة ، ماكدت أسقط على الأرض ، ورجفت أعضائي وأقدامي، وارتعدت رعدة هائلة ، على عوائد فضله عندي وعنايته لي ، وماأراني من بر مل ورفدي ، وأشرفت على الفناء ومفارقة دار الفناء والا نتقال إلى دار البقاء ، حتى حضر الجمال على بن كنيلة ، وأنا في تلك الحال فسلم على فعجزت عن مشاهدته ، وعن النظر إليه ، وإلى غيره ، وما تحقيقته بلسألت عنه بعد ذلك ، فعر فوني به تحقيقاً و تجد دت في تلك الزيارة مكاشفات جليلة ، وبشارات حميلة .

و حد "ثني أخي الصّالح على بن على بن على الآوي ضاعف الله سعادته ، بعد "ة بشارات رواها لي منها أنه رأى كأن "شخصا يقص عليه في المنام مناما ، ويقول له : قد رأيت كأن "فلانا \_ يعني عني \_ (١) و كأنني كنت حاضرا لمّاكان المنام يقص عليه \_ راكب فرسا وأنت يعني الأخ الصّالح الآوي ، وفارسان آخران قدصعدتم جميعا إلى السماء قال : فقلت له : أنت تدري أحد الفارسين من هو ؟ فقال صاحب المنام في حال النوم لاأدري ، فقلت : أنت \_ يعني عنتي \_ ذلك مولاما المهدي صلوات الله وسلامه عليه .

وتوجنها من هناك لزيارة أو لرجب بالحلة ، فوصلنا ليلة الجمعة ، سابع عشر جمادى الآخرة بحسب الاستخارة ، فعر فني حسن بن البقلي يوم الجمعة المذكورة أن شخصاً فيه صلاح يقال له : عبدالمحسن ، من أهل السواد قد حضر بالحلة وذكر أنه قد لقيه مولانا المهدي صلوات الله عليه ظاهراً في اليقظة ، و قد أرسله إلى عندي برسالة ، فنفذت قاصداً و هو محفوظ بن قرا فحضرا ليلة السبت ثامن عشر من جمادى الآخرة المقد مذكرها .

<sup>(</sup>۱) قدتكرر في الحكاية قوله ديمني عني، وأمثاله ، وهي من لغة أهلالعراق : المولدين ، وكانه يستعمل ديمني، بمعنى ديكني، أي يكني بفلان عني .

فخلوت بهذا الشيخ عبدالمحسن ، فعرفته فهو رجل صالح ، لا يشك النقس في حديثه ، ومستغن عنا ، وسألته فذكرأن أصله من حصن بشر وأنه انتقل إلى الد ولاب الذي بازاء المحولة المعروفة بالمجاهدية، ويعرف الد ولاب بابن أبي الحسن وأنه مقيم هناك ، وليس له عمل بالد ولاب ولا زرع ، ولكنه تاجر في شراء عليلات و غيرها ، و أنه كان قد ابتاع غلة من ديوان السرائر و جاء ليقبضها ، و بات عند المعيدية في المواضع المعروفة بالمحبر .

فجلست أريق ماء و إذا فارس عندي ما سمعت له حسّاً ، ولا وجدت لفرسه حركة ، ولاصوتاً ، وكان القمر طالعاً ، ولكن كان الضباب كثيراً (١).

فسألمته عن الفارس و فرسه ، فقال : كان لون فرسه صدءاً و عليه ثياب بيض وهو متحنيُّك بعمامة ومتقلَّد بسيف .

فقال الفارس لهذا الشيخ عبدالمحسن: كيف وقت الناس؟ قال عبدالمحسن: فظننت أنّه يسأل عنذلك الوقت، قال: فقلت الدُّنيا عليه ضباب وغبرة، فقال: ما سألتك عن هذا أنا سألتك عن حال النّاس، قال: فقلت: النّاس طيّبين مرخّصين آمنين في أوطانهم وعلى أموالهم.

فقال: تمضي إلى ابن طاوس، و تقول له كذا و كذا، و ذكر لي ما قال صلوات الله عليه ثم قال عنه تُليِّكُم : فالوقت قد دنا، فالوقت قد دنا، قال عبدالمحسن فوقع في قلبي و عرفت نفسي أنَّه مولانا صاحب الزَّمان يَليَّكُم فوقعت على وجهي

<sup>(</sup>۱) الضباب: ندى كالنبار يغشى الارض و قبل سحاب رقيق كالدخان ، يقال له بالغارسية دمه.

وبقيت كذلك مغشياً علي إلى أن طلع الصبح، قلت له : فمن أين عرفت أنه قصد ابن طاوس عني ؟ (١) قال : ما أعرف من بني طاوس إلا أنت ، وما في قلبي إلا انه قصد بالر سالة إليك ، قلت : أي شيء فهمت بقوله تَلْبَالِمُ « فالوقت قد دنا فالوقت. قد دنا » هل قصد وفاتي قد دنا أم قد دنا وقت ظهوره صلوات الله و سلامه عليه ؟ فقال : بل قد دنا وقت ظهوره صلوات الله عليه .

قال: فتوجّمت ذلك الوقت (٢) إلى مشهد الحسين عَلَيْكُم وعزمت أنّني ألزم بيتي مدّة حياتي أعبدالله تعالى ، وندمت كيف ما سألته صلوات الله عليه عن أشياء كنت أشتهى أساًله فيها .

قلت له: هل عرقت بذلك أحداً ؟ قال: نعم، عرقت بعض منكان عرف بخروجي من المعيدية، وتوهد موا أنتي قد ضللت وهلكت بتأخيري عنهم، واشتغالي بالغشية التي وجدتها، و لأنتهم كانوا يروني طول ذلك النهار يوم الخميس في أثر الغشية التي لقيتها من خوفي منه تظييل فوصيته أن لا يقول ذلك لأحد أبداً، وعرضت عليه شيئاً فقال: أنا مستغن عن الناس و بخير كثير.

فقمت أنا وهو فلمنّا قام عنّي نفذت له غطاء وبات عندنا في المجلس على باب الدّّار الّذي هي مسكني الآن بالحلّة ، فقمت و كنت أنا وهو في الروشن (٣) في خلوة ، فنزلت لاَّنام فسألت الله زيادة كشف في المنام في تلك اللّيلة أراه أنا .

فرأيت كأن مولانا الصادق ﷺ قد جاءني بهدية عظيمة ، و هي عندي و كأنتني ما أعرف قدرها ، فاستيقظت وحمدت الله ، وصعدت الروشن لصلاة نافلة

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخة و الصحيح د قصدني عن ابنطاوس ، منه رحمه الله ، أقول : قدعرفت أن ناقل الحكاية من أهل السواد ، فأذا عدى دعني، و دقصد، بمن الجارة يضمنه ممنى الكناية كانه قال دكني بابنطاوس عني، ومعناه على لنته ظأهر .

<sup>(</sup>٢) اليوم ، خ .

<sup>(</sup>٣) الروشن : أصلها فارسية ، قال الفيروزآبادى : دالروشن : الكوة، لكن المراد بقرينة ما بعده : الغرفة المشرفة .

اللّيل، وهي ليلة السّبت ثامن عشر جمادى الآخرة فأصعد فتح (١) الابريق إلى عندي فمددت يدي فلزمت عروته لأفرغ على كفّي فأمسك ماسك فم الابريق وأداره عنّي و منعني من استعمال الماء في طهارة الصّلاة، فقلت: لعلّ الماء نجس فأراد الله أن يصونني عنه فا ن لله عز و جلّ علي عوائد كثيرة أحدها مثل هذا و أعرفها.

فناديت إلى فتح، وقلت: من أين ملائت الابريق؟ فقال: من المصبّة (٢) فقلت: هذا لعلّه نجس فاقلبه واطهره (٣) واملاه من الشطّ فمضى وقلبه وأنا أسمع صوت الابريق وشطفه وملاء من الشطّ ، وجاء به فلزمت عروته وشرعت ا قلّب منه على كفتي فأمسك ماسك فم الابريق وأداره عني ومنعني منه .

فعدت وصبرت ، ودعوت بدعوات ، وعاودت الابريق وجرى مثل ذلك ، فعرفت أن هذا منع لي من صلاة اللّيل تلك اللّيلة ، وقلت في خاطري: لعل الله يريد أن يجري علمي حكماً وابتلاء غداً ولايريد أن أدعو اللّيلة في السلامة من ذلك ، وجلست لا يخطر بقلبي غير ذلك .

فنمت و أنا جالس، و إذا برجل يقول لي: \_ يعني عبد المحسن الذي جاء بالرّسالة \_ كأنّه ينبغي أن تمشي بين يديه، فاستيقظت ووقع في خاطري أنّني قد قصرت في احترامه و إكرامه، فتبت إلى الله جلّ جلاله، و اعتمدت ما يعتمد التائب من مثل ذلك، و شرعت في الطهارة فلم يمسك أبداً [فم] الابريق و تركت على عادتي فتطهرت و صلّيت ركعتين فطلع الفجر فقضيت نافلة اللّيل، و فهمت أنسني ماقمت بحقّ هذه الرّسالة.

فنزلت إلى الشيخ عبدالمحسن، وتلقُّيته وأكرمته، وأخذت له من خاصَّتي

<sup>(</sup>١) فتح: اسم غلامه. منه رحمهالله.

<sup>(</sup>٢) في الاصل المطبوع : المسببة ، بالسين وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة الفاضل الهندى : «فاشطفه» وهو الاصح لغة ، و بقرينة مايأتى ، منه
 رحمه الله . أقول : الشطف : الغسل ، وهى لغة سواد أهل العراق ، ليست بأصيلة .

ستًّا نير (١) ومن غير خاصّتي خمسة عشر ديناراً ممًّا كنت أحكم فيه كمالي (٢) و خلوت به في الرُّوشن، و عرضت ذلك عليه، واعتذرت إليه، فامتنع من قبول شيء أصلا ، وقال : إنَّ معي نحومائة دينار وما آخذ شيئاً، أعطه لمن هوفقير، وامننع غاية الامتناع.

فقلت: إنَّ رسول مثله عليه الصلاة والسلام، يعطى لأُجل الأكرام لمن أرسله لا لأجل فقره وغناه ، فامتنع ، فقلت له « مبارك » أمَّا الخمسة عشر ، فهي من غير خاصَّتي ، فلا الْكرهك على قبولها ، وأمَّاهذه السُّنة دنانير فهي من خاصَّتي فلابدُّ أن تقبلها منتى فكاد أن يؤيسني من قبولها ، فألزمته فأخذها ، وعادتر كها ، فألزمته فأخذها ، وتغدَّيت أناوهو ، ومشيت بين يديه كما أمرت في المنام إلى ظاهر الدَّار و أوصيته بالكتمان ، والحمدلله وصلَّى الله على سيَّدالمرسلين عَنْ و آله الطاهرين .

#### الحكاية الثالثة

في آخر كتاب في التعازي عن آل مجد عليهم السلام و وفاة النبي عَيْرِ اللَّهُ تأليف الشريف الزاهد أبي عبدالله على بن عليٌّ بن الحسن بن عبدالرَّحمن العلويِّ الحسينيِّ رضى الله عنه عن الأحلِّ العالم الحافظ، حجَّة الاسلام، سعيد بن أحمد بن الرضيُّ ا عن الشيخ الأجلِّ المقرىء خطير الدِّين حمزة بن المسيِّب بن الحارث أنَّه حكى فيداري بالظفرية بمدينة السلام فيثامن عشرشهر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة قال: حدَّثني شيخي العالم ابن أبي القاسم (٣) عثمان بن عبد آلباقي بن احمد الدمشقي في سا بععشر جِمادي الآخرة من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة قال: حدَّثني الأُجلُّ

<sup>(</sup>١) ستانير، كذا في النسخ والظاهرانه مخفف وستة دنانير، كذا بخط المؤلف رحمه الله ، أقول : بل هو مقطوع لما يأتى بعده من النصريح بذلك ، وهو مثل قولهم دستى، مخفف دسيدتي، ،

<sup>(</sup>٢) أي مثل مالي.

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة كشكول المحدث البحراني ، منه رحمه الله .

العالم الحجيّة كمال الديّين أحمد بن على بن يحيى الأنباريّ بداره بمدينة السّلام ليلة عاشر شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.

قال : كنّا عند الوزيرعون الدّين يحيى بن هبيرة في رمضان بالسّنة المقدسَّم ذكرها ، ونحن على طبقة ، وعنده جماعة ، فلمنّا أفطر من كان حاضراً وتقوس (١) أردنا الانصراف ، فأمرنا بالتمسيّي عنده ، فكان في مجلسه في تلك اللّيلة شخص لا أعرفه ، و لم أكن رأيته من قبل ، و رأيت الوزير يكثر إكرامه ، ويقرّب مجلسه ، ويصغي إليه ، ويسمع قوله ، دون الحاضرين .

فتجاريناالحديث والمذاكرة ، حتى أمسينا و أردنا الانصراف ، فعر قنا بعض أصحاب الوزير أن الغيث ينزل ، وأنه يمنع من يريد الخروج ، فأشار الوزير أن نمسي عنده فأخذنا نتحادث ، فأفضى الحديث حتى تحادثنا في الأديان و المذاهب ورجعنا إلى دين الاسلام ، وتفرش المذاهب فيه .

فقال الوزير: أقلُّ طائفة مذهب الشيعة ، وما يمكن أن يكون أكثر منهم في خطَّتنا هذه ، و هم الأُقلُّ من أهلها ، وأخذ يذمُّ أحوالهم ، و يحمدالله على قتلهم في أقاصي الأرض .

فالتفت الشخص الّذي كان الوزير مقبلاً عليه ، مصغيا إليه ؟ فقال له : أدام الله أينامك أحدِّث بما عندي فيما قد تفاوضتم فيه أو أعرض عنه ، فصمت الوزير ، ثمَّ قال : قل : ماعندك .

فقال : خرجت مع والدي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، من مدينتنا وهي المعروفة بالباهية ، ولها الرئستاق الذي يعرفه التجار ، وعداة ضياعها ألف ومائتا ضيعة ، في كلّ ضيعة من الخلق مالايحصي عددهم إلا الله ، وهم قوم نصارى ، وجميع

<sup>(</sup>١) يقال : تقوض الحلق والصفوف : انتقضت وتفرقت .

<sup>(</sup>۲) في الاصل المطبوع: دمن حضر حاضراً، وهو تصحيف، والصحيح ما في الصلب و ممناه أنه: قام أكثر أهل المجلس وكل منهم وضع يده على خاصرته، من طول الجلوس وكسالته.

الجزائر الّتي كانت حولهم ، على دينهم ومذهبهم ، ومسير بلادهم و جزائرهم مدّة شهرين ، وبينهم وبين البر مسيرعشرين يوماً وكلّمن في البر من الأعراب وغيرهم نصارى وتتصل بالبربر ، وهم على دينهم فان حدّ هذا كان بقدر كل من في الأرض ، ولم نضف إليهم الافرنج والرّوم .

وغيرخفي عنكم من بالشام والعراق والحجازمن النصارى ، واتتفق أنناسرنا في البحر ، و أوغلنا ، و تعد أينا الجهات الّتي كنّا نصل إليها ، ورغبنا في المكاسب ولم نزل على ذلك حتى صرنا إلى جزائر عظيمة كثيرة الأشجار ، مليحة الجدران فيها المدن الملدودة (١) والرساتيق .

وأو ّل مدينة وصلنا إليها وا ُرسي الهراكب بها ، وقد سألنا الناخداه أي ْشيء هذه الجزيرة ؟ قال : والله إن هذه جزيرة لم أصل إليها و لا أعرفها ، وأنا و أنتم في معرفتها سواء .

فلماً أرسينا بها ، وصعد التجار إلى مشرعة تلك المدينة ، وسألنا ما اسمها ؟ فقيل هي المباركة ، فسألنا عن سلطانهم ومااسمه ؟ فقالوا : اسمه الطاهر، فقلناوأين سرير مملكته فقيل بالزاهرة ، فقلنا : وأين الزاهرة ؟ فقالوا : بينكم وبينها مسيرة عشر ليال في البحر ، وخمسة وعشرين ليلة في البراً ، وهم قوم مسلمون .

فقلنا : من يقبض زكاة ما في المركب لنشرع في البيع و الابتياع ، فقالوا : تحضرون عند نائب السلطان ، فقلنا : و أين أعوانه ؟ فقالوا : لا أعوان له ، بل هو في داره وكلُّ من عليه حقٌ يحضر عنده ، فيسلّمه إليه .

فتعجّبنا من ذلك ، و قلنا : ألا تدلّونا عليه ؟ فقالوا : بلى ، و جاء معنا من أدخلنا داره ، فرأيناه رجلاً صالحاً عليه عباءة ، وتحته عباءة وهو مفترشها ، وبين يديه دواة يكتب منها من كتاب ينظر إليه ، فسلّمنا عليه فردّ علينا السلّام وحيّانا وقال : من أين أقبلتم ؟ فقلنا : من أرض كذا وكذا ، فقال : كلّكم ؟ فقلنا : لا؛ بل

<sup>(</sup>١) المسلدودة : معناها أن تلك المدن قد جعلت فيها لديدة كــثيرة : وهي الروضة الخضراء الزهراء .

فينا المسلم و اليهوديُّ و النصرانيُّ ، فقال: يزن اليهوديُّ جزيته و النصرانيُّ جزيته . ويناظر المسلم عن مذهبه .

فوزن والدي عن خمس نفر نصارى: عنه وعنتي وعن ثلاثة نفركانوا معنا ثم وزن تسعة نفر كانوا يهوداً وقال للباقين: هاتوا مذاهبكم، فشرعوا معه في مذاهبهم. فقال: لستم مسلمين وإنما أنتم خوارج و أموالكم مُحلُّ للمسلم المؤمن، وليس بمسلم من لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وبالوصي والأوصياء من ذر يته حتى مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليهم.

فضاقت بهم الأرض و لم يبق إلا "أخذ أموالهم .

ثم قال لنا: يا أهل الكتاب لا معارضة لكم فيما معكم ، حيث أخذت الجزية منكم، فلما عرف أولئك أن أمو الهم معرضة للنهب ، سألوه أن يحتملهم إلى سلطانهم فأجاب سؤالهم ، وتلا: « ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة ».

فقلنا للناخداه والر بيّان (١). وهوالد ليل: هؤلاء قوم قد عاشر ناهم وصاروا رفقة ، و ما يحسن لنا أن نتخلف عنهم أينما يكونوا نكون معهم ، حتى نعلم ما يستقر حالهم عليه ؟ فقال الربّان : والله ماأعلم هذا البحر أين المسير فيه ، فأستاجر نا رُبّاناً ورجالاً ، وقلعنا القلع (٢) وسر نا ثلاثة عشريوماً بلياليها حتى كان قبل طلوع الفجر ، فكبّر الرسبان فقال : هذه والله أعلام الزاهرة و منائرها و جدرها إنها قدبانت ، فسر نا حتى تضاحى النتهار .

فقدمنا إلى مدينة لم ترالعيون أحسن منها ولاأحق (٣) على القلب ، ولاأرق من نسيمها و لا أطيب من هوائها ، ولا أعذب من مائها ، و هي راكبة البحر ، على جبل من صخر أبيض ، كأنه لون الفضة و عليها سور إلى مايلي البحر ، و البحر يحوط الذي يليه منها ، والأنهار منحرفة في وسطها يشرب منها أهل الدور والأسواق

<sup>(</sup>١) الناخدا : مأخوذمن الفارسية ومعناه معروف والريان كرمان : وئيس الملاحين .

<sup>(</sup>٢) القلع: شراع السفينة ، وقلعنا : أي رفعنا وأصلحنا الشراع لتسيرالسفينة .

<sup>(</sup>٣) أخف ، خ .

و تأخذ منها الحمامات وفواضل الأنهار ترمى في البحر ، و مدى الأنهار فرسخ و نصف ، و في تحت ذلك الجبل بساتين المدينة و أشجارها ، و مزارعها عند العيون و أشمار تلك الأشجار لا يرى أطيب منها ولا أعذب ، و يرعى الذئب والنعجة عياناً ولوقصد قاصد لتخلية دابلة في زرع غيره لمارعته ، ولاقطعت قطعة حمله ولقد شاهدت السباع والهوام وابضة في غيض تلك المدينة ، وبنو آدم يمر ون عليها فلا تؤذيهم .

فلماً قدمنا المدينة و أرسى المركب فيها ، وما كان صحبنا من الشوابي و النوابيح من المباركة بشريعة الزاهرة ، صعدنا فرأينا مدينة عظيمة عيناء كثيرة الخلق ، وسيعة الربقة ، وفيها الأسواق الكثيرة ، والمعاش العظيم ، وترد إليهاالخلق من البرس و البحر ، و أهلها على أحسن قاعدة ، لا يكون على وجه الأرض من الأمم و الأديان مثلهم و أمانتهم ، حتى أن المتعيش بسوق يرده إليه من يبتاع منه حاجة إمّا بالوزن أو بالذراع فيبايعه عليها ثم يقول : أيناً هذا زن لنفسك واذرع لنفسك .

فهذه صورة مبايعاتهم ، ولا يسمع بينهم لغو المقال ، ولا السفه ولا النميمة ، ولا يسب بعضهم بعضاً ، و إذا نادى المؤذّ ن الأذان ، لا يتخلّف منهم متخلّف ذكراً كان أو أنثى . إلا ويسعى إلى الصلاة ، حتى إذا قضيت الصلاة للوقت المفروض ، رجع كلّ منهم إلى بيته حتى يكون وقت الصلاة الأخرى فيكون الحال كما كانت .

فلمنّا وصلنا المدينة ، و أرسينا بمشرعتها ، أمرونا بالحضور إلى عندالسلطان فحضرنا داره ، و دخلنا إليه إلى بستان صور في وسطه قبنّة من قصب ، و السلطان في تلك القبنّة ، وعنده جماعة و في باب القبنّة ساقية تجري .

فوافينا القبيّة ، و قد أفام المؤذِّن الصلاة ، فلم يكن أسرع من أن امتلاً البستان بالناس ، وا ُقيمت الصلاة ، فصلّى بهم جماعة ، فلاوالله لم تنظر عيني أخضع منه لله ، ولا ألين جانباً لرعيّته ، فصلّى من صلّى مأموماً .

فلماً قضيت الصلاة التفت إلينا وقال : هؤلاء القادمون ؛ قلنا : نعم ، وكانت تحياة الناس له أومخاطبتهم له « ياابن صاحب الأمر » فقال : على خيرمقدم .

ثم قال: أننم تجار أوضياف؟ فقلنا: تجار ، فقال: من منكم المسلم ، ومن منكم أهل الكتاب؟ فعر فناه ذلك ؟ فقال: إن الاسلام تفر ق شعباً فمن أي قبيل أنتم؟ وكان معنا شخص يعرف بالمقري ابن در بهان بن أحمد (١) الأهوازي ، يزعم أنه على مذهب الشافعي ، فقال له: أنا رجل شافعي قال: فمن على مذهبك من الجماعة ؟ قال: كلّنا إلا هذا حسان بن غيث فانه رجل مالكي .

فقال: أنت تقول بالاجماع؟ قال: نعم، قال: إذاً تعمل بالقياس 'ثم قال: بالله يا شافعي تلوت ما أنزل الله يوم المباهلة؟ قال: نعم 'قال: ماهو؟ قال قوله تعالى: «قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساء كم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (٢).

فقال: بالله عليك مـَن أبناء الرسول ومن نساؤه و من نفسه يابن دربهان؟ فأمسك، فقال: بالله هل بلغك أن عير الرسول و الوصي والبتول والسبطين دخل تحت الكساء؟ قال: لا، فقال: و الله لم تنزل هذه الآية إلا فيهم، و لا خص بهاسواهم.

ثم قال : بالله عليك يا شافعي ماتقول فيمن طهره الله بالد ليل القاطع ، هل ينجسه المختلفون ؟ قال : لا ، قال : بالله عليك هل تلوت « إنها يريد الله ليذهب عنكم الر جس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ، (٣) قال : نعم ، قال : بالله عليك من يعنى بذلك ؟ فأمسك ، فقال : والله ماعنى بها إلا أهلها .

ثم "بسط لسانه و تحد " بحديث أمضى من السهام ، و أقطع من الحسام فقطع الشافعي " و وافقه فقام عند ذلك فقال : عفوا يا ابن صاحب الأمرانسب إلي " نسبك ، فقال : أنا طاهر بن على بن الحسن بن علي " بن علي بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي " بن الحسين بن علي " الذي أنزل الله فيه : « و كل " شيء

<sup>(</sup>١) اسمه دريهان بن أحمد، كذا في كشكول الشيخ يوسف البحريني، منه رحمه الله

<sup>(</sup>٢) آلعمران: ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) الاحزاب: ٣٣.

أحصيناه في إمام مبين» (١) هو والله الا مام المبين ، ونحن الّذين أنزل الله في حقّنا « ذرِّيّة بعضها من بعضوالله سميع عليم » (٢) .

يا شافعي "نحن أهل البيت نحن ذريّة الرّسول، ونحن أولو الأمر، فخرّ الشافعي مغشينًا عليه، لماسمع منه، ثمّ أفاق. من غشيته، وآمن به، وقال: الحمد لله الّذي منحني بالاسلام، ونقلني من التقليد إلى اليقين.

ثم أمرلنا باقامة الضيافة ، فبقينا على ذلك ثمانية أيّام ، ولم يبق في المدينة إلا من جاء إلينا ، وحادثنا ، فلمّا انقضت الأيّام الثمانية سأله أهل المدينة أن يقوموا لنا بالضّيافة ، ففتح لهم في ذلك ، فكثرت علينا الأطعمة والفواكه ، وعملت لنا الولائم ، ولبثنا في تلك المدينة سنة كاملة .

فعلمنا وتحققنا أن تلك المدينة مسيرة شهرين كاملة براً و بحراً ، و بعدها مدينة اسمها الرائقة ، سلطانها القاسم بن صاحب الأمر تلقيل مسيرة ملكها شهرين و هي على تلك القاعدة ولها دخل عظيم ، و بعدها مدينة اسمها الصافية ، سلطانها إبراهيم بن صاحب الأمر تلقيل بالحكام و بعدها مدينة أخرى أسمها ظلوم سلطانها عبدالر حمان بن صاحب الأمر تلقيل ، مسيرة رستاقها و ضياعها شهران ، و بعدها مدينة أخرى اسمها عناطيس ، سلطانها هاشم بن صاحب الأمر تلقيل وهي أعظم المدن كلها وأكبرها وأعظم دخلا ، ومسيرة ملكها أربعة أشهر .

فيكون مسيرة المدن الخمس والمملكة مقدارسنة لايوجد في أهل تلك الخطط والمدن و الضياع و الجزائر غير المؤمن الشيعي الموحد القائل بالبراءة والولاية الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اسلاطينهم أولاد إمامهم المحكمون بالعدل وبه يأمرون اليس على وجدالاً رض مثلهم الووجمع أهل الد نيا الكانوا أكثر عدداً منهم على اختلاف الأديان والمذاهب.

ولقد أقمنا عندهم سنة كاملة نترقُّت ورودصاحب الأمر إليهم ، لأنتهم زعموا

<sup>(</sup>١) يس: ١٢ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٤.

أنَّها سنة وروده ، فلم يوفَّقنا الله تعالى للنظر إليه ، فأمَّا ابن دربهان وحسَّان فانهما أقاما بالزاهرة يرقبان رؤيته ، وقد كنَّا لمَّااستكثرنا هذه المدن وأهلها ، سألنا عنها فقيل : إنَّها عمارة صاحب الأمر تَلْقِيلًا و استخراجه .

فلمنا سمع عون الدّين ذلك ، نهض ودخل حجرة لطيفة ، وقد تقضى اللّيل فأمر باحضار ناواحداً واحداً ، وقال : إيّاكم إعادة ماسمعتم أو إجراء على ألفاظكم وشدّد وتأكّد علينا ، فخرجنا من عنده ولم يعد أحد منّا ممّا سمعه حرفاً واحداً حتّى هلك .

وكنّا إذا حضرنا موضعاً واجتمع واحدنا بصاحبه ، قال : أتذكر شهر رمضان فيقول : نعم ، ستراً لحال الشرط ·

فهذا ماسمعته ورويته ، والحمد لله وحده ، وصلواته على خير خلقه محمَّد وآله الطاهرين ، والحمد لله ربِّ العالمين .

قلت: وروى هذه الحكاية مختصراً الشيخ زين الدّين علي بن يونس العاملي البياضي في الفصل الخامس عشر من الباب الحادي عشر من كتاب «الصراط المستقيم» و هو أحسن كتاب صنيف في الامامة عن كمال الدّين الأنباري الح و هو صاحب رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والر وح» الّتي نقلها العلامة المجلسي بتمامها في السماء والعالم.

وقال السيد الأجلُّ علي بن طاوس ، في أواخر كتاب جمال الأسبوع ، وهو الجزء الرابع من السمات و المهمّات بعد سوقه الصلوات المهدويّة المعروفة الّتي أو لها: اللّهم صلّ على على المنتجب في الميثاق ، و في آخرها : و صلّ على وليّك و ولاة عهدك والأئمّة من ولده ، وزد في أعمارهم ، وزد في آجالهم ، وبلّغهم أقصى آمالهم ديناً ودنياً و آخرة النح .

والدُّعاء الآخر مرويُّ عن الرِّضا ﷺ يدعى به في الغيبة أوَّله « اللَّهمَّ الفع عنوليَّك » وفي آخره «اللَّهمَّ صلِّ على ولاة عهدك في الأَّمَة من بعده » الخ. قال بعد كلام له في شرح هذه الفقرة مالفظه : ووجدت رواية متصلة الاسناد

بأن المهدي صلوات الله عليه أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد البحر ، على غاية عظيمة من صفات الأبرار ، والظاهر ، بل المقطوع أنه إشارة إلى هذه الرواية . والله العالم .

و رواه أيضاً السيد الجليل علي بن عبدالحميد النيلي في كتاب السلطان المفر ج عن أهل الإيمان ، عن الشيخ الأجل الأمجد الحافظ حجة الإسلام سعيد الدين رضي البغدادي ، عن الشيخ الأجل خطير الدين حمزة بن الحارث بمدينة السلام الخ .

ورواه المحدِّث الجزائري في الأُنوار عن المولى الفاضل الملقَّب بالرِّضا عليٍّ بن فتح الله الكاشانيِّ قال : روى الشريف الزاهد .

# الحكاية الرابعة

قال آية الله العلامة الحلّي وحمه الله -: في آخر منهاج الصلاح في دعاء العبرات: الدُّعاء المعروف و هو مروي عن الصادق جعفر بن على الله اله من جهة السيد السعيد رضي الدين على بن على بن على الا وي قد س الله روحه حكاية معروفة بخط بعض الفضلاء، في هامش ذلك الموضع، روى المولى السعيد فخر الدين على بن الشيخ الا جمال الدين ، عن والده ، عن جد الفقيه يوسف ، عن السيد الرضي المذكور أنه كان مأخوذاً عند أمير من أمراء السلطان جرماغون ، مد الويلة ، مع شد ق وضيق فرأى في نومه الخلف الصالح المنتظر، فبكى وقال : يامولاي الشع في خلاصي من هؤلاء الظلمة .

فقال عَلَيْكُمْ : أَدع بدعاء العبرات ، فقال : ما دعاء العبرات ؟ فقال عَلَيْكُمْ : إنَّه في مصباحي ؟ فقال عَلَيْكُمْ : انظره تجده فانتبه من منامه وصلَّى الصبح ، وفتح المصباح ، فلقي ورقة مكتوبة فيها هذا الدُّعاء بين أوراق الكتاب ، فدعا أربعين مرَّة .

و كان لهذا الأمير امرءتان إحداهما عاقلة مدبّرة في أموره، وهو كثير

الاعتماد عليها .

فجاء الأمير في نوبتها ، فقالت له : أخذت أحداً من أولاد أمير المؤمنين عدي "عليه السلام ؟ فقال لها : لم تسألين عن ذلك فقالت : رأيت شخصا و كأن نور الشمس يتلا لؤمن وجهه ، فأخذ بحلقي بين أصبعيه ، ثم قال : أرى بعلك أخذ ولدي ، ويضيت عليه من المطعم والمشرب .

فقلت له: يا سيندي من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب، قولي له: إن لم يخل عنه لأخربن بيته.

فشاع هذا النوم للسلطان فقال: ما أعلم ذلك، و طلب نو"ابه، فقال: من عند كم مأخوذ؟ فقالوا: الشيخ العلوي أمرت بأخذه، فقال: خلّوا سبيله، وأعطوه فرساً يركبها و دلّوه على الطريق فمضى إلى بيته انتهى.

وقال السيد الأجل علي بن طاوس في آخر مهج الدعوات : ومن ذلك ما حد ثني به صديقي و المواخي لي على بن على القاضي الآوي ضاعف الله جل جلاله سعادته ، وشر ف خاتمته ، وذكر له حديثاً عجيباً وسبباً غريباً ، وهوأنه كان قدحدث له حادثة فوجد هذا الدعاء في أوراق لم يجعله فيها بين كتبه ، فنسخ منه نسخة فلما نسخه فقد الأصل الذي كان قد وجده إلى أن ذكر الدعاء وذكر له نسخة ا خرى من طريق آخر تخالفه .

و نحن نذكر النسخة الأولى تيمنّنا بلفظ السينّد، فان ّ بين ما ذكره و نقل العلامة أيضاً اختلافاً شديداً وهي :

بسم الله الرّحمان الرّحيم اللّهم و إنّي أسألك يا راحم العبرات ، وياكاشف الكربات أنت الّذي تقشع سحائب المحن ، وقد أمست ثقالاً ، و تجلو ضباب الأحن وقد سحبت أذيالاً ، و تجعل زرعها هشيماً ، وعظامها رميما ، و ترد المغلوب غالباً والمهلوب طالباً إلهي فكم من عبدناداك وإنّي مغلوب فانتصر ، ففتحت له من نصرك أبواب السماء بما ، منهمر ، وفجارت له من عونك عيوناً فالتقى ماء فرجه على أمر قد قدر ، وحملته من كفايتك على ذات ألواح ود سُر .

يا ربِّ إنِّي مغلوب فانتصر ، يا ربِّ إنِّي مغلوب فانتصر ، يا ربِّ إنِّي مغلوب فانتص ، فَصَلٌّ على محمَّد و آل عَلى وافتح لي من نصرك أبواب السماء بماء متهمر ، و فجدّر لي من عونك عيوناً ليلتقي ماء فرجي على أمرقد قدر ، و احملني يا ربِّ من كفايتك على ذات ألواح ودُسُر .

يا من إذا ولج العبد في ليل من حيرته يهيم، فلم يجدله صريخاً يصرخه من وليُّ ولا حميم ، صلِّ على عَلى وآل عَلى ، وجد يا ربِّ من معونتك صريخاً معيناً ووليًّا يطلبه حثيثاً ، ينجيه من ضيق أمره وحرجه ، ويظهر له المهمُّ منأعِلام فرجه .

اللَّهِمَّ فيامن قدرته قاهرة ، و آياته باهرة ، ونقماته قاصمة ، لكلِّ حبًّاردامغة لكلِّ كفور ختَّار ، صلِّ يا ربِّ على مُمَّد وآل عَن وانظر إلى ما ربِّ نظرة من نظراتك رحيمة ، تجلوبها عنتي ظلمة واقفة مقيمة ، من عاهة جفّت منها البضروع وقلفت (١) منها الزروع ، واشتمل بها على القلوب اليأس ، وجرت بسببها الأنفاس . اللَّهُمَّ صلِّ على عمِّ وآل عمِّ ، وحفظاً حفظاً لغرائس غرستها يد الرَّحمان

وشربها من ماء الحيوان ، أن تكون بيد الشيطان تجزُّ ، وبفأسه تقطع وتحزُّ .

إلهي من أولى منك أن يكون عن حماك حارساً و مانعاً إلهي إنَّ الأُمر قد هال فهو أنه ، و خشن فألنه ، و إن القلوب كاءت فطنها و النفوس ارتاعت فسكَّنها إلهي تدارك أقداماً قد زلَّت ، و أفهاماً في مهامه الحيرة ضلَّت ، أجحف الضُّ بالمضرور ، في داعية الويل و الثبور، فهل يحسن من فضلك أن تجعله فريسة للبلاء وهولك راج ؟ أم هل يحمل من عدلك أن يخوض لجلة الغماء ، وهو إليك لاج .

مولاي لئن كنت لا أشق على نفسى في التُّقى ، ولا أبلغ في حمل أعباءالطَّاعة مبلغ الرِّضا ، ولا أنتظم في سلك قوم رفضوا الدُّنيا ، فهم خمص البطون عمش العيون من البكاء ، بل أتينك ياربِّ بضعف من العمل ، وظهر ثقيل بالخطاء والزلل ، ونفس للراحة معتادة ، ولدواعي التسويف منقادة ، أما يكفيك يا ربِّ وسيلة إليك وذريعة لديك أنتي لأوليائك موال، وفي محبّتك مغال، أما يكفيني أن أروح فيهم

<sup>(</sup>١) يريد أنها يبست حتى تقشر لحاؤها وانتش عنها .

مظلوماً ، وأغدو مكظوماً ، وأقضى بعد هموم هموماً ، وبعد رجوم رجوماً ؟.

أما عندك يا ربّ بهذه حرمة لا تضيع ، و زمّة بأدناها يقتنع ، فلم لا يمنعني يا ربّ وها أنا ذا غريق ، و تدعني بنار عدو ك حريق ، أتجعل أولياءك لأعدائك مصائد ، و تقلّدهم من خسفهم قلائد ، وأنت مالك نفوسهم ، لوقبضتها جمدوا ، و في قبضتك مواد أنفاسهم ، لوقطعتها خمدوا .

وما يمنعك يا ربِّ أن تكفَّ بأسهم ، وتنزع عنهم من حفظك لباسهم ، وتعريهم من سلامة بها في أرضك يسرحون ، وفي ميدان البغي على عبادك يمرحون .

اللَّهُمَّ صلِّ على عِمَّ وآل عِمَّ ، وأُدركني ولمَّا يدركني الغرق ، و تداركني ولمَّا غَيْب شمسي للشفق .

إلهي كم من خائف التجأ إلى سلطان فآب عنه محفوفاً بأمن وأمان ، أفأقصد يا ربّ بأعظم من سلطانك سلطاناً ؟ أم أكثر من اقتدارك اقتدارك اقتدارك اقتدارك المتصارة .

اللّهم أين كفايتك الّتي هي نصرة المستغيثين من الأنام، وأين عنايتك الّتي هي جنّة المستهدفين لجورالا يّام، إلي آإلي بها، يا ربّ ا نجّني من القوم الظالمين إنّي مسّني الضر و أنت أرحم الر احمين.

مولاي ترى تحييري في أمري ، وتقلّبي في ضرّي ، و انطواي على حرقة قلبي وحرارة صدري ، فصل يا ربّ على على على و آل على ، وجدُدلي يا رب بما أنتأهله فرجاً ومخرجاً ، ويسترلي يا ربّ نحواليسرى منهجاً ، واجعل لي يا ربّ من نصب حبالاً لي ليصرعني بها صريع ما مكره ، ومن حفرلي البئرليوقعني فيها واقعاً فيما حفره ، و اصرف اللهم عني شرة ومكره ، وفساده وضرة ، ما تصرفه عمين قاد نفسه لدين الدّيان ، ومناد ينادى للإيمان .

إلهي عبدك عبدك ، أجب دعوته ، وضعيفك ضعيفك فرتج غمَّته ، فقدا نقطع كلُّ حبل إلاّ حبلك ، وتقلَّص كلُّ ظلَّ إلاّ ظلَّك .

مولاي دعوتي هذه إن رددتها أين تصادف موضع الاجابة ، و يجعلني إن

كذَّ بتها أين تلاقي موضع الاجابة ، فلا تردَّ عن بابك من لايعرف غيره باباً ، ولا يمتنع دون جنابك من لايعرف سواء جناباً .

ويسجد ويقول: إلهي إن وجها إليك برغبته توجه ، فالراغب خليق بأن تجيبه ، و إن جبيناً لك بابتهاله سجد ، حقيق أن يبلغ ما قصد ، وإن خدا إليك بمسألته يعفر ، جدير بأن يفوز بمراده و يظفر ، وها أنا ذا يا إلهي قد ترى تعفير خدا ي ، وابتهالي واجتهادي في مسألتك وجدا ي ، فتلق يا رب رغباتي برأفتك قبولا وسها إلي طلباتي برأفتك وصولا ، وذال لي قطوف ثمراة إجابتك تذليلا .

إلهي لا ركن أشد منك فآوي إلى ركن شديد ، و قد أويت إليك وعو الت في قضاء حوائجي عليك ، و لا قول أسد من دعائك ، فأستظهر بقول سديد ، و قد دعو تك كما أمرت ، فاستجب لي بفضلك كما وعدت ، فهل بقي يا رب إلا أن تجيب ، و ترحم منتي البكاء و النحيب ، يا من لا إله سواه ، ويا من يجيب المضطر إذا دعاه .

ربِّ انصر نيعلى القوم الظالمين، وافتح لي وأنت خير الفاتحين، والطف بي ياربِّ و بجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الرااحمين .

#### الحكاية الخامسة

في كتاب الكلم الطيب والغيث الصيب للسيد الأيد المتبحر السيد علي خان شارح الصحيفة ما لفظه: رأيت بخط بعض أصحابي من السادات الأجلاء الصلحاء الثقات ما صورته:

سمعت في رجب سنة ثلاث وتسعين وألف ، الأخ العالم العامل ، جامع الكمالات الإنسيّة ، والصفات القدسيّة ، الأمير إسماعيل بن حسين بيك بن عليّ بن سليمان الحائري الأنصاري أنار الله تعالى برهانه يقول : سمعت الشيخ الصّالح التقي المتورع الشيخ الحاج عليّا المكّي قال : إنّي ابتليت بضيق وشد ق ومناقضة خصوم ، حتّى خفت على نفسي القتل و الهلاك ، فوجدت الدعاء المسطور بعد في جيبي من غير أن

يعطينيه أحد ، فتعجلبت من ذلك ، وكنت متحياراً فرأيت في المنام أن قائلاً في زير الصلحاء و الزاهار يقول لي : إنّا أعطيناك الداعاء الفلاني فادع به تنج من الضيق والشداة ولم يتبيلن لي من القائل؟ فزاد تعجلبي فرأيت مراة أخرى الحجلة المنتظر في الدع بالداعاء الذي أعطينكه ، وعلم من أردت .

قال: وقد حرابة مراراً عديدة ، فرأيت فرجاً قريباً ، وبعد مداة ضاع منتي الدُّعاء برهة من الزمان ، وكنت متأسفاً على فواته ، مستغفراً من سوء العمل، فجاءني شخص وقال لي : إن هذا الدُّعاء قد سقط منك في المكان الفلاني وماكان في بالي أن رحت إلى ذلك المكان ، فأخذت الدُّعاء ، وسجدت لله شكراً وهو :

بسم الله المرتحمن الردميم ربّ أسألك مدداً روحانياً تقويّي به توى الكلّية والجزئينة ، حتى أقبر عبادى ! نفسي كلّ نفس قاهرة ، فتنقبض لي إشارة رقائقها انقباضا تسقط به قواها حتى لايبقى في الكون ذو روح إلا و نار قهري قدأحرقت ظهوره ، يا شديد ، يا ذا البطش الشديد ، يا قهار ، أسألك بما أودعته عزرائيل من أسمائك القهرينة ، فانفعلت له النفوس بالقهر ، أن تودعني هذا السّ في هذه السّاعة حتى ألين به كلّ صعب ، و أدلّل به كلّ منيع ، بقو تك يا ذا القوق المتن.

تقرأ ذلك سحراً ثلاثاً إن أمكن وفي الصّبح ثلاثاً وفي المساء.ثلاثاً ، فا ذا اشتداّت الأمر على من يقرأه يقول بعد قراءته ثلاثين مراّة : يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراّاحمين ، أسألك اللّطف بماجرت به المقادير .

### الحكاية السارسة

الشيخ إبراهيم الكفعميُّ في كتاب البلدالاً مين عن المهدي ٌّ صلّى الله عليه وسلّم : من كتب هذا الدُّعاء في إناء جديد ، بتر بة الحسين ﷺ و غسله و شربه ، شفي من علّته .

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، بسم الله دواء، والحمد لله شفاء، ولا إله إلا الله كفاء

هوالشافي شفاء ، وهو الكافي كفاء ، اذهب البأس بربِّ التَّاس شفاء لايغادره سقم وصلَّى الله على غير و آله النجباء.

ورأيت بخطُّ السيِّد زين الدِّين عليِّ بنالحسين الحسيني رحمه الله أنَّ هذا الدُّعاء تعلُّمه رجل كان مجاوراً بالحائرعلي مشرَّفه السَّلام [عن] المهديِّسلام الله عليه في منامه ، و كان به علَّة فشكاها إلى القائم عجلَّل الله فرجه ، فأمره بكتابته وغسله وشربه ، ففعل ذلك فبرأ في الحال .

## الحكايةالسانعة

السيَّد الجليل عليُّ بن طاوس في مهج الدَّعوات : وجدت في مجلَّد عتيق ذكر كاتبه أن اسمه الحسين بن علي بن هند ، و أنه كتب في شو ال سنة ست و تسعين و ثلاث مائة دعاء العلوي المصري" بماهذا لفظ إسناده :

دعاء علَّمه سيَّدنا المؤمَّل صلوات الله عليه رجلاً من شيعته و أهله في المنام وكان مظلوماً ففر َّج الله عنه ، و قتل عدو َّه .

حدَّ ثني أبوعلي أحمدبن على بن الحسين ، وإسحاق بن جعفر بن على العلوي " العريضي " بحراً ان ، قال : حداً ثني على بن على العلوي " الحسيني "، وكان يسكن بمصر قال : دهمني أمر عظيم ، و هم شديد ، من قبل صاحب مصر ، فخشيته على نفسي وكان سعى بي إلى أحمد بنطولون ، فخرجت من مصر حاجاً فصرت من الحجاز إلى العراق ، فقصدت مشهد مولانا وأبي: الحسين بن علي عَلَيْقَلِلهُ عائداً به ، ولائداً بقبره، ومستجيراً به، من سطوة من كنت أخافه، فأقمت بالحائر خمسة عشر يوماً أدعو و أتضر َّع ليليو نهاري فتراءى لي قيتَّم الزمان ﷺ وولي ُّ الرحمن ، وأنا بين النائم و اليقظان ، فقال لي : يقول لك الحسين بن على عَلَيْهَا يابني خفت فلانا ؟ فقلت : نعم أراد هلاكي ، فلجأت إلى سيِّدي تَطْيَلْكُمْ أَشْكُو إِلَيْهِ عَظْيَم مَا أَرَادِبِي . فقال تَلْكِئْنُ : هلا معوت الله ربُّك عز وجل و ربَّ آبائك بالأدعية الَّتي دعا بها من سلف من الأ نبياء عَاليَّ للهِ فقد كانوا في شدَّة فكشف الله عنهم ذلك ، قلت : و ما ذا أدعوه فقال تَلَيَّكُم : إذا كان ليلة الجمعة ، فاغتسل و صل صلاة اللّيل فا ذا سجدت سجدة الشكر ، دعوت بهذا الدُّعاء ، و أنت بارك على ركبتك ، فذكر لي دعاء ، قال : ورأيته في مثل ذلك الوقت ، يأتيني وأنا بين النائم و اليقظان ، قال : وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكر رعلي هذا القول و الدُّعاء حتى حفظته وانقطع مجيئه ليلة الجمعة .

فاغتسلت و غيرت ثيابي، و تطيبت وصليت صلاة اللّيل، و سجدت سجدة الشكر، و جنوت على ركبتي، و دعوت الله جلّ وتعالى بهذا الدُّعاء فأتاني ليلة السبت، فقال لي: قد الرّجيبت دعوتك يا عمّ ! وقتل عدو لك عند فراغك من الدُّعاء عند (١) من وشي به إليه.

فلما أصبحت ود عت سيدي ، وخرجت متوجها إلى مصر ، فلما بلغت الأردن وأنا متوجه إلى مصر ، رأيت رجلاً من جيراني بمصر و كان مؤمناً فحد أنني أن خصمي قبض عليه أحمد بن طولون ، فأمر به فأصبح مذبوحاً من قفاه ، قال : وذلك في ليلة الجمعة ، فأمر به فطرح في النيل ، و كان فيما أخبرني جماعة من أهلين و إخواننا الشيعة أن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من الد عليه .

ثم ذكرله طريقاً آخرعن أبي الحسن علي بن حماد البصري قال: أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد العلوي الحسيني الحسين الحسين أمرعظيم ، من قبل رجل من أهل بلدي من ملوكه ، فخشيته خشية لم أرج لنفسي منها مخلصاً .

فقصدت مشهد ساداتي و آبائي صلّوات الله عليهم بالحائر لائذاً بهم عائداً بقبرهم، و مستجيراً من عظيم سطوة من كنت أخافه، و أقمت بها خمسة عشر يوماً أدعو وأتضر ع ليلاً ونهاراً فتراءى لي قائم الزسّمان وولي الرسّحمن، عليه وعلى آبائه أفضل التحييّة والسيّلام، فأتاني بين النائم واليقظان، فقال لي : يا بني خفت فلاناً؟

<sup>(</sup>۱) بید من وشی . ط .

فقلت : نعم ، أرادني بكيت وكيت ، فالتجأَّت إلى ساداتي عَالَيْكُمْ أَشَكُو إليهم ليخلُّصوني منه .

فقال: هلا دعوت الله ربث ورب آبائك بالأدعية التي دعا بها أجدادي الأنبياء صلوات الله عليهم ، حيث كانوا في الشد ق فكشف الله عز وجل عنهم ذلك ؟ قلت : وبماذا دعوه به لأدعوه ؟ قال عليه وعلى آبائه السلام : إذا كان ليلة الجمعة ، قم و اغتسل ، و صل صلواتك فاذا فرغت من سجدة الشكر ، فقل و أنت بارك على ركبتيك ، وادع بهذا الدعاء مبتهلاً .

قال: وكان يأتيني خمس ليال متواليات، يكر "رعلي" القول وهذا الد عاء حتى حفظته، و انقطع مجيئه في ليلة الجمعة، فقمت و اغتسلت و غيرت ثيابي و وتطيّبت وصلّيت ما وجب علي "من صلاة اللّيل، وجثوت على ركبني، فدعوت الله عز وجل بهذا الد عاء فأتا ني الله السبّبت، كهيئته الّتي يأتيني فيها؛ فقال لي: قد ا حببت دعوتك يا عن او قتل عدوك ، و أهلكه الله عز وجل عند فراغك من الد عاء .

قال: فلمنا أصبحت لم يكن لي هم عير وداع ساداتي صلوات الله عليهم والرّحلة نحوالمنزل الّذي هربت منه ، فلمنا بلغت بعض الطريق إذا رسول أولادي وكتبهم بأن الرجل الّذي هربت منه ، جمع قوماً واتنخذ لهم دعوة ، فأكلواوشر بوا وتفر ق القوم ، ونام هوو غلمانه في المبكان فأصبح الناس ولم يسمع له حس ، فكشف عنه الغطاء فاذا بسه مذبوحاً من قفاه ، ودماؤه تسيل ، وذلك في ليلة الجمعة ، و لا يدرون من فعل به ذلك ؟ ويأمرونني بالمبادرة نحو المنزل .

فلمًا وافيت إلى المنزل، وسألت عنه وفي أيِّ وقت كان قتله، فإذا هوعند فراغى من الدُّعاء.

ثم ساق رحمه الله الدُّعاء بتمامه وهوطويل ولذا تركنا نقله حذراً من الخروج عن وضع الكتاب ، مع كونه في غاية الانتشار ، و هذه الحكاية موجودة في باب المعاجز من البحار (١) وإنَّما ذكر ناها لذكر السَّند وتكرُّر الطريق .

<sup>(</sup>١) باب ماظهر من معجزاته صلواتالله عليه الرقم ٢٣، راجع ج ٥١ ص٣٠٧.

#### الحكاية الثامنة

في تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل الحسن بن على بن الحسن القملي من كتاب مو نس الحزين في معرفة الحقّ واليقين ، من مصنفات أبي جعفر على بن بابويه القملي. ما لفظه بالعربية:

باب ذكربناء مسجد جمكران ، بأمرالامام المهدي عليه صلوات الله الرحمن وعلى آبائه المغفرة ، سبب بناء المسجد المقدس في جمكران بأمر الامام على المأخبر به الشيخ العفيف الصالح حسن بن مثلة الجمكراني قال : كنت ليلة الثلاثا السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث و تسعين (١) وثلاثمائة نائماً في بيتي فلما مضى نصف من الليل فاذا بجماعة من الناس على باب بيتي فأ يقظوني ، وقالوا : قم وأجب الامام المهدي صاحب الزسمان فانه يدعوك .

قال: فقمت و تعبيّات و تهيئات ، فقلت: دعوني حتى ألبس قميصي ، فاذا بنداء من جانب الباب: «هو ماكان قميصك» فتركته وأخذت سراويلي ، فنودي: «ليس ذلك منك ، فخذ سراويلك» فألقيته وأخذت سراويلي و لبسته ، فقمت إلى مفتاح الباب أطلبه فنودي «الباب مفتوح».

فلما جئت إلى الباب، رأيت قوماً من الأكابر، فسلّمت عليهم، فرد و ورحبّبوابي، و ذهبوابي إلى موضع هو المسجد الآن، فلما أمعنت النظر رأيت أريكة فرشت عليها فراش حسان، وعليها وسائد حسان، ورأيت فتى في زيّ ابن ثلاثين متّكناً عليها، و بين يديه شيخ، وبيده كتاب يقرؤه عليه، وحوله أكثر من ستّين رجلاً يصلّون في تلك البقعة، وعلى بعضهم ثياب بيض، وعلى بعضهم ثياب خضر.

و كان ذلك الشيخ هو الخضر تَليّبَكُمْ فأجلسني ذلك الشيخ تَليّبُكُمْ ، و دعاني الا مام تَليّبَكُمْ باسمي ، وقال : اذهب إلى حسن بن مسلم ، وقل له : إنّب تعمر هذه الأرض منذ سنين و تزرعها ، و نحن نخر ّبها ، ذرعت خمس سنين ، و العام أيضاً

<sup>(</sup>١) سيجيء بيان في لفظ التسعين من المؤلف رحمه الله ص٢٣٤.

أنت على حالك من الزراعة والعمارة ؟ ولا رخصة لك في العود إليها وعليك ردَّما انتفعت به من غلاّت هذه الأرض ليبنى فيها مسجد وقل لحسن بن مسلم إن هذه أرض شريفة قد اختارها الله تعالى من غيرها من الأراني وشر قها ، وأنت قدأخفتها إلى أرضك ، وقد جزاك الله بموت ولدين لك شابتين ، فلم تنتبه عن غفلتك ، فان لم تفعل ذلك لأصابك من نقمة الله من حيث لاتشعر .

قال حسن بن مثلة: [قلت] ياسيدي لابد أي فيذلك من علامة ، فان القوم لا يقبلون مالا علامة و لا حجة عليه ، ولا يصد قون قولي ، قال: إنا سنعلم هناك فاذهب و بلّغ رسالتنا ، و اذهب إلى السيد أبي الحسن و قل له: يجيىء و يحضره و يطالبه بما أخذ من منافع تلك السنين ، ويعطيه الناس حتى يبنوا المسجد ، ويتم ما منه من غلّة رهق ملكنا بناحية أردهال ويتم المسجد ، وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد ، ليجلب غلّته كل عام ، ويصرف إلى عمارته .

وقل للناس: ليرغبوا إلى هذا المونع و يعزروه ويصلوا هنا أربع ركعات للتحية في كلِّ ركعة يقرأ سورة الحمد مرقة، و سورة الاخلاص سبع مرقات ويسبت في الركوع والسجود سبع مرقات وركعتان للإمام صاحب الزهمان المقاتحة فاذا وصل إلى «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» كرقره مائة مرقم ثم يقرؤها إلى آخرها و هكذا يصنع في الركعة الثانية، و يسبت في الركوع و السجود سبع مرقات، فاذا أتم الصلاة يهلل (١) ويسبت تسبيح فاطمة الزهراء الماليلين فاذا فرغ من التسبيح يسجد و يصلّي على النبي وآله مائة مرقة، ثم قال المالين فاذا فرغ من التسبيح يسجد و يصلّي على النبي وآله مائة مرقة، ثم قال المالين العتيق.

قال حسن بن مثلة: قلت في نفسي كأن هذا موضع أنت تزعم أنما هذا المسجد للإمام صاحب الزامان مشيراً إلى ذلك الفتى المتكىء على الوسائد فأشار ذلك الفتى إلى أن اذهب.

فرجعت فلمنَّا سرت بعض الطريق دعاني ثانية ، وقال : إِنَّ في قطيع جعفر

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه يقول: ولا اله الا الله وحده وحده، منه رحمه الله .

الكاشاني الراعي معزاً يجب أن تشتريه فان أعطاك أهل القرية الثمن تشتريه وإلا فتعطي من مالك ، وتجيىء به إلى هذا الموضع وتذبحه اللّيلة الآتية ثم تنفق يوم الا ربعاء الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لحم ذلك المعز على المرضى ، ومن به علّة شديدة ، فان الله يشفي جميعهم ، وذلك المعر أبلق ، كـثير الشعر ، وعليه سبع علامات سود وبيض: ثلاث على جانب وأربع على جانب، سود وبيض كالدراهم .

فذهبت فأرجعوني ثالثة ، وقال عَلَيَّالَى : تقيم بهذا المكان سبعين يوماً أو سبعاً فان حملت على السبع انطبق على ليلة القدر ، وهوالثالث والعشرون و إن حملت على السبعين انطبق على الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وكلاهما يوم مبارك .

قال حسن بن مثلة: فعُدت حتّى وصلت إلى داري ولم أزل اللّيل متفكّراً حتّى اسفر "الصبح ، فأد "يت الفريضة ، و جئت إلى علي بن المنذر ، فقصصت عليه الحال ، فجاء معي حتسى بلغت المكان الّذي ذهبوا بي إليه البارحة ، فقال : والله إن "العلامة الّتي قال لي الا مام واحد منها أن " هذه السلاسل و الا وتاد ههنا .

فذهبنا إلى السيد الشريف أبي الحسن الرسط فلما وصلنا إلى باب داره رأينا خداه وغلما نه يقولون إن السيد أبا الحسن الرسط ينتظرك من سحر، أنت من جمكران؟ قلت: نعم، فدخلت عليه الساعة وسلمت عليه وخضعت فأحسن في الجواب وأكرمني ومكن لي في مجلسه وسبقني قبل أن أحد نه وقال: ياحسن بن مثلة إنتي كنت نائماً فرأيت شخصاً يقول لي: إن رجلاً من جمكران يقال له: حسن بن مثلة يأتيك بالغدو ، ولتصد قن ما يقول ، واعتمد على قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تا عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا ترد تن عليه قوله ، فان قوله قولنا ، فلا تنظرك الآن .

فقص عليه الحسن بن مثلة القصص مشروحاً فأمر بالخيول لتسرج ، وتخر جوا فركبوا فلماً قربوا من القرية رأوا جعفر الراعي و له قطيع على جانب الطريق فدخل حسن بن مثلة بين القطيع ، وكان ذلك المعز خلف القطيع فأقبل المعزعادياً إلى الحسن بن مثلة فأخذه الحسن ليعطي ثمنه الراعي ويأتي به فأقسم جعفر الراعي أنسى مارأيت هذا المعزقط ، ولم يكن في قطيعي إلا أنسى رأيته وكلما اريد أن آخذه لا يمكنني ، و الآن جاء إليكم ، فأتوا بالمعزكما أمربه السيَّد إلى ذلك الموضع و ذبحوه .

و جاء السيِّد أبوالحسن الرِّضا رضي الله عنه إلى ذلك الموضع، و أحضروا الحسن بن مسلم و استردُّوا منه الغلاّت و جاؤا بغلاّت رهق ، و سقَّفوا المسجد بالجزوع (١) و ذهب السيِّد أبوالحسن الرِّضا رضي الله عنه بالسلاسل والأوتاد و أودعها في بيته فكان يأتي المرضى والأعلاء (٢) و يمستُون أبدانهم بالسلاسل فيشفيهم الله تعالى عاجلاً ويصحُّون.

قال أبو الحسن على بن حيدر: سمعت بالاستفاضة أن السيدا باالحسن الرسِّضا في المحلَّة المدعوَّة بموسويان من بلدة قم ، فمرض بعد وفاته ولد له ، فدخل بيته وفتح الصندوق الذي فيه السلاسل والأوتاد ، فلم يجدها .

انتهت حكاية بناء هذا المسجد الشريف، المشتملة على المعجزات الباهرة والآ ثارالظاهرة الَّتيمنها وجود مثل بقرة بني إسرائيل في معز منمعزى هذهالا مُّة .

قال المؤلِّف : لا يحفى أن مؤلَّف تاريخ قم ، هو الشيخ الفاصل حسن بن على القمى و هو من معاصري الصدوق رضوان الله عليه ، و روى في ذلك الكتاب ، عن أخيه حسين بن عليٌّ بن با بويه رضوان الله عليهم ، وأصل الكتاب على اللُّغة العربيَّة ولكن في السنة الخامسة والستِّين بعد ثمان مائة نقله إلى الفارسيَّة حسن بن عليٌّ ابن حسن بن عبدالملك بأمر الخاجا فخرالدين إبراهيم بن الوزير الكبير الخاجا عمادالدِّين محمود بن الصاحب الخاجا شمس الدِّين على بن على الصفي

قالُ العلامة المجلسيُّ في أو َّلا لبحار: إنَّه كتاب معتبر، ولكن لم يتيسَّر لنا

<sup>(</sup>١) الجازع : المخشبة توضع في المريش عرضاً وتطرح عليها قضبان الكرم ، فان نعت تلك الخشبة قلت : خشبة جازعة ، و كل خشبة معروضة بين شيئين لميحمل عليها شيء فهي جازعة ، كذا في أقرب الموارد ، أقول : و أما الجزوع ، فانما هو جمع جزع ، الا أن يكون تصحيف «الجذوع» وكلاهما في هذا المورد بمعنى ، ويقال له بالفارسية «تير» . (Y) جمع عليل كأجلاء جمع جليل ، والعليل من به عاهة اوآفة .

أصله ، وما بأيدينا إنها هو ترجمته وهذا كلام عجيب ، لأن الفاضل الأطعي الآمير ذا على أشرف صاحب كتاب فضائل السادات كان معاصرا له و مقيماً باصفهان ، و هو ينقل من النسخة العربية بلونقل عنه الفاضل المحقق الآغا على على الكرمانشهاني في حواشيه على نقد الرّجال ، في باب الحاء في اسم الحسن ، حيث ذكر الحسن ابن مثلة ، و نقل ملخص الخبر المذكور من النسخة العربية ، وأعجب منه أن أصل الكتاب كان مشتملاً على عشرين باباً .

وذكر العالم الخبير الآميرذا عبدالله الإصفهاني تلميذالعلامة المجلسي في كتابه الموسوم برياض العلماء في ترجمة صاحب هذا التاريخ إنه ظفر على ترجمة هذا التاريخ في قم ، و هو كتاب كبير حسن كثيرة الفوائد في مجلّدات عديدة .

ولكنتي لم أظفر على أكثر من مجلَّد واحد ، مشتمل على ثمانية أبواب بعد الفحص الشائع .

و قد نقلنا الخبر السابق من خطّ السيّد المحدِّث الجليل السيّد نعمة الله الجزائري عن مجموعة نقله منه ولكنيّه كان بالفارسيّة فنقلناه ثانياً إلى العربيّة ليلائم نظم هذا المجموع ، ولا يخفى أن كلمة «التسعين» الواقعة في صدر الخبر بالمثنّاة فوق ثم السين المهملة ، كانت في الأصل سبعين مقد م المهملة على الموحدة واشتبه على الناسخ لأن وفاة الشيخ الصدوق كانت قبل التسعين ، و لذا نرى جمعاً من العلماء يكتبون في لفظ السبع أو السبعين بتقديم السين أو التاء حذراً عن التصحيف والتحريف والله تعالى هو العالم .

#### الحكاية التاسعة

ماحد "ثني به العالم العامل، والعارف الكامل غو "اصغمرات الخوف والرجاء وسيّاح فيافي الزاهد و التّقى، صاحبنا المفيد، و صديقنا السديد، الآغا علي رضا ابن العالم الجليل الحاج المولى على النائيني، رحمهماالله تعالى، عن العالم البدل الورع التقي صاحب الكرامات، والمقامات العاليات، المولى زين العابدين بن العالم

الجليل المولى على السلماسي رحمهالله تلميذ آيةالله السيد السند، والعالم المسدُّد فخر الشيعة وزينة الشريعةالعلامة الطباطبائيِّ السيد محمَّد مهدي المدعو ُ ببحر العلوم أعلى الله درجته ، وكان المولى المزبور من خاصَّته في السرِّ والعلانية .

قال: كنت حاضراً في مجلس السِّيد في المشهد الغرويِّ إذدخل عليه لزيارته المحقَّق القميُّ صاحب القوانين في السُّنة الَّتي رجع من العجم إلى العراق زائراً لقبور الأُئمَّة عَالِيمَا و حاجًاً لبيتالله الحرام، فتفرَّق منكان في المجلس وحض للاستفادة منه ، وكانوا أزيد منمائة وبقيت ثلاثة منأصحابه أرباب الورع والسداد البالغين إلى رتبة الاجتهاد .

فتوجُّه المحقِّق الأيُّد إلى جناب السيُّد وقال: إنَّكُم فنُرتم وحنُرتم مرتبة الولادة الرُّوحانيَّـة والجسمانيَّـة، و قرب المكان الظاهريِّ و الباطنيُّ ، فتصدَّقوا علينا بذكر مائدة من موائد تلك الخوان ، وثمرة من الثمار الَّتي جنيتم من هذه الجنان ، كي ينشرح به الصدور ، ويطمئن به القلوب .

فأجاب السِّيد من غيرتأمَّل ، وقال : إنَّى كنت في اللَّيلة الماضية قبل ليلنين أُوأُقُلَّ ــ والترديد من الراوي ــ في المسجد الأعظم بالكوفة ، لأداء نافلة اللَّيل عازماً على الرُّجوع إلى النجف في أو الالسبح، لئلا يتعطُّل أمر البحث والمذاكرة وهكذا كان دأبه في سنين عديدة .

فلمنا خرجت من المسجد ألقي في روعي الشوق إلىمسجد السهلة ، فصرفت خيالي عنه ، خوفاً من عدم الوصول إلى البلد قبل الصبح ، فيفوت البحث في اليوم ولكن كان الشوق يزيد في كلِّ آن ، ويميل القلب إلى ذلك المكان ، فبينا أُقدِّم رجلاً و أَوْخُدُ أَخْرَى ، إذا بريح فيها غبار كثير، فهاجت بيوأمالتني عن الطريق فكأنُّها التوفيق الَّذي هوخير رفيق ، إلى أن ألقتني إلى باب المسجد .

فدخلت فا ذابه خالياً عن العنُبَّاد و الزُّوار ، إلاَّ شخصاً جليلاً مشغولاً بالمناجاة مع الجبّار ، بكلمات ترق القلوب القاسية ، و تسح الدُّموع من العيون الجامدة ، فطار بالى ، وتغيرت حالى ، ورجفت ركبتى ، وهملت دمعتى من استماع تلك الكلمات الَّذي لم تسمعها أُذني ، ولم ترها عيني ، ممًّا وصلت إليه من الأُدعية المأثورة ، وعرفت أنَّ الناجي ينشئها فيالحال ، لا أنَّه ينشد ما أودعه في البال .

فوقفت في مكاني مستمعاً متلذّذاً إلى أن فرغ من مناجاته ، فالتفت إلي وصاح بلسان العجم : « مهدى بيا » أي : هلم يا مهدي ، فتقد مت إليه بخطوات فوقفت ، فأمرني بالتقد م فهشيت قليلاً ثم وقفت ، فأمرني بالتقد م وقال : إن الأدب في الامتثال ، فتقد مت إليه بحيث تصل يدي إليه ، و يده الشريفة إلي وتكلّم بكلمة .

قال المولى السلماسيُّ رحمه الله: ولمنا بلغ كلام السيِّد السند إلى هنا أضرب عنه صفحاً ، وطوى عنه كشحا ، وشرح في الجواب عمنا سأله المحقق المذكور قبل ذلك. عن سرِ قلّة تصانيفه ، مع طول باعه في العلوم ، فذكر له وجوها فعاد المحقق القميُ فسأل عن هذا الكلام الخفي فأشار بيده شبه المنكر بأن هذا سرُّ لايذكر.

## الحكاية العاشرة

حد "تني الأخ الصفي" المذكور عن المولى السلماسي رحمه الله تعالى ، قال : كنت حاضراً في محفل إفادته ، فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى ، و كان بيده الآلة المعروفة لشرب الدُّخان المسمنى عند العجم بغليان فسكت عن جوابه و طأطأ رأسه ، وخاطب نفسه بكلام خفتي أسمعه فقال ما معناه : «ما أقول في جوابه ؟ وقد ضمنني صلوات الله عليه إلى صدره ، وورد أيضاً في الخبر تكذيب مداعى الرُّؤية ، في أينام الغيبة » فكرار هذا الكلام .

ثم قال في جواب السائل: إنه قدورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية الحجلة عجل الله تعالى فرجه ، و اقتصر في جوابه عليه من غير إشارة إلى ما أشار إليه.

# الحكاية الحادية عشرة

و بهذا السند عن المولى المذكور قال: صلّينامع جنابه في داخل حرم العسكريتين عليهما السلام فلمنّا أداد النهوض من التشهّد إلى الركعة النالئة ، عرضته حالة فوقف هنيئة ثمّ قام .

ولمنا فرغنا تعجنبنا كلّنا ، ولم نفهم ماكان وجهه ، ولم يجترء أحد منا على السؤال عنه إلى أن أتينا المنزل ، وأحضرت المائدة ، فأشار إلي بعض السادة من أصحابنا أن أسأله منه ، فقلت : لا وأنت أقرب منا فالتفت رحمه الله إلي وقال : فيم تقاولون ؟ قلت وكنت أجسر الناس عليه : إنهم يريدون الكشف عمنا عرض لكم في حال الصلاة ، فقال : إن الحجنة عجنل الله تعالى فرجه ، دخل الروضة للسلام على أبيه على أبيه على أبيه المناس مارأيتم من مشاهدة جماله الأنور إلى أن خرج منها .

# الحكاية الثانية عشرة

بهذا السند عن ناظر ا موره في أيّام مجاورته بمكّة قال : كان رحمه الله مع كونه في بلدالغربة منقطعاً عن الأهلوالاخوة ، قوي القلب في البذل والعطاء ، غير مكترث بكثرة المصارف ، فاتنفق في بعض الأيّام أن لم نجد إلى درهم سبيلا فعر قنه الحال ، وكثرة المؤنة ، وانعدام المال ، فلم يقل شيئاً وكان دأبه أن يطوف بالبيت بعد الصبح و يأتي إلى الدّار ، فيجلس في القبنة المختصة به ، ونأتي إليه بغليان فيشربه ، ثم يخرج إلى قبنة أخرى تجتمع فيها تلامذته ، من كل المذاهب فيدرس لكل على مذهبه .

فلماً رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفود النفقة ، وأحضرت الغليان على العادة ، فاذا بالباب يدقه أحد فاضطرب أشد الاضطراب ، وقال لي : خذ الغليان و أخرجه من هذا المكان ، و قام مسرعاً خارجاً عن الوقار والسكينة والآداب ، ففتح الباب ودخل شخص جليل في هيئة الأعراب ، وجلس في تلك القبلة

وقعد السيَّد عند بابها ، في نهاية الذَّلة والمسكنة ، وأشار إِليَّ أن لا أُقرِّب إِليهِ الغليان .

فقعدا ساعة يتحدَّثان ، ثمَّ قام فقام السيَّد مسرعاً وفتح الباب ، وقبيَّل يده و أركبه على جمله اللذي أناخه عنده ، ومضى لشأنه ، و رجع السيَّد متغيَّر اللَّون و ناولني براة ، وقال : هذه حوالة على رجل صرَّاف ، قاعد في جبل الصفا واذهب إليه وخذ منه ما أحيل عليه .

قال: فأخذتها و أتيت بها إلى الرَّجل الموصوف، فلمَّا نظر إليها قبلها وقال: علي الحماميل فذهبت و أتيت بأربعة حماميل فجاء بالدّراهم من الصنف الّذي يقال له: ريال فرانسه، يزيدكل واحد على خمسة قرانات العجم وماكانوا يقدرون على حمله، فحملوها على أكتافهم، وأتينا بها إلى الدَّار.

ولماً كان في بعض الأيام ، ذهبت إلى الصَّاف لأساَل منه حاله ، وممَّن كانت تلك الحوالة فلم أر صرَّافاً ولاد كاناً فسألت عن بعض من حضر في ذلك المكان عن الصرَّاف ، فقال : ماعهدنا في هذا المكان صرَّافاً أبداً و إنّما يقعد فيه فلان فعرفت أنه من أسرار الملك المنّان ، وألطاف وليِّ الرَّحمان .

وحد "ثني بهذه الحكاية الشيخ العالم الفقيه النحرير المحقد الوجيه وصاحب التصانيف الرائقة ، والمناقب الفائقة ، الشيخ عن حسين الكاظمي المجاور بالغري أطال الله بقاه ، عمن حد "ثه من الثقات عن الشخص المذكور .

#### الحكاية التألثة عشرة

حد " فني السيد السند ، والعالم المعتمد ، المحقق الخبير ، والمضطلع البصير السيد على سبط السيد أعلى الله مقامه ، وكان عالماً مبر "زاً له شرح النافع ، حسن نافع جد الله وغير م عن الورع التقي النقي الوفي الصفي السيد مرتضى صهر السيد أعلى الله مقامه على بنت أخته وكان مصاحباً له في السفر والحضر ، مواظباً لخدما ته في السر والعلانية ، قال : كنت معه في سر "من رأى في بعض أسفار زيارته ، وكان

السيِّد ينام في حجرة وحده ، و كان لي حجرة بجنب حجرته ، و كنت في نهاية المواظبة في أوقات خدماته باللّيل والنهار ، وكان يجتمع إليه الناس في أوَّل اللّيل إلى أن يذهب شطرمنه في أكثر اللّيالي .

فاتنفقأنه في بعض اللّيالي قعد على عادته ، والناس مجتمعون حوله ، فرأيته كأنه يكره الاجتماع ، ويحبُ الخلوة ، ويتكلّم مع كلّ واحد بكلام فيه إشارة إلى تعجيله بالخروج من عنده ، فنفر ق الناس و لم يبق غيري فأمرني بالخروج فخرجت إلى حجرتي متفكّراً في حالته في تلك اللّيلة ، فمنعني الرّ قاد ، فصبرت زماناً فخرجت متخفّياً لا تفقيد حاله فرأيت باب حجرته معلقاً فنظرت من شق الباب وإذا السراج بحاله وليس فيه أحد ، فدخلت الحجرة ، فعرفت من وضعها أنه مانام في تلك اللّيلة .

فخرجت حافياً متخفيًا أطلب خبره ، وأقفو أثره ، فدخلت الصحن الشريف فرأيت أبواب قبيّة العسكريين مغلقة ، فتفقيّدت أطراف خارجها فلم أجد منه أثراً فدخلت الصحن الأُخير الّذي فيه السرداب ، فرأيته مفتيّح الا بواب .

فنزات من الد رج حافياً متخفياً متا نياً بحيث لا يسمع مني حس ولاحركة فسمعت همهمة من في السرداب ، كأن أحداً يتكلم مع الاخر ولما مينزالكامات إلى أن بقيت ثلاثة أو أربعة منها ، و كان دبيبي أخفى من دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصحرة الصماء ، فاذا بالسيد قد نادى في مكانه هناك : ياسيد مرتضى ما تصنع ؟ ولم خرجت من المنزل ؟

فبقيت متحيّراً ساكناً كالخشب المسنّدة ، فعزمت على الرّجوع قبل الجواب ثمّ قلت في نفسي كيف تخفى حالك على منعرفك من غير طريق الحواس فأجبته معتذراً نادماً ، و نزلت في خلال الاعتذار إلى حيث شاهدت الصفّة فرأيته وحده واقفاً تجاه القبلة ، ليس لغيره هناك أثر فعرفت أنّه يناجي الغائب عن أبصار البشر عليه سلام الله الملك الأكبر ، فرجعت حريّاً لكل ملامة ، غريقاً في بحار الندامة إلى يوم القيامة .

# الحكاية الرابعة عشرة

حدّث الشيخ الصالح الصفي الشيخ أحمد الصدتوماني وكان ثقة تقياً ورعاً قال: قد استفاض عن جد نا المولى محمّد سعيدالصدتوماني وكان من تلامذة السيد رحمه الله أنه جرى في مجلسه ذكر قضايا مصادفة رؤية المهدي تظييلًا، حتى تكلّم هو في جلة من تكلّم في ذلك فقال: أحببت ذات يوم أن أصل إلى مسجد السهلة في وقت ظننته فيه فارغا من الناس، فلمّا انتهيت إليه ، وجدته غاصاً بالناس، ولهم دوي ولا أعهد أن يكون في ذلك الوقت فيه أحد.

فدخلت فوجدت صفوفاً صافيّين للصلاة جامعة ، فوقفت إلى جنب الحائط على موضع فيه رمل ، فعلوته لا نظر هل أجد خللا في الصفوف فأسد م فرأيت موضع رجل واحد في صف من تلك الصفوف ، فذهبت إليه و وقفت فيه .

فقال رجل من الحاضرين : هل رأيت المهدي ولل عند ذلك سكت السيد وكأنه كان نائماً ثم انتبه فكلما طلب منه إتمام المطلب لم يتمه .

## الحكاية الخامسة عشرة

حدث الشيخ الفاضل العالم الثقة الشيخ باقر الكاظمية المنجاؤر في النجف الأشرف آل الشيخ طالب نجل العالم العابد الشيخ هادي الكاظمي قال: كان في النجف الأشرف رجل مؤمن يسمتى الشيخ عن حسن السريرة، وكان في سلك أهل العلم ذا نية صادقة، وكان معه مرض الستعال إذا سعل يخرج من صدره مع الأخلاط دم، وكان مع ذلك في غاية الفقر والاحتياج، لايملك قوت يومه، وكان يخرج في أغلب أوقاته إلى البادية إلى الأعراب الذين في أطراف النجف الأشرف، ليحصل له قوت ولوشعير، وما كان يتيستر ذلك على وجه يكفيه، مع شدة رجائه، وكان مع ذلك قد تعلق قلبه بتزويج امرأة من أهل النجف، وكان يطلبها من أهلها وما أجابوه إلى ذلك لقلة ذات يده، وكان في هم وغم شديد من جهة ابتلائه بذلك.

فلمنّا اشتداّبه الفقر و المرض ، و أيس من تزويج البنت ، عزم على ما هو معروف عند أهل النجف منأنّه من أصابه أمر فواظب الراّواح إلى مسجد الكوفة أربعين ليلة الأربعاء ، فلابداً أن يرى صاحب الأمر عجلّل الله فرجه من حيث لا يعلم ويقضى له مراده .

قال الشيخ باقر قد سرس : قال الشيخ على : فواظبت على ذلك أربعين ليلة بالأربعاء فلما كانت الليلة الأخيرة وكانت ليلة شتاء مظلمة ، وقد هبت ريح عاصفة ، فيها قليل من المطر ، وأنا جالس في الدكتة التي هي داخل في باب المسجد وكانت المدكتة الشرقية المقابلة للباب الأول تكون على الطرف الأيسر ، عند دخول المسجد ، ولا أتمكن الدخول في المسجد من جهة سعال الدم ، ولا يمكن قذفه في المسجد وليس معي شيء أتقي فيه عن البرد ، وقد ضاق صدري واشتد علي قذفه في المسجد وليس معي شيء أتقي فيه عن البرد ، وقد ضاق صدري واشتد علي آخرها ، و ضاقت الدنيا في عيني ، و أفكر أن الليالي قد انقضت ، وهذه آخرها ، ومارأيت أحداً ولا ظهر لي شيء ، وقد تعبت هذا النعب العظيم ، وتحملت المشاق والخوف في أربعين ليلة ، أجبىء فيها من النجف إلى مسجد الكوفة ، ويكون لي الاياس من ذلك .

فبينما أنا ا فكر فيذلك ، وليسفي المسجد أحد أبداً وقداً وقدت ناراً لأسخن عليها قهوة جئت بها من النجف ، لا أتمكن من تركها لنعو دي بها ، وكانت قليلة جدًّا إذا بشخص من جهة الباب الأول متوجّها إلي فلما نظر ته من بعيد تكدر توقلت في نفسي : هذا أعرابي من أطراف المسجد ، قد جاء إلي ليشرب من القهوة وأبقى بلا قهوة في هذا الليل المظلم ، ويزيد غلي همي وغمي .

فبينما أنا آ فكر إذا به قد وصل إلي و سلم علي باسمي وجلس في مقابلي فتعجلب من معرفته باسمي ، وظننته من الذين أخرج إلبهم في بعض الأوقات من أطراف النجف الأشرف فصرت أسأله من أي العرب يكون ؟ قال : من بعض العرب فصرت أذكر له الطوائف التي في أطراف النجف ، فيقول : لا لا ، و كلما ذكرت له طائفة قال : لا لست منها .

فأغضبني وقلت له: أجلأ أنت من طُريطرة مستهزءاً وهولفظ بلامعنى ، فتبسم من قوليذلك ، وقال : لا عليك من أينما كنت ماالذي جاءبك إلى هنا فقلت : وأنت ماعليك السؤال عن هذه الأمور؟ فقال: ماضر "ك لوأخبر تني فتعجلت من حسن أخلاقه وعذوبة منطقه ، فمال قلبي إليه ، وصار كلما تكلم ازداد حبلي له ، فعملت له السبيل من التتن ، و أعطيته ، فقال : أنت اشرب فأنا ماأشرب ، وصببت له في الفنجان قهوة وأعطيته ، فأخذه وشرب شيئاً قليلا منه ، ثم " ناولني الباقي وقال : أنت اشر به فأخذته وشر بته ، و لم ألتفت إلى عدم شربه تمام الفنجان ، ولكن يزداد حبلي له آناً فا أناً .

فقلت له: يا أخي أنت قد أرسلك الله إلي في هذه اللّيلة تأنسني أفلا تروح معي إلى أن نجلس في حضرة مسلم عليه السلام ، و نتحد ّث ؟ فقال: أروح معك فحد ّث حديثك .

فقلت له: أحكي لك الواقع أنا في غاية الفقر والحاجة ، مذهعرت على نفسي ومع ذلك ، معي سعال أتنخت الدام ، وأقذفه من صدري منذسنين ، ولاأعرف علاجه وما عندي زوجة ، وقد علق قلبي بامرأة من أهل محلّتنا في النجف الأشرف ، ومن جهة قلّة ما في اليد ماتيستر لي أخذها .

وقدغر "ني هؤلاء الملا"ئية (١) وقالوا لي: اقصد في حوائجك صاحب الز مان و بت أربعين ليلة الأربعاء في مسجد الكوفة ، فانك تراه ، و يقضي لك حاجتك وهذه آخرليلة من الأربعين ، ومارأيت فيها شيئاً وقد تحم لت هذه المشاق في هذه الليالي فهذا الذي جاءبي هنا ، وهذه حوائجي .

فقال لي وأنا غافل غيرملتفت : أمّّا صدرك فقد برأ ، وأمّّا الامرءة فتأخذها عن قريب ، وأمّّا فقرك فيبقى على حاله حتّى تموت ، وأنا غير ملتفت إلى هـذا البيان أبداً .

فقلت : ألا تروح إلى حضرة مسلم ؟ قال : قم ، فقمت وتوجَّه أمامي ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) من اصطلاحات أهل العراق.

وردنا أرض المسجد فقال: ألا تصلّي صلاة تحيثة المسجد، فقلت: أفعل، فوقف هو قريباً من الشاخص الموضوع في المسجد، وأنا خلفه بفاصلة، فأحرمت الصلاة و صرت أقرأ الفاتحة.

فبينما أنا أقرء و إذا يقرأ الفاتحة قراءة ماسمعت أحداً يقرأ مثلها أبداً فمن حسن قراءته قلت في نفسي: لعلّه هذا هو صاحب الزّمان وذكرت بعض كلمات له تدلّ على ذلك ثم "نظرت إليه بعد ماخطر في قلبي ذلك، وهو في الصلاة، وإذا به قد أحاطه نور عظيم منعني من تشخيص شخصه الشريف، وهو مع ذلك يصلّي وأنا أسمع قراءته، و قد ارتعدت فرائصي، ولا أستطيع قطع الصلاة خوفاً منه فأكملتها على أي وجدكان، وقد علا النور من وجه الأرض، فصرت أندبه وأبكي وأتضجر و أعتذر من سوء أدبي معه في باب المسجد، و قلت له: أنت صادق الوعد، و قد وعدتني الرّواح معي إلى مسلم.

فبينما أنا اُكلَّم النور، وإذا بالنور قد توجَّه إلى جهة المسلم، فتبعته فدخل النورالحضرة، وصار في جوَّ القبَّة، ولم يزل على ذلك ولم أزل أندبه وأبكي حتّى إذا طلع الفجر، عرج النور.

فلمنا كان الصباح التفت إلى قوله: أمّا صدرك فقد برأ ، و إذا أنا صحيح الصدر ، و ليس معي سعال أبداً وما مضى أسبوع إلا و سهل الله علي أخذ البنت من حيث لا أحتسب ، و بقي فقري على ما كان كما أخبر صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه الطاهرين .

# الحكاية السارسة عشرة

حد تني العالم الجليل ، والفاضل النبيل ، مصباح المتيقين ، وزين المجاهدين السيد الأيد مولانا السيد محيدابن العالم السيد هاشم بن مير شجاعتعلي الموسوي الرضوي الجفي المعروف بالهندي سلمه الله تعالى وهومن العلماء المتيقين ، وكان يؤم الجماعة في داخل حرم أمير المؤمنين المجلوم و بصيرة و بصيرة بأغلب العلوم

المتداولة ، وهو الآن من مجاوري بلدتنا الشريفه عمَّرها الله تعالى بوجودالاً برار والصلحاء .

قال: كان رجل صالح يسمتى الحاج عبدالواعظ كان كثير التردُّد إلى مسجد السهلة والكوفة ، فنقل لي الثقة الشيخ باقر بن الشيخ هادي المقدَّم ذكره قال : وكان عالماً بالمقدَّمات وعلم القراءة وبعض علم الجفر ، وعنده ملكة الاجتهاد المطلق إلا أنه مشغول عن الاستنباط لا كثر من قدر حاجته بمعيشة العيال ، وكان يقرء المراثي و يؤمُّ الجماعة ، و كان صدوقاً خيراً معتمداً ، عن الشيخ مهدي الزربجاوي قال : كنت في مسجد الكوفة ، فوجدت هذا العبد الصالح خرج إلى النجف بعد نصف الليل ليصل إليه أوَّل النهار، فخرجت معه لا جل ذلك أيضاً.

فلمنا انتهينا إلى قريب من البئر الذي في نصف الطريق لاح لي أسد على قارعة الطريق ، والبرينة خالية من الناس ليس فيها إلا أنا وهذا الر جل ، فوقفت عن المشي ، فقال : ما بالك ؟ فقلت : هذا الأسد ، فقال : امش ولا تبال به ، فقلت كيف يكون ذلك ؟ فأصر علي قأبيت فقال لي : إذا رأيتني وصلت إليه و وقفت بحذائه و لم يض أني ، أفتجوز الطريق وتمشي ؟ فقلت نعم ، فتقد مني إلى الأسد حتى وضع يده على ناصيته ، فلمنا رأيت ذلك أسرعت في مشيي حتى جزتهما وأنا مرعوب ثم لحق بي و بقي الأسد في مكانه .

قال نو رالله قلبه: قال الشيخ باقر وكنت في أيّام شبابي خرجت مع خالي الشيخ على على القارىء مصنف الكتب الثلاثة الكبير والمتوسط والصّغير، ومؤلّف كتاب التعزية ، جمع فيه تفصيل قضية كربلا من بدئها إلى ختامها بترتيب حسن وأحاديث منتخبة ما إلى مسجد السّهلة وكان في تلك الأوقات موحشاً في اللّيل ليس فيه هذه العمارة الجديدة ، والطريق بينه وبين مسجد الكوفة كان صعباً أيضاً ليس بهذه السّهولة الحاصلة بعد الاصلاح.

فلمنّا صلّينا تحيّة مقام الهمديّ تَلْبَاكُم نسي خالي سبيله و تُنتُنه ، فذكرذلك بعد ما خرجنا وصرنافي باب المسجد فبعثني إليها .

فَلَمْتُ اللهِ خَالِي عَنْهَا قَالَ : كَثَيْرًا مَا رأيتها في خصوص مقام المهدي ۗ كَالَيْكُمُ مِن بِينِ المقامات والزّوايا .

## الحكاية السابعة عشرة

قال نضرالله وجهه: وأخبرني الشيخ باقرالمزبور عنالسيد جعفرابن السيد الجليل السيد باقرالقزويني الآنيذكره، قال: كنتأسير مع أبي إلى مسجد السهلة فلما قاربناها قلت له: هذه الكلمات الآني أسمعها من الناس أن من جاء إلى مسجد السهلة في أربعين أربعاء فانه يرى المهدي تخليله أرى أنها لا أصل لها، فالتفت إلي مغضبا وقال لي: ولم ذلك ؟ لمحض أنك لم تره ؟ أو كل شيء لم تره عيناك فلا أصل له ؟ وأكثر من الكلام على حتى ندمت على ما قلت .

ثم " دخلنا معه المسجد ، و كان خالياً من الناس فلما قام في وسط المسجد ليصلّي ركعتين للاستجارة أقبل رجل من ناحية مقام الحجدة عَلَيْكُ و م " بالسيد فسلّم عليه و صافحه و التفت إلي السيّد والدي و قال : فمن هذا ؟ فقلت : أهو المهدي " عَلَيْكُم فقال : فمن ؟ فركضت أطلبه فلم أجده في داخل المسجد ولافي خارجه.

#### الحكاية الثامنة عشرة

وقال أصلح الله باله : وأخبر الشيخ باقر المزبور عن رجل صادق اللهجة كان حلا"قاً وله أب كبير مسن ، و هو لايقصر في خدمته ، حتى أنه يحمل له الابريق إلى الخلاء ، ويقف ينتظره حتى يخرج فيأخذه منه و لا يفارق خدمته إلا" ليلة

الأربعاء فانه يمضي إلى مسجد السلملة ثم ترك الرواح إلى المسجد ، فسألته عن سبب ذلك ، فقال : خرجت أربعين أربعاء فلما كانت الأخيرة لم يتيسرلي أن أخرج إلى قريب المغرب فمشيت وحدي وصار الليل ، وبقيت أمشي حتى بقي ثلث الطريق ، وكاتت الليلة مقمرة .

قرأيت أعرابياً على فرس قد قصدني فقلت في نفسي هذا سيسلبني ثيا بي فلماً انتهى إلي كلمني بلسان البدو من العرب، و سألني عن مقصدي ، فقلت : مسجد السلملة ، فقال : معك شيء من المأكول ؟ فقلت : لا ، فقال : أدخل يدك في جيبك هذا نقل بالمعنى ـ و أمّا اللفظ « دورك يدك لجيبك » فقلت : ليس فيه شيء فكر آر علي القول بزجر حتى أدخلت يدي في جيبي ، فوجدت فيه زبيباً كنت اشتريته لطفل عندي ، ونسيته فبقى في جيبى .

ثم قال لي الأعرابي: أوصيك بالعود، أوصيك بالعود، أوصيك بالعود. والعود في لسانهم اسم للأب المسنّ ، ثم غاب عن بصري فعلمت أنّه المهديُ عَلَيْكُ وأنّه لا يرضى بمفارقتي لا بي حتى في ليلة الأربعاء فلم أعد.

# الحكاية التاسعة عشرة

و قال أدام الله إكرامه: رأيت في رواية ما يدل على أنتك إذا أردت أن تعرف ليلةالقدر، فاقرء «حم الد خان » كل ليلة في شهر رمضان مائة مر أن إلى ليلة ثلاث وعشرين، فعملت ذلك وبدأت في ليلة الثلاث والعشرين أقرء على حفظي بعد الفطور إلى أن خرجت إلى الحرم العلوي في أثناء الليل، فلم أجدلي موضعاً أستقر فيه إلا أن أجلس مقابلا للوجه، مسندبرا للقبلة، بقرب الشمع المعلق لكثرة الناس في تلك الليلة.

فتر بنعت واستقبلت الشباك ، وبقيت أقرء «حم ، فبينما أناكذلك إذ وجدت إلى جنبي أعرابيناً متربعاً أيضاً معتدل الظهر أسمر اللون حسن العينين و الأنف والوجه ، مهيبا جدًّا كأنه من شيوخ الأعراب إلا "أنه شاب ولا أذكرهل كان

له لحية خفيفة أم لم تكن ، وأظن الأوسل.

فجعلت في نفسي أقول: مااللذي أتى بهذا البدوي إلى هذا الموضع؟ و يجلس هذا الجلوس العجمي؟ وما حاجته في الحرم؟ وأين منزله في هذا اللّيل؟ أهومن شيوخ الخزاعة و أضافه بعض الخدمة مثل الكليد دار أو نائبه، و ما بلغني خيره، وما سمعت به .

ثم قلت في نفسي: لعله المهدي تَلْقَلْلُمُ وجعلت أنظر في وجهه ، وهويلتفت يمينا و شمالاً إلى الزوار من غير إسراع في الالتفات ينافي الوقار ، و جلست امرأة قد المي لاصقة بظهرها ركبتي ، فنظرت إليه متبسما ليراها على هذه الحالة فيتبسم على حسب عادة الناس ، فنظر إليها وهو غير متبسم وإلي ورجع إلى النظر يمينا وشمالاً فقلت : أسأله أنه أين منزله ؟ أومن هو ؟

فلما هممت بسؤاله انكمش فؤادي انكماشا تأذايت منه جداً ، وظننت أن وجهي اصفرا من هذه الحالة ، وبقي الألم في فؤادي حتى قلت في نفسي : اللّهم إني لاأساله ، فدعني يافؤادي وعد إلى السلامة من هذا الألم ، فاني قدأ عرضت عما أردت من سؤاله ، و عزمت على السكوت ، فعند ذلك سكن فؤادي وعدت إلى التفكّر في أمره .

وهممت مر"ة ثانية بالاستفسار منه ، وقلت : أي ضرر في ذلك ؟ وما يمنعني من أن أسأله فا نكمش فؤادي مر"ة ثانية عند ماهممت بسؤاله ، وبقيت متألماً مصفراً حتى تأذ يت ، وقلت : عزمت أن لا أسأله ولا أستفسر إلى أن سكن فؤادي ، وأنا أقرء لساناً وأنظر إلى وجهه وجماله وهيبته ، وا فكر فيه قلباً ، حتى أخذني الشوق إلى العزم مر"ة ثالثة على سؤاله ، فا نكمش فؤادي وتأذ يت في الغاية وعزمت عزماً صادقاً على ترك سؤاله ، ونصبت لنفسي طريقاً إلى معرفته ، غير الكلام معه ، وهو أني لا أفارقه وأتبعه حيث قام ومشى حتى أنظر أين منزله إن كان من سائر الناس أو يغيب عن بصري إن كان الامام تراكم المام المناه المام المناه المام المناه المام المناه المناه

فأطال الجلوس على تلك الهيئة ، ولا فاصل بيني وبينه ، بل الظاهر أن "ثيابي

ملاصقة لثيابه و أحببت أن أعرف الوقت والسّاعة ، وأنا لا أسمع من كثرة أصوات النّاس صوت ساعات الحرم ، فصار في مقابلي رجل عنده ساعة ، فقمت لا سأله عنها و خطوت خطوة ففاتني صاحب السّاعة ، التزاحم الناس ، فعدت بسرعة إلى موضعي ولعل وحدى رجلي لم تفارقه فلم أجد صاحبي و ندمت على قيامي ندما عظيه أوعاتبت نفسى عناباً شديداً .

# الحكاية العشرون

قصة العابد الصالح التقي السيد على العاملي رحمه الله ابن السيد عباس سلمهالله [آل العباس شرف الدين] الساكن في قرية جشيث من قرى حبل عامل وكان من قصته أنه رحمهالله لكثرة تعد ي الجورعليه خرج من وطنه خائفا هاربا مع شداة فقره ، و قلة بضاعته ، حتى أنه لم يكن عنده يوم خروجه إلا مقداراً لا يسأل أحداً .

وساح في الأرض برهة من دهره ، و رأى في أيّام سياحته في نومه و يقظته عجائب كثيرة ، إلى أن انتهى أمره إلى مجاورة النجف الأشرف على مشرّ فها آلاف التحيّة والتّحف ، وسكن في بعض الحجرات الفوقانيّة من الصحن المقدّس وكان في شدّة الفقر ، ولم يكن بعرفه بتلك الصّفة إلا قليل وتوفّي رحمه الله في النّجف الأشرف ، بعد مضي من خمس سنوات من يوم خروجه من قريته .

وكان أحيانا عراود أني ، وكان كثيرالعفة والحياء يحضرعندي أينام إقامة التعزية ، و ربنها استعار منتي بعض كتب الأدعية لشداة ضيق معاشه ، حتى أن كثيراً ما لايتمكن لقوته إلا [على] تميرات ، يواظب الأدعية المأثورة لسعة الرزق حتى كأنه ما ترك شيئا من الأذكار المروية والأدعية المأثورة .

و اشتغل بعض أيّامه على عرض حاجته على صاحب الزَّمان عليه سلام الله الملك المنّان أربعين بوما ً وكان يكتب حاجته ، ويخرج كلَّ يوم قبل طلوع الشمس من البلد من الباب الصّغير الّذي يخرج منه إلى البحر ، و يبعد عن طرف اليمين

مقدار فرسخ أو أذيد ، بحيث لا يراه أحد ثم يضع عريضته في بندقــة من الطلين ويودعها أحد نو ابه سلام الله عليه ، ويرميها في الماء إلى أن مضى عليه ثمانية أو تسعة و ثلاثون يوما .

فلمنا فعل ما يفعله كل يوم ورجع قال: كنت في غاية الملالة وضيق النحلق و أمشي منطرقا رأسي، فالتفت فاذا أنا برجل كأنه لحق بي من ورائي وكان في زي العرب، فسلم علي فرددت عليه السلام بأقل ما يرد ، وما التفت إليه لضيق خلقي فسايرني مقداراً وأنا على حالي، فقال بلهجة أهل قريتي: سيدي ما حاجتك يمضي عليك ثمانية أو تسعة و ثلاثون يوما تخرج قبل طلوع الشمس إلى المكان الفلاني و ترمي العريضة في الماء تظن أن إمامك ليس مطلعا على حاجتك ؟.

قال: فتعجب من لكلاً نبي لمأطلع أحدا على شغلي ، ولا أحدر آني، ولا أحدمن أهل جبل عامل في المشهد الشريف لمأعرفه ، خصوصا أنه لابس الكفية والعقال وليس مرسوما في بلادنا ، فخطر في خاطري وصولي إلى المطلب الأقصى ، وفوزي بالنعمة العظمى ، وأنه الحجة على البرايا ، إمام العصر عجب الله تعالى فرجه .

و كنت سمعت قديماً أن يده المباركة في النّعومة بحيث لا يبلغها يد أحد من الناس ، فقلت في نفسي : ا صافحه فانكان يده كما سمعت أصنع ما يحق بحضرته فمدت يدي وأنا على حالي لمصافحته ، فمد يده المباركة فصافحته ، فاذا يده كما سمعت ، فتيقيّنت الفوز والفلاح ، فرفعت رأسي ، ووجيّهت له وجهي ، وأردت تقبيل يده المباركة ، فلم أر أحداً .

قلت: ووالده السيد عبّاس حيّ إلى حال التأليف، وهومن بني أعمام العالم الحبر الجليل، والسيّد المؤيّد النبيل، وحيد عصره، وناموس دهره السيّد صدر الدين العاملي المتوطّن في إصبهان تلميذ العلّامة الطباطبائي " بحر العلوم أعلى الله مقامهما.

### الحكاية الحادية و العشرون

وحدَّث السيِّد الصَّالِح المتقدَّم ذكره ، قدَّساللله روحه : قال وردت المشهد المقدَّس الرضويَّ عليه الصَّلاة والسَّلام للزيارة ، وأقمت فيه مدَّة ، وكنت فيضلك

ج ٥٤

وضيق مع وفور النعمة ، و رخص أسعارها ، ولميًّا أردت الرُّجوع مع سائر الزائرين لم يكن عندي شيء من الزَّاد حتَّى قرصة لقوت يومي ، فتخلَّفت عنهم ، و بقيث يومي إلى زوال الشمس فزرت مولاي وأدَّيت فرض الصَّلاة فرأيت أنَّى لولمألحق بهم لايتيسترلي الرفقة عن قريب وإن بقيت أدركتني الشتاء ومت من البرد .

فخرجت من الحرم المطهـ مع ملالة الخاطر ، وقلت في نفسي : أمشي على أثرهم ، فان مت موعاً استرحت ، و إلا الحقت بهم ، فخرجت من البلد الشّريف وسألت عن الطريق ، وصرت أمشى حتّى غربت الشمس و ما صادفت أحداً ، فعلمت أنِّي أخطأت الطريق ، و أنا ببادية مهولة لايرى فيها سوى الحنظل ، و قد أشرفت من الجوع و العطش على الهلاك ، فصرت أكسر حنظلة حنظلة لعلَّي أظفرمن بينها بحبحب (١) حتى كسرت نحواً من خمسمائة ، فلم أظفر بها ، وطلبت الماء والكلاء حتمى جنتني اللَّيل، ويئست منهما، فأيقنت الفناء واستسلمت للموت، و بكيت على حالي.

فتراءى لي مكان مرتفع ، فصعدته فوجدت فيأعلاها عينا من الماء فتعجلبت وشكرت الله عز وجل وشربت الماء وقلت في نفسي : أتوضَّأ وضوء الصَّلاة و أصلَّى لئلاً ينزل بي الموت وأنا مشغول الذِّمَّة بها ، فبادرت إليها .

فلمَّا فرغت من العشاء الآخرة أظلم اللَّيل وامتلاً البيداء من أصوات السَّباع وْغيرها وكنت أعرف من بينها صوتالأسد والذئب وأرى أعين بعضها تتوقَّدكأنَّها السراج ، فزادت وحشتي إلا" أنتي كنت مستسلماً للموت ، فأدركني النوم لكثرة التعب، وما أفقت إلا والأصوات قدا بخمدت ، والدُّنيا بنور القمر قدأضاءت ، وأنا في غاية الضعف ، فرأيت فارسا مقبلاً علي فقلت في نفسي إنه يقتلني لأنه يريد متاعي فلا يجد شيئًا عندي فيغضب لذلك فيقتلني، ولا أقلَّ من أن تصيبني منه جراحة .

<sup>(</sup>١) الحبحب: البطيخ الشامي الذي تسميه أهل العراق: الرقي، والفرس: الهندي . قاله الفيروز آبادي والظاهر أنه يشبه الحنظل من حيث الصورة .

فلما وصل إلي سلّم علي فردت عليه السلام وطابت منه نفسي ، فقال: مالك؟ فأومأت إليه بضعفي ، فقال: عندك ثلاث بطيخات ، لم لاتا كلمنها ؟ فقلت ؛ لاتستهزء ني ودعني على حالي ، فقال لي : انظر إلى ورائك ، فنظرت فرأيت شجرة بطيخ عليها ثلاث بطيخات كبار ، فقال الله تحوعك بواحدة ، وخذ معك اثنتين ، وعليك بهذا المصراط المستقيم ، فامش عليه ، وكل نصف بطيخة أو النهار ، والنصف الآخر عند الزوال ، واحفظ بطيخة فانها تنفعك ، فاذا غربت الشمس ، تصل إلى خيمة سوداء ، يوصلك أهلها إلى القافلة ، وغاب عن بصري .

فقمت إلى تلك البطيخات ، فكسرت واحدة منها فرأيتها في غاية الحلاوة واللّطافة كأنّي ما أكلت مثلها فأكلتها ، وأخذت معي الاثنتين ، ولزمت الطريق ، و جعلت أمشي حتّى طلعت الشمس ، ومضى من طلوعها مقد ارساعة ، فكسرت واحدة منهما وأكلت نصفها وسرت إلى زوال الشّمس ، فأكلت النصف الآخر و أخذت الطّريق .

فلما قرب الغروب بدت لي تلك الخيمة ، ورآني أهلها فبادروا إلي وأخذوني بعنف و شداة ، و ذهبوا بي إلى الخيمة كأنهم زعموني جاسوسا ، و كنت لا أعرف التكلم إلا بلسان العرب ، ولا يعرفون لساني، فأتوا بي إلى كبيرهم ، فقال لي بشدة وغضب : من أين جئت ؟ تصدقني وإلا قتلتك فأفهمته بكل حيلة شرحاً من حالي. فقال : أيها السيد الكذاب لا يعبر من الطريق الذي تدعيه متنفس إلا تلف أوأكله السباع، ثم إنتك كيف قدرت على تلك المسافة البعيدة في الزامان الذي تذكره ومن هذا المكان إلى المشهد المقدس مسيرة ثلاثة أيام اصدقني و إلا قتلتك ، وشهر سيفه في وجهى

فبداله البطيخ من تحت عبائي فقال: ما هذا ؟ فقصت عليه قصته ، فقال الحاضرون: ليس في هذا الصحراء بطيخ خصوصاً هذه البطيخة التي ما رأينا مثلها أبداً فرجعوا إلى أنفسهم ، وتكلموا فيما بينهم ، وكأنتهم علموا صدق مقالتي ، وأن هذه معجزة من الامام عليه آلاف التحية والنناء والسلام (١) فأقبلوا على وقبلوا

<sup>(</sup>١) و يأتي في ذيل الحكاية الثالثة والخمسين دفع ماريما يتوهم في هذه الحكاية وأمثالها من عدم وجود شاهد فيها على كون المستناث هو الحجة عليه السلام، منه رحمها الله

يدي وصدَّروني في مجلسهم ، وأكرموني غاية الاكرام ، وأخذوا لباسي تبرُّكا به وكسوني ألبسة جديدة فاخرة ، وأضافوني يومين وليلتين .

فلماً كان اليوم الثالث أعطوني عشرة توامين ، ووجاً ، والمعي ثلاثة منهم حتاً من أدركت القافلة .

#### الحكاية الثانية والعشرون

السيدالشهيد القاضي نورالله الشوشتري في مجالس المؤمنين في ترجمة آيةالله العلامة الحكيقد سسره أن من جملة مقاماته العالية ، أنه اشتهر عندأهل الايمان أن بعض علماء أهل السنة ممن تتلمذ (١) عليه العلامة في بعض الفنون ألف كتابا في ردّ الا مامية ، ويقرء للناس في مجالسه وينضلهم ، وكان لا يعطيه أحداً خوفا من أن يرده أحد من الامامية ، فاحتال رحمه الله في تحصيل هذا الكتاب إلى أن جعل تتلمذه عليه وسيلة لا خذه الكتاب منه عارية ، فالتجا الر جلواستحيى من ردة ، وقال: إنتي آليت على نفسي أن لا أعطيه أحداً أزيد من ليلة ، فاغتنم الفرصة في هذا المقدار من الزمّمان ، فأخذه منه وأتى به إلى بينه لينقل منه ما تيسرمنه .

فلمنّا اشنغل بكتابته وانتصف اللّيل ، غلبهالنوم ، فحضرالحجة عَلَيَّكُ وقال : ولّني الكتاب وخذ في نومك فانتبهالعلاّمة وقد تمَّالكتاب باعجازه عَلَيَّكُم (٢) .

وظاهر عبارته يوهم أنَّ الملاقاة والمكالمة كان في اليقظة وهو بعيد والظاهر أنَّـه في المنام والله العالم .

<sup>(</sup>١) هذا هوالصحيح ، يقال : تلمذ له وتتلمذ : صار تلميذاً له ، والتلميذ المتعلم والمخادم، وعن بعضهم هوالشخص الذي يسلم نفسه لمعلم ليعلمه صنعته سواء كانت علماً أوغيره فيحدمه مدة حتى يتعلمها منه، وأما ما في الاصل المطبوع و تلمذ ، بتشديد الميم فهو من الاغلاط المشهورة.

<sup>(</sup>٢) ورأيت هذه الحكاية في مجموعة كبيرة ، من جمع الفاضل الالمعى على بن ابر آهيم الماؤندراني و بخطه ، وكان معاصراً للشيخ البهائي رحمه الله ، هكذا :

# الحكاية الثالثة والعشرون

في مجموعة نفيسة عندي كلّها بخطّ العالم الجليل شمس الدّين عبّ ابن علي بن الحسن الجباعي جد شيخنا البهائي وهو الذي ينتهي نسخ الصحيفة الكاملة إلى الصّحيفة اللّي كانت بخطّه ، وكتبها من نسخة الشهيد الأول رحمه الله وقد نقل عنه عن تلك المجموعة وغيرها العلامة المجلسي كثيراً في البحار ، وربّما عبّر هو وغيره كالسيّد نعمة الله الجزائري في أول شرح الصّحيفة عنه بصاحب الكرامات ، ما لفظه :

قال السيّد تاج الدّين على بن معيّة الحسني أحسن الله إليه حدّ ثني والدي القاسم بن الحسن بن معيّة الحسني تجاوز الله عنسيّنا ته أن المعمّر بن غوث السيّنبسيّ ورد إلى الحلّة مرّتين إحداهما قديمة لا أحقيّق تاريخها والأخرى قبل فتح بغداد بسنتين قال والدي: وكنت حينئذ ابن ثمان سنوات، ونزل على الفقيه مفيد الدّين ابن جهم، وترد ورد إليه النّاس، وزاره خالي السّعيد تاج الدّين بن معيّة، و أنا

--- الشيخ الجليل جمال الدين الحلى ، كان علامة علماء الزمان ـ الى أن قال ـ : وقد قيل : انه كان يطلب من بعض الافاصل كتاباً لينتسخه ، وهو كان يأبى عليه ، وكان كتابا كبيراً جداً ، فاتفق أن أخذه منه شرطاً : بأن لا يبقى عنده غير ليلة واحدة ، وهذا كتاب لا يمكن نسخه الا في سنة أو أكثر .

فآلى به الشيخ رحمه الله ، وشرع فى كتابته فى تلك الليلة فكتب منه صفحات و مله واذا برجل دخل عليه من الباب بصفة أهل الحجاز ، فسلم و جلس ، ثم قال : أيها الشيخ أنت مصطرلى الاوراق و أنا أكتب .

فكان الشيخ يمصطرله الورق وذلك الرجل يكتب وكان لايلحق المصطربسرعة كتابته فلما نقر ديك الصباح وصاح ، واذا الكناب بأسره مكتوب تماماً .

و قد قيل : ان الشيخ لمامل الكتابة نام فانتبه فرأى الكتاب مكتوباً ، و الله أعلم منه رحمهالله . معه طفل ابن ثمان سنوات ، ورأيته وكان شخصاً طوالاً من الرِّ حال ، يعدُّ في الكهول وكان ذراعه كأنه الخشبة المجلّدة ، ويركب الخيل العتاق ، و أقام أيبًاماً باللحلّة وكان يحكي أنه كان أحد غلمان الامام أبي من الحسن بن علي العسكري عليه العسكري عليه العسكري عليه العسكري عليه العسكري عليه العسكري عليه العسكري المعام أبي من العسكري المعام أبي من العسكري المعام المعا

قالوالدي رحمه الله : وسمعت الشيخ مفيد [الدين] بنجهم يحكي بعد مفارقته وسفره عن الحلّة أنّه قال : أخبرنا بسر لايمكننا الآن إشاعته ، وكانوا يقولون إنّه أخبره بزوال ملك بني العبّاس ، فلمّا مضى لذلك سنتان أوما يقاربهما أخذت بغداد وقتل المستعصم ، وانقرض ملك بني العبّاس ، فسبحان من له الدّوام والبقاء .

وكتب ذلك على بنعلي الجباعي من خط السيد تاج الدين يوم الثلثاء في شعبان سنة تسع وخمسين وثما نمائة .

و نقل قبل هذه الحكاية عن المعمر خبرين (١) هكذا من خطر ابن معية ويرفع الاسناد عن المعمر بن غوث السنبسي ، عن أبي الحسن الد اعي بن نوفل السلمي قال : سمعت رسول الله على يقول : إن الله خلق خلقاً من رحمته لرحمته برحمته و هم الذين يقضون الحوائج للناس ، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن . و بالاسناد عن المعمر بن غوث السنبسي ، عن الإمام الحسن بن علي العسكري على المنه قال : أحسن ظنك ولو بحجر يطرح الله شر و فيه فتتناول حظك منه فقلت : أيدك الله ، حتى بحجر؟ قال : أفلا ترى حجر الأسود .

قلت: أمّا الولد فهو القاضي السيّد النسّابة تاج الدِّين أبوعبدالله عمّل بن القاسم عظيم الشأن جليل القدر، استجاز منه الشهيد الأوّل لنفسه و لولديه عمّل

<sup>(</sup>۱) وروى هذين الخبرين الشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الاحسائي في أول كتاب غوالى اللثالي مسنداً عن شيخ الفقهاء أبي القاسم جمفر بن سعيد المحقق رحمه الله عن مفيد [الدين] ابن جهم المذكور عن المعمر بن غوث السنبسي عن أبي الحسن العسكرى عليه السلام مثله و هذا مما يشبهه بصحة الحكاية المذكورة، مع أن سندها في أعلا درجات الصحة، منه رحمه الله .

وعلي ، ولبنته ست المشايخ (١) وأمّا والده فهوالسيد حلال الد ين أبو جعفر القاسم بن الحسن بن على بن الحسن بن معية بن سعيد الد يباجي الحسني الفقية الفاضل العالم الجليل عظيم الشأن تلميذ عميد الرؤساء وابن السيكون ، ومعاصر العلامة والر اوي للصحيفة الشريفة الكاملة عنهما عن السيد بهاء الشرف المذكور في أو ال الصيفة كما تبين في محله ، وأمّا ابن جهم فهوالشيخ الفقيه على بن جهم ، وهوالذي لماسأل الخاجة نصير الدين عن المحقق أعلم تلامذته في الأصوليين ، أشار إليه و إلى سديد الدين والد العلامة .

## الحكاية الرابعة والعشرون

العالم الجليل الشيخ يوسف البحريني في اللّولوة في ترجمة العالم الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر للمحقق الثاني ، عن بعض أهل البحرين أن هذا الشيخ دخل عليه الامام الحجة تلكي في صورة رجل يعرفه الشيخ فسأله أي الآيات من القرآن في المواعظ أعظم ؟ فقال الشيخ « إن الّذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النّار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنّه بما تعملون بصير » (٢) فقال : صدقت يا شيخ ثم خرج منه ، فسأل أهل البيت : خرج فلان ؟ فقالوا : ما رأينا أحداً داخلاً ولا خارجاً .

#### الحكاية الخامسة والعشرون

[قال] السيدالقاضي نورالله الشوشتريُّ في مجالس المؤمنين ما معناه : إنَّه وجد هذه الأبيات بخط صاحب الأمر عَلَيْكُمُ مكتوباً على قبر الشيخ المفيد رحمه الله :

يوم على آل الرسول عظيم فالعدل و التوحيد فيك مقيم تُليت عليك من الدُروس علوم لا صوتت الناعي بفقدك إنّه إن كنتقدغُينّبت في جدث الثرى و القائم المهدي " يفرح كلّما

<sup>(</sup>١) مخفف دسيدة المشايخ، .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ٤٠ .

## الحكاية السانسة والعشرون

في الصراط المستقيم للشيخ زين الدين علي بن يونس العاملي البياضي قال مؤلف هذا الكتاب على بن بونس : خرجت مع جماعة تزيد على أد بعين رجلا إلى زيارة القاسم بن موسى الكاظم عَلَيْكُم (١) فكنا عن حضرته نحو ميل من الأرض فرأينا فارساً معترضاً فظنناه يريد أخذ ما معنا فخبينا ما خفنا عليه.

فلمنّا وصلنا ، رأينا آثار فرسه ولم نره ، فنظرنا ما حول القبلة ، فلم نر أحداً فتعجّبنا من ذلك مع استواء الأرض ، وحضور الشمس ، وعدم المانع ، فلا يمتنع أن يكون هو الامام عَلَيْكُمُ أو أحدالاً بدال .

قلت: وهذا الشيخ جليل القدرعظيم الشأن ، صاحب المصنفات الرائقة ، وصفه الشيخ إبر اهيم الكفعمي في بعض كلماته في ذكر الكتب الّتي ينقل عنها بقوله: ومن ذلك « ذبدة البيان و إنسان الإ نسان المنتزع من مجمع البيان » جمع الامام العلامة

أخبرك ياباعمارة انى خرجت من منزلى فأوصيت الى ابنى فلان و أشركت معه بنى فى الظاهر، وأوصيته فى الباطن [فأفردته وحده] ولو كان الامر الى لجعلته فى الباطن [فأفردته وحده] ولو كان الامر الى لجعلته فى الباطن إنه الله عزوجل يجعله حيث يشاء .

وقال السيد الجليل على بن طاوس في مصباح الزائر : ذكرزيارة أبراد أولاد الائمة عليهم السلام ، اذا أردت زيارة أحدمنهم كالقاسم بن الكاظم والمباس بن أمير المؤمنين أو على بن الحسين المقتول بالطف عليهم السلام و من جرى في الحكم مجراهم ، تقف على المزود الخ .

و من الاخبار المشهورة و ان لم نعثر على مأخذها ماروى عن الرضا عليهالسلام أنه قال ما معناه: من لم يقدر على زيارتي فليزر أخى القاسم بحلة ، و الله العالم ، منه رحمه الله .

<sup>(</sup>١) هذا القاسم عظيم القدر ، جليل الشأن : روى الكليني في الكافي في باب الاشارة والنص على أبى الحسن الرضا عليه السلام (راجع ج ١ ص ٢١٤) بسند معتبر عن أبى ابراهيم عليه السلام في خبرطويل أنه قال ليزيد بن سليط :

فريد الدَّهر ، و وحيد العصر ، مهبط أنوار الجبروت ، و فاتح أسرار الملكوت خلاصة ألماء والطين ، جامع كمالات المتقدِّ مين و المتأخَّرين ، بقيَّة الحجج على العالمين ، الشيخ زين الملَّة والحقِّ والدِّين ، عليِّ بن يونس لا أخلى الله الزَّمان من أنوار شموسه ، وإيضاح براهينه ودروسه بمحمِّد وآله عَاليَّهُمْ .

# الحكاية السابعة والعشرون

حد تني مشافهة العالم العامل فخر الأواخر و ذخر الأوائل، شمس فلك الزهد والتقي و حاوي درجات السداد والهدى، الفقيه المؤيد النبيل، شيخنا الأجل الحاج المولى على بنالحاج ميرزا خليل الطهراني المتوطن في الغري حياً وميناً وكان يزوراً من سام آء في أغلب السنين، ويأنس بالسرداب المغيب ويستمد فيه الفيوضات ويعتقد فيه رجاء نيل المكرمات.

وكان يقول: إنّى مازرت منّة إلا ورأيت كرامة ونلت مكرمة، وكان يسترمار آه غيرأنه ذكرلي وسمعه عنه غيري أنني كثيراًمّا وصلت إلى بابالسترداب الشريف في جوف اللّيل المظلم، وحين هدوء من الناس، فأرى عند الباب قبل النزول من الدّ رج نوراً يشرق من سرداب الغيبة على جدران الدّ هليز الأول ، ويتحر لك من موضع إلى آخر ، كأن بيد أحد هناك شمعة مضيئة، وهو ينتقل من مكان إلى آخر فينحر لك النتور هنا بحر كته، ثم أنزل و أدخل في السرداب الشريف فما أجد أحداً ولا أرى سراجاً.

#### الحكاية الثامنة والعشرون

حد تني السيد النقة النقي الصالح السيد مرتضى النجفي رحمه الله وقد أدرك الشيخ شيخ الفقهاء و عمادهم الشيخ جعفر النجفي و كان معروفاً عند علماء العراق بالصلاح والسداد ، وصاحبته سنين سفراً وحضراً فما وقفت منه على عثرة في الدين قال : كنا في مسجد الكوفة مع جماعة فيهم أحد من العلماء المعروفين

المبر "زين في المشهدالغروي"، وقد سألته عن اسمه غير مر"، فما كشف عنه ، لكونه محل" هنك الستر ، وإذاعة السر".

قال: ولمنّا حضرت وقت صلاة المغرب جلس الشيخ لدى المحراب للصلاة والجماعة في تهيئة الصّلاة بين جالس عنده ، ومؤدّ ن ومنطه ، وكان في ذلك الوقت في داخل الموضع المعروف بالتنّشور ماء قليل من قناة خربة وقد رأينا مجراها عند عمارة مقبرة هانىء بن عروة ، و الدّرج الّتي تنزل إليه ضيّقة مخروبة ، لا تسع غير واحد .

فجئت إليه وأردت النزول ، فرأيت شخصاً جليلاً على هيئة الأعراب قاعداً عند الماء يتوضّاً وهوفي غاية من السّكينة والوقار والطّمأ نينة ، وكنت مستعجلاً لخوف عدم إدراك الجماعة فوقفت قليلا فرأيته كالجبل لايحر كه شيء ، فقلت ؛ وقد ا قيمت الصّلاة مامعناه لعلّك لا تريد الصلاة مع الشيخ ؟ أردت بذلك تعجيله فقال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لا أنه الشيخ الدّخني ، فمافهمت مراده ، فوقفت حتى فقال : لا ، قطت : وزنات وتوضّأت وصلّبت ، فلماقضيت الصلاة وانتشر الناس وقد ملا قلبي وعيني هيئته وسكونه و كلامه ، فذكرت للشيخ ما رأ الت وسمعت منه فنغيشرت حاله وألوانه ، وصار متفكّراً مهموماً فقال : قد أدركت الحجة عَلَيْنِيلي وما عرفته ، وقد أخبر عن شيء ما اطبّلع عليه إلا الله تعالى .

اعلم أنّى زرعت الدُّخنة (١) في هذه السنة في الرَّحبة وهي موضع في طرف الغربي من بحيرة الكوفة ، محلَّ خوف و خطر منجهة أعراب البادية المترد دين إليه ، فلمنّا قمت إلى الصلاة و دخلت فيها ذهب فكري إلى زرع الدُّخنة و أهمنني أمره ، فصرت أتفكّر فيه و في آفاته .

هذا خلاصة ما سمعته منه حرحمه الله قبل هذا التاريخ بأزيد من عشرين سنة وأستغفر الله من الزيادة والنقصان في بعض كلماته .

<sup>(</sup>١) الدخن بالضم حب الجاورس ، او حب أصدر منه أملس جداً بارد يابس حابس للطبع .

# الحكاية التاسعة و العشرون

في كتاب نورالعيون تأليف الفاضل الخبير الألمعي السيّد عبر شريف الحسيني الاصبهاني عن استاذه العالم الصالح الزاهد الورع الآميرزا محيّد تقي بن الآميرزا عزيزالله ابن المولى محيّد تقي المجلسي الملقب بالألماسي وهو من العلماء الزاهدين وكان بصيراً في الفقه والحديث والرّجال، وقد ذكر ناشرح حاله في رسالة الفيض القدّسي في ذكر أحوال العلاهة المجلسي وضوان الله عليه.

قال في رسالة له في ذكر من رآه تلكيلاً في الغيبة الكبرى: حد ثني بعض أصحابنا عن رجل صالح من أهل بغداد و هو حي إلى هذا الوقت أي سنة ست وثلاثين بعد المائة والألف ، قال : إنّي كنت قد سافرت في بعض السنين مع جماعة ، فركبنا السفينة و سرنا في البحر ، فاتتّ فق أنّه انكسرت سفينتنا ، و غرق جميع من فيها و تعلّقت أنا بلوح مكسور فألقاني البحر بعد مدّة إلى جزيرة ، فسرت في أطراف الجزيرة ، فوصلت بعد اليأس من الحياة بصحراء فيها جبل عظيم .

فلمنا وصلت إليه رأيته محيطاً بالبحر إلا طرفاً منه يتصل بالصحراء واستشممت منه رائحة الفواكه ، ففرحت وزاد شوقي ، وصعدت قدراً من الجبل حتى إذا بلغت إلى وسطه في موضع أملس مقدار عشرين ذراعاً لايمكن الاجتياز منه أبداً ، فتحيّرت في أمري فصرت أتفكّر في أمري فاذا أنا بحيّة عظيمة كالأشجار العظيمة ستقبلني في غاية السرعة ، ففررت منها منهزماً مستغيثاً بالله تبارك و تعالى في النجاة من شرّها كما نجّاني من الغرق .

فاذا أنا بحيوان شبه الأرنب قصدالحية مسرعاً من أعلى الجبل حتى وصل إلى ذنبها فصعد منه حتى إذا وصل رأس الحية إلى ذلك الحجرالا ملس وبقي ذنبه فوق الحجر، وصل الحيوان إلى رأسها وأخرج من فمه مُحمّة (١) مقدار أصبع فأدخلها

<sup>(</sup>١) الحمة ــ وزان ثبة ــ الابرة يضرب بهاالزنبور والمحية و نحو ذلك أو يلدغ بها وتاؤها عوض عن الملام المحذوفة لان أصلها حمو، أوحمى .

في رأسها ثم أنزعها و أدخلها في موضع آخر منها و ولّى مدبراً فماتت الحيّة في مكانها من وقتها, وحدث فيها عفونة كادت نفسي أن تطلع من رائحتها الكريهة فماكان بأسرع من أن ذاب لتحمها ، وسال في البحر ، وبقي عظامها كسلّم ثابت في الأرض يمكن الصعود منه .

فتفكّرت في نفسي ، وقلت : إن بقيت هنا أموت من الجوع فتو كلّت على الله في ذلك ، و صعدت منها حتى علوت الجبل ، وسرت من طرف قبلة الجبل فاذا أنا بحديقة بالغة حداً الغاية في الغضارة والنضارة والطراوة والعمارة فسرت حتى دخلتها و إذا فيها أشجار مثمرة كثيرة ، وبناء عال مشتمل على بيوتات ، و غرف كيثرة في وسطها .

فأكلت من تلك الفواكه ، واختفيت في بعض الغرف و أنا أتفر آج الحديقة و أطرافها فإذا أنا بفوارس قد ظهروا من جانب البر قاصدي الحديقة ، يقد مهم رجل ذوبهاء وجمال وجلال ، وغاية من المهابة ، يعلم من ذلك أنه سيدهم ، فدخلوا الحديقة ، ونزلوا من خيولهم و خلوا سبيلها ، و توسطوا القصر فتصد رالسيد وجلس الباقون متأد بين حوله .

ثم أحضروا الطعام، فقال لهم ذلك السيد: إن أنا في هذا اليوم ضيفا في الغرفة الفلانية و لابد من دعوته إلى الطعام فجاء بعضهم في طلبي فخفت و قلت : اعفني من ذلك ، فأخبر السيد بذلك ، فقال : اذهبوا بطعامه إليه في مكانه ليأكله ، فلما فرغنا من الطعام ، أمر باحضاري وسألني عن قصتي ، فحكيت له القصية ، فقال : أتحب أن ترجع إلى أهلك ؟ قلت : نعم ، فأقبل على واحد منهم ، و أمره بايصالي إلى أهلى ، فخرجت أنا وذلك الرّ جل من عنده .

فلماً سرنا قليلاً قال لي الرّجل: انظر فهذا سور بغداد! فنظرت إذا أنا بسوره و غاب عني الرّجل، فتفطّنت من ساعتي هذه ، وعلمت أنّي لقيت سيّدي و مولاي تَلْكِيلًا، و من سوء حظيي حرمت من هذا الفيض العظيم ، فدخلت بلدي و بيتي في غاية من الحسرة والندامة .

قلت: وحدَّ ثني العالم الفقيه النَّبيه الصَّفيُّ الحاجُّ المولى الهادي الطهراني قدِّ س سرُّه أنه رأى هذه الحكاية في الرسالة المذكورة ، والظاهر أنَّ اسمها بهجة الأُولياء.

## الحكاية الثلاثون

وفيه: وعن المولى المتقى المذكورقال: حد ثني ثقة صالح من أهل العلم من سادات شولستان، عن رجل ثقة أنه قال: اتفق في هذه السنين أن جماعة من أهل بحرين عزموا على إطعام جمع من المؤمنين على التناوب، فأطعموا حتى بلغ النوبة إلى رجل منهم لم يكن عنده شيء، فاغتم لذلك وكثر حزنه وهمه، فاتفق أنه خرج ليلة إلى الصحراء، فاذا بشخص قدوافاه، وقال له: اذهب إلى التاجر الفلاني ليلة إلى الصحراء، فاذا بشخص قدوافاه، وقال له: اذهب إلى التاجر الفلاني وقل: يقول لك على بن الحسن أعطني الاثنا عشر ديناراً التي نذرتها لنا فخذها منه وأنفقها في ضيافتك، فذهب الرجل إلى ذلك التاجر، و بلغه رسالة الشخص المذكور.

فقال التاجر: قال الكذلك ممدين الحسن بنفسه؟ فقال البحريني: نعم ، فقال: عرفته ؟ فقال: لا، فقال التاجر: هوصاحب الزسمان تيلين وهذه الدسنانير نذرتها له . فأكرم الرسجل وأعطاه المبلغ المذكور، وسأله الدسماء ، وقال له: لما قبل نذري أرجو منك أن تعطيني منه نصف دينار واعطيك عوضه ، فجاء البحريني وأنفق المبلغ في مصرفه وقال ذلك الثقة: إنني سمعت القصة عن البحريني بواسطتين . ومما استطرفناه من هذا الكتاب ويناسب المقصود أن المؤلف ذكرفي باب من رأى أربعة عشر حكاية ذكرنا منها اثنتين وإحدى عشرة منها موجودة في البحار وذكر في الراابعة عشر قصة عجيبة .

قال: يقول المؤلّف الضعيف على باقر الشريف إن في سنة ألف ومائة وثلاث و سبعين كنت في طريق مكّة المعظّمة ، صاحبت رجلا ورعا موثقا يسمّى حاج عبدالغفور في مابين الحرمين ، وهو من تجلّار تبريز يسكن في اليزد ، وقد حج المعالمة عبدالغفور في مابين الحرمين ، وهو من تجلّا وتبريز يسكن في اليزد ، وقد حج المعالمة عبدالغفور في مابين الحرمين ، وهو من تجلّا وتبريز يسكن في اليزد ، وقد حج المعالمة عبدالغفور في مابين الحرمين ، وهو من تجلّا وتبريز يسكن في اليزد ، وقد حج المعالمة وتبدير المعالمة وت

قبل ذلك ثلاث مرَّات وبنى في هذا السفر على مجاورة بيتالله سنتين ، ليدرك فيض الحجَّ ثلاث سنين متوالية .

ثم "بعد ذلك في سنة ألف و مائة و ستة و سبعين ، حين معاودتي من زيارة المشهدالرضوي على صاحبه السلام \_ رأينه أيضا في البيزد ' وقد مر" في رجوعه من مكة ، بعد ثلاث حجات إلى بندر صورت من بنادر هند لحاجة له ، ورجع في سنة إلى بيته فذكر لي عند اللّقاء أني سمعت من مير أبوطالب أن " في السّنة الماضية جاء مكتوب من سلطان الأفر نج إلى الرئيس الّذي يسكن بندر بمبئي من جانبه و يعرف بجندر أن " في هذا الوقت ورد علينا رجلان عليهما لباس الصوف و يدعي أحدهما أن عمره سبعمائة و خمسين سنة ، والا خر سبعمائة سنة ، و يقولان : بعثنا صاحب الأ من تَلِيَّكُمُ لندعوكم إلى دين عن المصطفى تَلِيَّكُمُ ، ويقولان : إن لنم تقبلوا دعو تنا ولم تندينوا بديننا ، يغرق البحر بلادكم بعد ثمان أو عشر سنين ، والترديد من الحاج المذكور ، وقد أمر نا بقتلهما فلم يعمل فيهما الحديد ' ووضعناهما على الأثواب و قيناره (١) فلم يحترقا فشددنا أيديهما و أرجلهما وألقيناهما في البحر فخرجا منه سالمين .

وكتب إلى الرئيس أن يتفحّص في أرباب مذاهبالاسلام واليهود والمجوس والنصادى ، وأنّهم هل رأوا ظهور صاحب الأمر تطبيح في آخر الزّهان في كتبهم أم لا ؟

قال الحاج المزبور: وقد سألت من قسيس كان في بندر صورت عن صحة المكاتبة المذكورة فذكر لي كما سمعت، وسلالة النجباء مير أبوطالب وميرزا بزرك الايراني وهمالآن من وجوه معارف البندرالمذكور نقلا لي كما ذكرت، وبالجملة الخبر مشهور منتشر في تلك البلدة والله العالم.

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل المطبوع .

### الحكاية الحادية والثلاثون

حد "ثني العالم النبيل، والفاضل الجليل الصالح الثقة العدل الذي قل له النبديل الحاج المولى محسن الاصفها ني المجاور لمشهد أبي عبدالله يُطَيِّلُ حياً وميتاً وكان من أو ثق أئمة الجماعة قال: حد "ثني السيد السند، والعالم المؤيد، التقي الصفي السيد على بن السيد مال الله بن السيد معصوم القطيفي وحمهم الله، قال: قصدت مسجد الكوفة في بعض ليالي الجمع، وكان في زمان مخوف لا يترد و إلى المسجد أحد إلا مع عدة و تهيئة، لكثرة من كان في أطراف النجف الأشرف من القطاع واللهو ص، وكان معى واحد من الطلاب.

فلمنا دخلناالمسجد لم نجدفيه إلا رجلاً واحداً من المشتغلين فأخذنا في آداب المسجد ، فلمنا حان غروب الشمس ، عمدنا إلى الباب فأغلقناه ، وطرحنا خلفه من الأحجار والأخشاب والطوب (١) والمدر إلى أن اطمئنا بعدم إمكان انفتاحه من الخارج عادة .

ثم " دخلنا المسجد ، واشتغلنا بالصلاة والدعاء فلما فرغنا جلست أنا ورفيقي في دكت القضاء مستقبل القبلة ، وذاك الر "جل الصالح كان مشغولا بقراءة دعاء كميل في الد مليز القريب من باب الفيل بصوت عال شجي "، و كانت ليلة قمراء صاحية وكنت متوجه إلى نحو السماء .

فبينا نحن كذلك فاذا بطيب قد انتشر في الهواء ، و ملا الفضاء أحسن من ريح نوافج المسك الأذفر ، و أروح للقلب من النسيم إذا تسحّر ، ورأيت في خلال أشعّة القمر أشعاعا كشعلة النّار ، قد غلب عليها ، وانخمد في تلك الحال صوت ذلك الرّجل الداعي ، فالتفتُ فاذا أنا بشخص جليل ، قد دخل المسجد من طرف ذلك الباب المنغلق في زيّ لباس الحجاز ، وعلى كتفه الشريف سجّادة كما هوعادة أهل الحرمين إلى الآن ، و كان ينشي في سكينة و وقار ، وهيبة و جلال

<sup>(</sup>١) الطوب: الاجر بلغة أهل مسر.

قاصداً بابالمسلم ولم يبقلنا منالحواس ً إلا البصرالخاسر، واللَّبُ الطَّائر فلمنَّا صار بحدائنا من طرف القبلة ، سلّم علينا .

قال رحمه الله: أمَّا رفيقي فلم يبق له شعور أصلاً ، و لم يتمكَّن من الردِّ وأمَّا أنا فاجتهدت كثيراً إلى أن رددت عليه في غاية الصعوبة والمشقَّة ، فلمَّا دخل باب المسجد وغاب عنا تراجعت القلوب إلى الصَّدور، فقلنا: من كان هذا ومنأين دخل ؟ فمشينا نحو ذلك الرَّجل فرأيناه قدخرق ثوبه ويبكى بكاء الواله الحزين فسألناه عن حقيقة الحال ، فقال : واظبت هذا المسجد أربعين ليلة من ليالي الجمعة طلباً للتشرُّف بلقاء خليفة العصر ، و ناموس الدُّهر عجَّل الله تعالى فرجه و هذه اللَّيلة تمام الأربعين ولم أتزوَّد من لقائه ظاهراً ، غير أبنَّى حيث رأيتموني كنت مشغولاً بالدُّعاء فاذا به ﷺ واقفاً على رأسي فالتفتُ إليه ﷺ فقال : «چه ميكني» أو « بيه ميخواني » أي ما تفعل ؟ أوماتقرء ؟ والترديد من الفاضل المتقد"م ، ولم أتمكّن من الجواب فمضى عنتي كما شاهدتموه ، فذهبنا إلى الباب فوجدناه على النحو الَّذي أُغلقناه ، فرجعنا شاكرين متحسَّرين .

قلت : وهذا السيدكان عظيم الشأن ، جليل القدر، وكان شيخنا الاستاذ العلامة الشيخ عبدالحسين الطهراني أعلى الله مقامه كثيراً مَّا يذكره بخير ويثني عليه ثناء بليغاً قال : كان رحمه الله تقيناً صالحاً و شاعراً مجيداً و أديباً قارئاً غريقاً في بحار محبَّة أهل البيت عَلَيْهِ وأكثر ذكره وفكره فيهم ولهم ، حتَّى أنَّا كثيراً مَّا نلقاه في الصحن الشريف، فنسأله عن مسألة أدبية فيجيبنا، ويستشهد في خلال كلامه بماأنشده هو و غيره في المراثي فتتغيَّر حاله فيشرع في ذكر مصائبهم على أحسن ما ينبغي وينقلب مجلساالشعروالأ دبإلى مجلسالمصيبة والكرب، وله رحمهالله قصائد رائقة في المراثي دائرة على ألسن القرَّاء منها القصيدة الَّتي أوَّلها :

مَّالَى إذا مَا اللَّبِلُ جَنًّا أَهْمُو لَمْنُ غُنَّى وَحَنًّا

وهي طويلة ، ومنها القصيدة الَّتَى أُوَّلها :

فأردت غرم امها ومرادها

ألقت لى الأيام فضل قيادها الخ. ومنها القصيدة الَّذي يقول فيها في مدح الشهداء:

رِّ ذوي المروقة والوفا أنصاره طهرت نفوسهم بطيب أصولها عشقوا العنا للدفع لا عشقوا فتمثلت لهم القصور و ما بهم ماشاقهم للموت إلا وعدة الرالم

لهم على الجيش اللّهام زئير فعناصر طابت لهم و حجور العنا للنفع لكنا مضي المقدور لولا تمثّلت القصور قصور حمن لاولدانها والحسور

## الحكاية الثانية والثلاثون

في شهر جمادى الأولى من سنة ألف ومائتين و تسعين ورد الكاظمين عليه الله وجل اسمه آقا على مهدي وكان من قاطني بندر ملومين من بنادر ماجين وممالك برمه و هو الآن في تصر ف الانجرين، و من بلدة كلكتة قاعدة سلطنة ممالك الهند إليه مسافة ستة أينام من البحر مع المراكب الدُّخانية، و كان أبوه من أهل شير از ولكنته ولد و تعيش في البندر المذكور، وابتلى قبل التاريخ المذكور بثلاث سنين بمرض شديد، فلمنا عوفي منه بقي أصم أخرس.

فتوسل لشفاء مرضه بزيارة أئمية العراق عليهم السلام وكان له أقارب في بلدة كاظمين الله الله المن التجار المعروفين، فنزل عليهم وبقي عندهم عشرين يوماً فصادف وقت حركة مركب الدُّخان إلى سرَّمن رأى لطغيان الماء فأتوابه إلى المركب و سلّموه إلى راكبيه، وهم من أهل بغداد و كربلا، و سألوهم المراقبة في حاله والنظر في حوائجه لعدم قدرته على إبرازها وكتبوا إلى بعض المجاورين من أهل سامراً للتوجه في أموره.

فلمنّا ورد تلك الأرض المشرّفة والناحية المقدّسة ، أتى إلى السرداب المنورّ بعد الظهر من يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، وكان فيه جماعة من الثقات والمقدّسين إلى أن أتى إلى الصفيّة المباركة فبكى وتضرّع

فيها زماناً طويلاً وكان يكتب قبيله حاله على الجدار، ويسأل من الناطرين الدُّعاء والشفاعة .

فما تم بكاؤه وتضرُّعه إلا وقد فتح الله تعالى لسانه ، وخرج باعجازالحجية عليه السلام من ذلك المقام المنيف مع لسان ذلق ، وكلام فصيح ، وأحض في يوم السبت في محفل تدريس سيدالفقهاء و شيخ العلماء رئيس الشيعة ، وتاج الشريعة المنتهى إليه رياسة الإمامية سيدنا الأفخم وأستاذنا الأعظم الحاج الآميرذا على حسن الشيرازي متعاللة المسلمين بطول بقائه ، وقرأ عنده متبر كا سورة المباركة الفاتحة بنحو أذعن الحاضرون بصحته و حسن قراءته ، و صاريوما مشهوراً ومقاماً محموداً .

و في ليلة الأحد والاثنين اجتمع العلماء والفضلاء في الصحن الشريف فرحين مسرورين ، و أضاؤا فضاءه من المصابيح و القناديل ، و نظموا القصة و نشروها في المبلاد ، وكان معه في المركب مادح أهل البيت عَلِيكُمْ الفاضل اللبيب الحاج ملا عباس الصفار الزنوزي البغدادي فقال ـ و هو من قصيدة طويلة و رآء مريضاً و صحيحاً :

و في عامها جئت والزائرين رأيت من الصين فيها فتى يشير إذا ما أراد الكلام و قد قيد السقم منه الكلام فوافا إلى باب سرداب من يروم بغير لسان يزود وقدصار يكتب فوق الجدار أروم الزيارة بعد الدعاء لعل لساني يعود الفصيح إذا هو في رجل مقيل

إلى بلدة سرسمن قد رآها و كان سمي إمام هداها و للنفس منه .....كذا براها و أطلق من مقلتيه دماها به الناس طراً ينال مناها و للنفس منه دهت بعناها ما فيه للرثوح منه شفاها و على أزور و أدعو الالها تراه ورى المعض من أتقياها

وقد جاء منحيث غادابنطه و جماء فلمنّا تبلاه دعماها أن ادعوا له بالشفاء شفاها مام المغيّب من أوصياها الّتي هي للعين نور ضياها و أدناه من فمه لبراها و عيناه مشغولة ببكاهـــا قد عاود النفس منه شفاها و تلك الصلاة أتم الداها

تأبيُّط خبر كـــتاب له فأومى إليه ادع ما قد كتب و أوصى به سيَّداً جالساً فقام و أدخله غسة الا و جاء إلى حفرة الصفيّة و أسرج آخر فيها السراج هناك دعـــا الله مستغفراً و مذ عاد منها يريد الصلاة و قد أطلق الله منه اللّسان

و لمنَّا بلغ الخبر إلى خرِّيت صناعة الشعر السيَّد المؤيِّد الأديب اللَّبيب فخرالطالبيتين ، وناموس العلويتين ، السيد حيدربن السيد سليمان الحلّى أيده الله تعالى بعث إلى سرَّمن رأى كتاباً صورته:

بسمالله الرَّحمن الرَّحيم لمَّا هبِّت من الناحية المقدَّسة نسمات كرم الإمامة فنشرت نفحات عبير هاتيك الكرامة، فأطلقت لسان زائرها من اعتقاله ، عند ماقام عندها في تضرُّعه و ابتهاله ، أحببت أن أنتظم في سلك من خدم تلك الحضرة ، في نظم قصيدة تتضمَّن بيان هذا المعجز العظيم و نشره، و أن أُهنِّيء علاَّمة الزمن و غرَّة وجهه الحسِن ، فرع الأراكة المحمديَّة ، و منار الملَّة الأحمديَّة ، علم الشريعة ، وإمام الشيعة ، لاُّ جمع بين العبادتين في خدمة هاتين الحضرتين ، فنظمت هذه القصيدة الغرَّاء ، وأهديتها إلى دار إقامته وهي سامرًا ، راجياً أن تقع موقع القبول ، فقلت ومن الله بلوغ المأمول :

> كذا يظهر اللعجن الباهر و تروى الكرامة مأثورة يقر<sup>م</sup> لقوم بہــا ناظــر فقلب لها ترحاً واقـع

و يشهده البرُّ والفاجر يبلغهما الغائب الحماض و يقذي لقوم بها ناظر و قلب بها فرحاً طائر

أجل طرف فكرك يامستدل أ و دونكه نباءً صادقاً فمنصاحبالأمرأمس استبان بموضع غيبته مذ ألمَّ رمى فمه باعتقال اللسان فأقبل ملتمسأ للشفاء و لقَّنه القول مستأْجِر فبيناه في تعب نياصب إذ انحل من ذلك الاعتقال فراح لمولاه في الحامدين لعسمري لقد مسحت داءه يدًّ لم تزل رحمــة للعباد تحدَّر و إن كرهت أنفس و قل إنَّ قائم آل النبيِّ أيمنع زائدره الاعتقال و يدعوه صدقا إلى حلّه و يكبو مرجيه دون الغياث فحاشاه بل هو نعم المغيث فهذى الكرامة لا ماغدا أدم ذكرها يا لسان الزمان و هن ٔ بهــا س مُن را ومن

و أنجد بطرفـك يا غائر تصفيّح مآثر آل السرسول وحسبك ما نشر الناشر لقلب العدوِّ هو الباقر لنا معجز أمره باهر أخو علّة داؤها ظاهر رام هـو الزسّمن الغادر لدى من هوالغائب الحاض عن القصد في أمره جائر و من صحر فكــره حائر و بارحه ذلك الضائر و هــو لاّ لاّ ئه ذاكــر يدُّ كلُّ خلق لها شاكر لذلك أنشأها الفاطر يضيق شجى صدرها الواغر له النهي و هو هو الآمر مميًّا به ينطق الزائر و يقضى على أنه القادر و هو يقال به العاثر إذا نضنض الحارث الفاغر (١) يلفقه الفاسق الفاجر و في نشرها فمك العاطر به رَبعها آهال عامل

<sup>(</sup>١) الحارث : لقب الاسد ، و الفاغر : الذي فتح فاه يقال : نضنض لسانه : اذا حركه ، فالسبع اذا فنرفاء و تضنض لسانه أشد ما يكون .

خضم الندى غيثه الهامر بها يهب الزلّة الغافر بأ وجههم أشر ظاهر رأى و هو نعت لهم ظاهر رأى و به يوصف الخاس مهيئاك فهو بهي سافر و أخلافه روضك الناضر و نسج التقى برده الطاهر

و إلاً" فما الفخر يا فاخر

هو السيد الحسن المجتبى و قل يا تقد ست من بقعة كلا اسميك في الناس باد له فيأنت لبعضهم سرسهن من و أنت لبعضهم ساء من لقد أطلق الحسن المكرمات فأنت حديقة زهو به عليم تربى بحجر الهدى إلى أن قال سلمه الله تعالى:

كذا فلتكن عترة المرسلين

# الحكاية الثالثة و الثلاثون

حد تني الثقة العدل الأمين آغا على المجاور لمشهد العسكرية بن عَلَيْقَلْهُمْ المتولّي لا من الشموعات، لتلك البقعة العالية، فيما ينيف على أربعين سنة، وهو أمين السيد الأجل الأستاذ دام علاه، عن أمّه وهي من الصالحات قالت : كنت يوما في السرداب الشريف، مع أهل بيت العالم الربّاني و المؤيّد السبحاني المولى زين العابدين السلماسي المتقدّم ذكره - رحمه الله - وكان حين مجاورته في هذه البلدة الشريفة لبناء سورها.

قالت: وكان يوم الجمعة، والمولى المذكور يقرأ دعاء الندبة ، وكنّا نقرؤها بقراءته ، وكان يبكي بكاء الواله الحزين ، ويضج فضجيج المستصرخين ، وكنّا نبكي ببكائه ، ولم يكن معنا فيه غيرنا .

فبينا نحن في هذه الحالة ، وإذا بشرق مسك ونفحته قد انتشر في السرداب وملاء فضاء وأخذ هواء واشتد أنفاحه ، بحيث دهبت عن جميعنا تلك الحالة فسكتنا كأن على رؤوسنا الطير ، و لم نقدر على حركة وكلام ، فبقينا متحيس ين إلى أن مضى

زمان قليل ، فذهب ماكنّا نستشمّه من تلك الرائحة الطيّبة و رجعنا إلى ماكنّا فيه من قراءة الدّعاء فلمّا رجعنا إلى البيت سألت عن المولى رحمه الله عن سبب ذلك الطّيب ، فقال : مالك والسؤال عن هذا وأعرض عن جوابي .

وحد تثني الأخ الصفي العالم المتقي الآغا على رضا الاصفهاني الآذي من ذكره ، وكان صديقه و صاحب سرم ، قال : سألته يوماً عن لقائه الحجة تلكيل وكنت أظن في حقه ذلك كشيخه السيد المعظم العلامة الطباطبائي كما تقدم فأجابني بتلك الواقعة ، حرفاً بحرف ، وقد ذكرت في دارالسلام بعض كراماته ومقاماته رجمة الله عليه .

# الحكاية الرابعة والثلاثون

قال الفاصل الجليل النحريرالا ميرزا عبدالله الاصفهاني الشهير بالأفندي في المجلّدالخامس من كتابرياض العلماء في ترجمة الشيخ بن [أبي] الجوادالنعمانيأنه ممن وأي القائم تماني أني زمن الغيبة الكبري و ووى عنه تماني وأيت في بعض المواضع نقلاً عن خط الشيخ زين الدين علي بن الحسن بن على الخازن الحائري تمليذ الشهيد أنيه قدرأي ابن أبي جواد النعماني مولانا المهدي تماني فقال له: يا مولاي المناهما بالنعمانية ، ومقام بالحلة ، فأين تكون فيهما ؟ فقال له: أكون بالنعمانية العلمة الناهاء ويوم الثلثاء؛ ويوم الجمعة وليلة الجمعة أكون بالحلة ولكن أهل الحلة مايتاً وابون في مقامي ، وما من رجل دخل مقامي بالأدب يتأدّ ويسلم علي وعلى الأئمة وصلى علي وعلى ما يسأله ، أحدها المغفرة .

فقلت: يا مولايعلمني ذلك ، فقال: قل: اللّهم قد أخذ التأديب مني حتى مسنّي الضرّ وأنت أرحم الراحمين، وإنكان مااقترفته من الذ نوب أستحق به أضعاف أضعاف ماأد بتني به ، وأنت حليم ذوأناة تعفو عن كثير حتى يسبق عفوك ورحمتك عذابك، وكر رها على ثلاثاً حتى فهمتها.

قلت: والنعمانية بلد بين واسط وبغداد ، و الظاهر أن منه الشيخ أباعبدالله على بن على بن إبراهيم بن جعفر الكاتب الشهير بالنعماني المعروف بابن أبي زينب تلميذ الكيني وهو صاحب الغيبة والنفسير ، و هو والشيخ الصفواني المعاصر له ، قد ضبط كل واحد منهما نسخة الكافي ولذا ترى أنه قديقع في الكافي كثيراً : وفي نسخة النعماني كذا ، وفي نسخة الصفواني كذا .

#### الحكاية الخامسة والثلاثون

السيندالاً جل علي بن طاوس في جمال الأسبوع أنه شاهدأ حد صاحب الزمان عليه السلام و هو يزور بهذه الزيارة أمير المؤمنين علين في في النوم ، يوم الاً حد وهو يوم أمير المؤمنين علينها :

[السلام] على الشجرة النبوية 'والد وحة الهاشمية المضيئة ، المثمرة بالنبوة المونعة بالا مامة ، السلام عليك و على ضجيعيك آدم و نوح ، السلام عليك و على أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك ، والحافين بقبرك ' يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد ، وهويومك وباسمك ' وأناضيفك فيه و جارك ، فأضفني يا مولاي ، وأجرني فانك كريم ، تحب الضيافة ، ومأمول بالاجابة ، فافعل ما رغبت إليك فيه ، و رجوته منك ، بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عند كم، و بحق ابن عم سول الله صلى الله عليه وآله وعليكم أجمعين .

## الحكاية السارسة والثلاثون

العلامة الحلّي رحمه الله في منهاج الصلاح قال: نوع آخر من الاستخارة رويته عن والدي الفقيه سديد الدّين يوسف بنعلي بن المطهد رحمه الله عن السيد رضي الدين على الآوي الحسيني عن صاحب الأمر تلكيل وهو أن يقرء فا تحة الكتاب عشر مراات وأقله ثلاث مراات والأدون منه مراة ، ثم يقرء فإنا أنزلناه عشر مرات ثم يقرء هذا الدُعاء ثلاث مرات: اللهم إني أستخير كلعلمك بعواقب الأمور

و آستشيرك لحسن ظنتي بك في المأمول والمحذور ، اللهم و إن كان الأمر الفلاني قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفت بالكرامة أيّامه ولياليه ، فخر أي فيه خيرة ترد شموسه ذلولاً ، تقعض أيّامه سزوراً . اللّهم إمّا أمر فأئتمر و إمّا نهي فأنتهي اللّهم إنّي أستخيرك برحمنك خيرة في عافية .

ثم أيقبض على قطعة من السبحة ، ويضمر حاجته ، ويخرج إن كان عدد تلك القطعة زوجاً فهو افعل و إن كان فرداً لاتفعل ، أو بالعكس .

قال الكفعمي وحمهالله : نيطت تعلّقت ، وناط الشيء تعلّق، وهذا منوط بك أي متعلّق ، والأ نواط المعاليق ، ونيط فلان بكذا أي تعلّق قال الشاعر :

و أنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد

و أعجاز الشيء آخره ، و بواديه أو له . و مفتتح الأمر و مبتداه ، و مهله وعنفوانه ، وأوائله و موارده و بدائهه و بواديه نظائر و شوافعه و تواليه و أعقابه ومصادره ورواجعه و مصائره و عواقبه و أعجازه نظائر ، و قوله شموسه أي صعوبته و رجل شموس : أي صعب الخلق ، ولا تقل : شموس بالصاد ، و أشمس الفرس منع ظهره ، والذ لول ضد الصعوبة ، و تقعض أي ترد و تعطف ، و قعضت العود عطفته و تقعص بالصاد تصحيف والعين مفتوحة لأنه إذا كانت عين الفعل أولامه أحد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع .

قال في البحار: و في كثير من النسخ بالصّاد المهملة ، ولعلّه مبالغة في السرور و هذا شائع في العرب و العجم ، يقال لمن أصابه سرور عظيم : مات سروراً أويكون المراد به الانقضاء أي تنقضي بالسّرور ، و التعبير به لأن "أينّام السّرور سريعة الانقضاء ، فان "القعص الموت سريعاً فعلى هذا يمكن أن يقرء على بناء المعلوم والمجهول ، و «أينّامه» بالرّفع والنصب معاً .

قال الشهيد رحمه الله في الذّ كرى: و منها الاستخارة بالعدد و لم يكن هذه مشهورة في العصور الماضية ، قبل زمان السيّد الكبير العابد رضي الدّين عمّ الاّوي الحسيني المجاور بالمشهد المقدس الغروي رضي الله عنه ، وقد رويناها عنه وجميع

مروياً ته عن عداً ق من مشايخنا ، عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدِّين ابن المطهس عن السيند الرضي من صاحب الأَمر عَلَيْكُ وتقداً م عنه رحمه الله حكاية أخرى .

وهذه الحكاية ذكرها المحقيق الكاظميني في مسألة الاجماع في بعض وجوهه في عداد من تلقي عن الحجية تطبيع في غيبته الكبرى بعص الأحكام سماعاً أو مكاتبة.

#### الحكاية السابعة والثلاثون

في كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للشيخ المحدِّث الجليل على بن الحسن الحرِّ العاملي رحمه الله فال: قد أخبرني جماعة من ثقات الأصحاب أنهم رأوا صاحب الأمر تَلْكِلْكُم في اليقظة ، وشاهدوا منه معجزات متعدِّدات ، وأخبرهم بعدَّة مغيبات ، ودعالهم بدعوات مستجابات ، وأنجاهم من أخطار مهلكات .

قال رحمه الله : و كنّا جالسين في بلادنا في قرية مشغر في يوم عيد ، و نحن جماعة من أهل العلم والصلحاء ؛ فقلت لهم : ليت شعري في العيد المقبل من يكون من هؤلاء حيّاً و من يكون قد مات ؟ فقال لي رجل كان اسمه « الشيخ عن » وكان شريكنا في الدّروس : أنا أعلم أنّي أكون في عيد آخر حيّا وفي عيد آخر حيّاوعيد آخر إلى ستّة وعشرين سنة ، وظهر منه أنّه جازم بذلك من غير مزاح ، فقلت له : أنت تعلم الغيب ؟ قال : لا ، ولكنتي رأيت المهدي " عَلَيْكُمْ في النوم و أنا مريض شديد المرض ، فقلت له : أنا مريض وأخاف أن أموت ، وليس لي عمل صالح ألقى الله به ، فقال : لا تخف فان الله تعالى يشفيك من هذا المرض ، ولا تموت فيه بل تعيش ستّا و عشرين سنة ثم " ناولني كأسا كان في يده فشر بت منه و زال عني المرض وحصل لى الشفاء ، وأنا أعلم أن "هذا ليس من الشيطان .

فلمنّا سمعت كلام الرَّجل كتبت التاريخ ، وكان سنة ألف و تسعة و أربعين ومضت لذلك مدَّة و انتقلت إلى المشهد المقدَّس سنة ألف و اثنين وسبعين ، فلمنّا كانت السنة الأخيرة وقع في قلبي أنَّ المدّة قد انقضت فرجعت إلى ذلك التاريخ

و جسبته فرأيته قد مضى منه ست وعشرون سنة ، فقلت : ينبغي أن يكون الرَّجِل مات . مات .

فما مضت مدَّة نحو شهر أوشهرين حتَّى جاءتني كتابة من أخي\_ وكان في البلاد \_ يخبرني أنَّ الرَّجِل المذكور مات .

#### الحكاية الثامنة والثلاثون

وفي الكتاب المذكورقال رحمهالله : إنّي كنت فيعصرالصّبي وسنّي عشر سنين أو نحوها أصابني مرض شديد جدًّا حتّى اجتمع أهلي وأقاربي وبكوا وتهيّأوا للتعزية ، وأيقنوا أني أموت تلك اللّيلة .

فرأيت النبي و الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم ، و أنا فيما بين النائم واليقظان ، فسلمت عليهم وصافحتهم واحداً واحداً ، وجرى بيني وبين الصادق المنائخ كلام ، ولم يبق في خاطري إلا أنه دعالي .

فلماً سلّمت على الصاحب عَلَيَتِكُم ، وصافحته ، بكيت وقلت: يامولاي أخاف أن أموت في هذا المرض ، ولم أقض وطري من العلم والعمل ، فقال عَلَيَتِكُم : لا تخف فا الله تموت في هذا المرض بل يشفيك الله تعالى وتعمر عمراً طويلاً ثم "ناولني قدحاً كان في يده فشر بت منه وأفقت في الحال و زال عنلي المرض بالكليلة ، وجلست وتعجب أهلي وأقاربي، ولم أحد ثهم بما رأيت إلا " بعد أيام .

#### الحكاية التاسعة والثلاثون

وحد "ثني الثقة الأمين آغا على المتقد م ذكره قال : كان رجل من أهل ساهر "اء من أهل الخلاف يسمل مصطفى الحملود ، و كان من الخد ام الذين ديدنهم أذيلة الزّو "اد ، و أخذ أموالهم بطرق فيها غضب الجبار ، وكان أغلب أوقاته في السرداب المقد "س على الصّفة الصّغيرة ، خلف الشّباك الّذي وضعه هناك [ و من جاء ] من الزّوار و يشتغل بالزيارة ، يحول الخبيث بينه و بين مولاه فينبله على الأغلاط

المتعانة الَّذي لا تخلو أغلب العوام منها ، بحيث لم يبق لهم حالة حضور و توجُّه أصلاً .

فرأى ليلة في المنام الحجية من الله الملك العلام تطبيل ، فقال له: إلى متى تؤذي زو "اري ولا تدعهم أن يزوروا؟ ما لك وللدخول في ذلك ، خل بينهم و بين ما يقولون فا نتبه ، وقد أصم "الله أذنيه ، فكان لا يسمع بعده شيئاً واستراح منه الزو "ار، وكان كذلك إلى أن أنحقه الله بأسلافه في النار .

#### الحكاية الاربعون

الشيخ الجليل أمين الاسلام فضل بن الحسن الطبرسي صاحب التفسير في كتاب كنوز النجاح قال: دعاء علمه صاحب الزامان عليه سلام الله الملك المنان ، أباالحسن على بن أحمد بن أبي اللّيث رحمه الله تعالى في بلدة بغداد ، في مقابر قريش ، و كان أبو الحسن قدهرب إلى مقابر قريش والنجأ إليه من خوف القتل فنجلي منه ببركة هذا الدُّعاء .

قال أبوالحسن المذكور: إنه علمنيأن أقول: «اللّهم عظم البلاء، وبرح الخفاء، وانقطع الرّجاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض، ومنعت السّماء، وإليك يارب المشتكى، وعليك المعول في الشدّة والرّخاء، اللّهم فصل على على وآل على أولي الأمرالذين فرضت علينا طاعتهم، فعر فعر فتنا بذلك منزلتهم، ففر ج عنّا بحقهم فرجاً عاجلاً كلمح البصر، أو هو أقرب، يا على الكين اكفياني فانتكما كافياي و انصراني فانتكما ناصراي، يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث الغوث [الغوث] أدركني .

قال الر "اوي: إنه تَطَيِّكُم عند قوله: « يا صاحب الزَّمان » كان يشير إلى صدره الشريف .

#### الحكاية الحارية و الاربعون

قال العالم النحرير ، المقاد البصير ، المولى أبو الحسن الشريف العاملي الغروي تلميذ العلامة المجلسي وهو جد شيخ الفقهاء في عصره صاحب جواهر الكلام ، من طرف أمّه ، وينقل عنه في الجواهر كثيراً ، صاحب التفسير الحسن الذي لم يؤلف مثله وإن لم يبرزمنه إلا قليل إلا أن في مقد ما ته من الفوائد ما يشفي العليل ، ويروي الغليل ، وغيره ، قال في كتاب ضياء العالمين ، وهو كتاب كبير منيف على ستين ألف بيت كثير الفوائد ، قليل النظير ، قال في أواخر المجلّد الأول منه في ضمن أحوال الحجة تاليك العد ذكر قصة الجزيرة الخضراء ، مختصراً ما لفظه :

ثم ان المنقولات المعتبرة في رؤية صاحب الأم تلكي الله سوى ما ذكر ناكثيرة حداً حتى في هذه الأزمنة القريبة ، فقد سمعت أنا من ثقات أن مولانا أحمد الأردبيلي رآه تلكي في جامع الكوفة ، وسأل منه مسائل ، و أن مولانا على تقي والد شيخنا رآه في الجامع العتيق باصبهان ، و الحكاية الأولى موجودة في البحار وأما الثانية فهي غير معروفة ، ولم نعثر عليها إلا ما ذكره المولى المذكور رحمه الله في شرح مشيخة الفقيه في ترجمة المتوكل بن عمير راوي الصاحيفة .

قال رحمه الله : إنّي كنت في أوائل البلوغ طالباً لمرضاة الله ، ساعياً في طلب رضاه ، ولم يكن لي قرار بذكره إلى أن رأيت بين النبّوم واليقظة أن صاحب الزنمان صلوات الله عليه كان واقفاً في الجامع القديم باصبهان قريباً من باب الطنبى الّذي الا ن مدرسي ، فسلمت عليه وأردت أن ا تُقبل رحله ، فلم يدعني وأخذني ، فقبلت يده ، وسألت عنه مسائل قد أشكلت على ".

منها أنتي كنت الوسوس في صلاتي ، وكنت أقول إنتها ليست كما طلبت منتي وأنا مشتغل بالقضاء ، ولا يمكنني صلاة اللّيل ، وسألت عنه شيخنا البهائي وحمه الله تعالى فقال : صلّ صلاة الظهر والعصر والمغرب بقصد صلاة اللّيل ، وكنت أفعل هكذا فسألت عن الحجّة عَلَيْكُمُ الصّلي صلاة اللّيل ؟ فقال : صلّها ، ولا تفعل كالمصنوع الّذي

كنت تفعل ، إلى غير ذلك من المسائل الَّتي لم يبق في بالي .

ثم قلت: يامولاي لايتيسراي أن أصل إلى خدمتك كل وقت فأعطني كتاباً أعمل عليه دائماً فقال تَلْقِيلُ : أعطيت لا حلك كتاباً إلى مولانا على التاج، وكنت أعرفه في النبوم، فقال تَلْقِيلُ : رُح وخذ منه، فخرجت من باب المسجد الذي كان مقابلاً لوجهه إلى جانب دار البطيخ محلّة من إصبهان، فلمنّا وصلت إلى ذلك الشخص فلمنّا رآني قال لي : بعثك الصناحب عَلَيْتُكُم إلي ؟ قلت : نعم، فأخرج من جيبه كتاباً قديماً فلمنّا فتحته ظهر لي أننه كتاب الدّعاء فقيلته ووضعته على عيني وانصرفت عنه متوجنها إلى الصناحب عَلَيْتَكُم فانتبهت ولم يكن معى ذلك الكتاب.

فشرعت في التّضرُّع والبكاء والحوارلفوت ذلك الكتاب إلى أن طلع الفجر فلمنّا فرغت من الصّلاة و التعقيب ، وكان في بالي أنَّ مولانا عين (١) هو الشيخ وتسميته بالتاج لاشتهاره من بين العلماء .

فلم المجتن إلى مدرسته و كان في جوارا المسجد الجامع فرأيته مشتغلاً بمقابلة الصحيفة ، و كان القاري السيد صالح أمير ذو الفقار الجرفادقاني فجاست ساعة حتى فرغ منه و الظاهر أنه كان في سند الصحيفة لكن للغم الذي كان لي لم أعرف كلامه ولا كلامهم ، و كنت أبكي فذهبت إلى الشيخ وقلت له رؤياي و كنت أبكي لفوات الكتاب ، فقال الشيخ : ابشر بالعلوم الالهية ، و المعارف اليقينية وجميع ما كنت تطلب دائماً ، و كان أكثر صحبتي مع الشيخ في التصوف و كان ما ثلاً إليه ، فلم يسكن قلبي وخرجت باكياً متفكراً إلى أن القي في روعي أن أذهب إلى الجانب الذي ذهبت إليه في النوم ، فلما وصلت إلى دار البطيخ رأيت رجلاً صالحاً اسمه آغا حسن ، و كان يلقب بتاجا، فلما وصلت إليه وسلمت عليه قال : يا فلان الكتب الوقفية التي عندي كل من يأخذه من الطلبة لا يعمل بشروط الوقف وأنت تعمل به ، وقال : وانظر إلى هذه الكتب و كلما تحتاج إليه خذه ، فذهبت الوقف وأنت تعمل به ، وقال : وانظر إلى هذه الكتب و كلما تحتاج إليه خذه ، فذهبت الوقف وأنت تعمل به ، وقال الما ما أعطاني الكتاب الذي رأيته في النوم ، فشرعت في معه إلى بيت كتبه فأعطاني أو للما أعطاني الكتاب الذي رأيته في النوم ، فشرعت في

<sup>(</sup>١) يمنى الشيخ البهائي رحمهالله .

البكاء والنحيب ، وقلت: يكفيني وليس في باليأني ذكرت لهالنومام لا، وجئت عند الشيخ وشرعت في المقابلة مع نسخته التي كتبها جد أبيه مع نسخة الشهيد وكتب الشهيد نسخته مع نسخة عميد الرقساء و ابن السكون ، و قابلها مع نسخة ابن الشهيد نسخته مع نسخة عميد الرقساء و ابن السكون ، و قابلها مع نسخة ابن إدريس بواسطة أوبدونها وكانت النسخة التي أعطانيها الصاحب مكتوبة من خط الشهيد ، وكانت موافقة غاية الموافقة حتى في النسخ التي كانت مكتوبة على هامشها ، و بعد أن فرغت من المقابلة شرع الناس في المقابلة عندي ، و ببركة إعطاء الحجة علي صارت الصحيفة الكاملة في جميع البلاد كالشمس طالعة في كل بيت ، و سيما في إصبهان فان أكثر الناس لهم الصحيفة المتعددة و صار كرهم صلحاء وأهل الداعاء ، وكثير منهم مستجابو الداعوة ، وهذه الآثار معجزة لصاحب الأمر غليل و الذي أعطاني الله من العلوم بسبب الصحيفة لا أحصيها . وذكرها العلامة المجلسي وضوان الله عليه في إجازات البحار مختصراً .

## الحكاية الثانية والاربعون

حداث السيد الجليل و المحدث العليم النبيل ، السيد نعمة الله الجزائري في مقدامات شرح العوالي قال : حداثني و أجازني السيد الثقة هاشم بن الحسين الأحسائي في دارالعلم شيرازم في المدرسة المقابلة للبقعة المباركة ، مزارالسيد على عابد عليه الرحمة والرضوان ، في حجرة من الطبقة الثانية ، على يمين الداخل قال : حكى لي استاذي الثقة المعدل الشيخ على الحرفوشي قداس الله تربته قال الما كنت بالشام ، عمدت يوما إلى مسجد مهجور ، بعيد من العمران ، فرأيت شيخا أزهر الوجه ، عليه ثياب بيض ، وهيئة جميلة ، فتجارينا في الحديث ، وفنون العلم فرأيته فوق ما يصغه الواصف ، ثم تحقيقت منه الاسم والنسبة ثم " بعد جهد طويل قال : أنا معمس بن أبي الد نيا صاحب أمير المؤمنين ، و حضرت معه حروب صفين وهذه الشجية في رأسي وفي وجهي من زجة فرسه (١) .

ثم "ذكرلي من الصفات والعلامات ما تحققت معه صدقه في كلّ ماقال ، ثم " استجزته كتب الأخبار ، فأجازني عن أمير المؤمنين وعن جميع الأئمة عليه حتى انتهى في الاجازة إلى صاحب الد "ارعجل الله فرجه وكذلك أجازني كتب العربية من مصنفيها كالشيخ عبد القاهر و السلكاكي و سعد النفتازاني " وكتب النحو عن أهلها وذكر العلوم المتعارفة .

ثم قال السيد رحمه الله : إن الشيخ عما الحرفوشي أجازني كنب الأحاديث الأصول الأربعة ، وغيرها من كتب الأخبار بتلك الاجازة ، وكذلك أجازني الكتب المصنفة في فنون العلوم ، ثم إن السيد رضوان الله عليه أجازني بتلك الاجازة كلما أجازه شيخه الحرفوشي ، عن معمسر بن أبي الد نيا صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تم المنافئ وأمّا أنا فأضمن ثقة المشايخ السيد والشيخ ، وتعديلهما و ورعهما و لكني لا أضمن وقوع الأمر في الواقع على ما حكيت ، و هذه الاجازة العالية لم تتفق لا حد من علمائنا ، ولا محد ثينا ، لا في الصدر السالف ، ولا في الأعصار المتاف ، ولا أنتهى .

و قال سبطه العالم الجليل السيد عبدالله صاحب شرح النخبة ، وغيره في إجازته الكبيرة ، لأربعة من علماء حويزة ، بعد نقل كلام جد ، و كأنه رضيالله عنه استنكر هذه القصة أوخاف أن تنكر عليه فتبر ، من عهدتها في آخر كلامسه وليست بذلك فان معمسر بن أبي الد نيا المغربي له ذكر منكر رفي الكتب ، وقصة طويلة في خروجه مع أبيه في طلب ماءالحياة ، وعثوره عليه دون أصحابه ، مذكورة في كتب النواديخ و غيرها ، و قد نقل منها نبذاً صاحب البحار في أحوال صاحب الدار تابيل (١) وذكر الصدوق في كتاب إكمال الد ين أن اسمه علي بن عثمان الدار تابيل (١) وذكر الصدوق في كتاب إكمال الد ين أن اسمه علي بن عثمان

<sup>---</sup> من اللجام: وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس فيها الفاس، وقد كانت تلك الحديدة مزججة على ما في نسخة كمال الدين قال: « و كان لجام دابته حديداً مزججاً فرفع الفرس رأسه فشجني هذه الشجة التي في صدغي » .

<sup>(</sup>١) راجع باب ذكر أخباد المعمرين ج ٥١ ص ٢٢٥، كمال الدين ج٣ ص ٢٢٠.

ابن خطاب بن مراة بن مؤيد الهمداني إلا أنه قال: معمدراً بي الدانيا باسقاط هبن والظاهر أنه هو الصواب كما لا يخفى ، وذكر أنه من حضر موت والبلد الذي هو مقيم فيه طنجة ، وروى عنه أحاديث مسندة بأسانيد مختلفة .

وأمّامانقله الشيخ في مجالسه عن أبي بكر الجرجاني "أن المعمس المقيم ببلدة طنجة توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، فليس بمناف شيئاً لأن الظاهر أن أحدهما غير الآخر، لتغاير اسميهما وقصليهما وأحوالهما المنقولة ، والله يعلم انتهى ، وشرح حال المعمس مذكور في آخر فتن البحار .

وقال السيد الجليل المعظم والحبر المكرَّم السيد حسين ابن العالم العليم السيد إبراهيم القزوينيِّ رحمه الله في آخر إجازته لا ية الله بحرالعلوم: وللعبد طريق آخر إلى الكتب الأربعة وغيرها لم يسمح الأعصار بمثلها، وهوما أجازلي السيد السيد السيد نصرالله الحائري "، عن شيخه مولانا أبي الحسن، عن شيخه الفاضل السيد نعمة الله ، عن شيخه السيد هاشم الأحسائي "، إلى آخر ما نقلناه .

و الشيخ على الحرفوشي من الأجلاء، قال الشيخ الحر في أمل الآمل: الشيخ على بن علي بن أحمدالحرفوشي الحريري العاملي الكركي الشامي كان فاضلاً عالماً أديباً ماهراً محققاً مدققاً شاعراً أديباً منشياً حافظاً أعرف أهل عصره بعلوم العربية، و ذكر له مؤلفات في الأدبية و شرح قواعد الشهيد، و غيرها و ذكره السيد عليخان في سلافة العصر و بالغ في الثناء عليه وقال: إنه توفي سنة ١٠٥٩.

# الحكاية الثالثة والاربعون

حد تني سيد الفقهاء ، و سناد العلماء ، العالم الر باني المؤيد بالألطاف الخفية السيد مهدي القزويني الساكن في الحلة السيفية ، صاحب التصانيف الكثيرة والمقامات العالمية أعلى الله تعالى مقامه فيما كتب بخط قال: حد تني والدي الر وحاني وعملي الجسماني جناب المرحوم المبرور العلا مقالفهامة ، صاحب الكرامات، والإخبار

ببعض المغيبات ، السيّد على باقر نجل المرحوم السيّد أحمد الحسيني القروبيني أن في الطاعون الشّديد الّذي حدث في أرض العراق من المشاهد وغيرها في عام ست وثمانين بعد المائة والألف ، وهرب جميع من كان في المشهد الغروي من العلماء المعروفين وغيرهم ، حتى العلامة الطباطبائي والمحقق صاحب كشف الغطاء وغيرهما بعد ما توفي منهم جم غفير ، ولم يبق إلا معدودين من أهله ، منهم السيّد دحمه الله .

قال: وكان يقول: كنت أقعد اليوم في الصحن الشريف، ولم يكن فيه ولا في غيره أحد من أهل العلم إلا رجلاً معمد ما من مجاوري أهل العجم، كان يقعد في مقابلي وفي تلك الأيام لقيت شخصاً معظماً مبجلاً في بعض سكك المشهد ما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده ، مع كون أهل المشهد في تلك الأيام محصورين ، ولم يكن يدخل عليهم أحد من الخارج ، قال: ولما رآني قال ابتداء منه: أنت ترزق علم التوحيد بعد حين .

وحد ثني السيد المعظم ، عن عمة الجليل أنه رحمه الله بعد ذلك في ليلة من الليالي قد رأى ملكين نزلا عليه بيد أحدهما عد ألواح فيها كتابة ، وبيد الآخر ميزان فأخذا يجعلان في كل كفة من الميزان لوحاً يوزنونها ثم يعرضون الألواح المتقابلة علي فأقرؤها و هكذا إلى آخر الألواح ، وإذا هما يقابلان عقيدة كل واحد من خواص أصحاب النبي عليه النبي عليه وخواص أصحاب الأئمة عليه مع عقيدة واحد من علماء الإمامية من سلمان و أبي ذر إلى آخر البوابين ، و من الكليني والصدوقين ، والمفيد والمرتضى ، والشيخ الطوسي إلى بحر العلوم خالي العلامة الطباطبائي ومن بعده من العلماء .

قال: فاطلعت في ذلك المنام على عقائد جميع الإمامية من الصّحابة وأصحاب الأئمة عليه و بقية علماء الامامية ، وإذا أنا محيط بأسرارمن العلوم لوكان عمري عمر نوح تحليل وأطلب هذه المعرفة ، لما أحطت بعشر معشار ذلك وذلك بعد أن قال الملك الّذي بيده الميزان للملك الآخر الّذي بيده الأاواح: اعرض الألواح عليه ، فأصبحت و أنا اعرض الألواح عليه ، فأصبحت و أنا

علاُّ مة زماني في العرفان .

فلما جلست من المنام ، وصلّيت الفريضة وفرغت من تعقيب صلاة الصّبح فاذا بطارق يطرق الباب ، فخرجت الجارية فأتت إلي بقرطاس مرسول من أخي في الد ين المرحوم الشيخ عبد الحسين الأعشم فيه أبيات يمدحني فيها فاذا قد جرى على لسانه في الشعر تفسير المنام على نحو الاجمال ، قد ألهمه الله تعالى ذلك وأمّا أبيات المدح فمنها قوله شعراً:

يك ختتام معال قدافتتحن بخالك

نرجو سعادة فالي إلى سعادة فالك

وقد أخبر ني بعقائد جملة من الصحابة المنقابلة مع بعض العلماء الأمامية ، ومن جملة ذلك عقيدة المرحوم خالي العلامة بحر العلوم في مقابلة عقيدة بعض أصحاب النبي عَلَيْنَ الذينم من خواصة و عقيدة علماء آخرين الذين يزيدون على السيد المرحوم المذكور أوينقسون إلا أن هذه الأمور لما كانت من الأسرار التي لا يمكن إباحتها لكل أحد، لعدم تحمل الخلق لذلك ، مع أنه رحمه الله أخذ علي العهد ألا أبوح به لأحد وكانت تلك الرويا نتيجة قول ذلك القائل الذي تشهد القرائن بكونه المنتظر المهدي .

قلت: وهذا السيد المبجل كان صاحب أسرار خاله العلامة بحر العلوم وخاصته، و صاحب القبلة المواجهة لقبلة شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكلام، في النجف الأشرف، وحد ثني السيد المعظم المربور وغيره بجملة من كراماته ذكرناها في دار السلام.

# الحكاية الرابعة والاربعون

حد تني جماعة من الأفاضل الكرام ، والصلحاء الفخام، منهم السيد السند والحبر المعتمد ، زبدة العلماء الأعلام ، وعمدة الفقهاء العظام ، حاوي فنون الفضل والأدب ، وحائز معالى الحسب والنسب الآميرزا صالح دام علاه ابن سيدالمحققين و نور مصباح المجاهدين ، وحيد عصره ، و فريد دهره سيدنا المعظم السيد مهدي

المتقدّم ذكره أعلى الله مقامه ، ورفع في الخلد أعلامه وقد كنت سألت عنه سلمه الله أن يكتب لي تلك الحكايات الآتية المنسوبة إلى والده المعظم التي سمعتها من الجماعة فان أهل البيت أدرى بمافيه ، مع ماهوعليه : من الاتقان والحفظ والضبط و الصلاح والسداد والاطلاع ، و قد صاحبته في طريق مكة المعظمة ذهاباً و إياباً فوجدته أيده الله بحراً لاينزح و كنزاً لاينفد ، فكتب إلي مطابقاً لما سمعته من تلك العصابة .

وكتب أخوه العالم النحرير ، وصاحب الفضل المنير، السيّد الأمجد السيّد على سلّمه الله تعالى في آخر ما كتبه : سمعت هذه الكرامات الثلاثة سماعاً من لفظ الوالد المرحوم المبرور عطّر الله مرقده . صورة ما كتبه :

بسم الله الرّحمن الرّحيم حدّثني بعض الصّلحاء الأبرار من أهل الحلّة قال: خرجت عدوة من داري قاصداً داركم لأ جل زيارة السيّداعلى الله مقامه فصار ممرّي في الطريق على المقام المعروف بقبر السيّد على ذي الدّمعة فرأيت على شباكه الخارج إلى الطّريق شخصاً بهي المنظر يقرأ فاتحة الكتاب، فتأمّلته فا ذا هو غريب الشكل، وليس من أهل الحلّة.

فقلت في نفسي : هذا رجل غريب قداعتنى بصاحبهذا المرقد ، ووقف وقرأ له فاتحة الكتاب ، و نحن أهل البلد نمر و لانفعل ذلك، فوقفت و قرأت الفاتحة والتوحيد ، فلمنا فرغت سلمت عليه ، فرد السلام ، و قال لي : ياعلي أنت ذاهب لزيارة السيد مهدي ؟ قلت : نعم ، قال : فانتى معك .

فلمتّاصر ناببعض الطريق قال لي: ياعلي " لا تحزن على ما أصابك من الحسران وذهاب المال في هذه السنة ، فانتّك رجل امتحنك الله بالمال فوجدك مؤدّيًا للحقّ وقد قضيت ما فرض الله عليك ، وأمّا المال فانّه عرض زائل يجيىء ويذهب ، وكان قد أصابني خسران في تلك السنة لم يطلّع عليه أحد مخافة الكسر ، فاغتممت في نفسي وقلت: سبحان الله كسري قد شاع وبلغ حتى إلى الأجانب ، إلا أنّي قلت له في الجواب : الحمد لله على كلّ حال ، فقال : إن ما ذهب من ما لك سيعود

إليك بعد مدَّة ، وترجع كحالك الأوَّل ، وتقضي ما عليك من الدُّ يون .

قال: فسكت و أنا مفكّر في كلامه حتى انتهينا إلى باب داركم ، فوقفت ووقف ، فقلت: ادخل يامولاي فأنا من أهل الدار فقال لي: ادخل أنت أنا صاحب الدار ، فامتنعت فأخذ بيدي وأدخلني أمامه فلما صرنا إلى المسجد وجدناجماعة من الطلبة جلوساً ينتظرون خروج السيد قدّس سر من داخل الدار لأجل البحث . و مكانه من المجلس خال لم يجلس فيه أحد احتراماً له ، و فيه كتاب مطروح .

فذهب الرَّجل، و جلس في الموضع الّذي كان السيّد قد م سرّه يعتاد الجلوس فيه ثم أخذ الكتاب وفتحه، وكان الكتاب شرائع المحقق قد س سرّه ثم استخرج من الكتاب كراريس مسودة بخط السبّد قد س سرّه، وكان خطله في غاية الضّعف لايقدر كل أحد على قراءته، فأخذ يقرء في تلك الكراريس ويقول للطّلبة: ألا تعجبون من هذه الفروع وهذه الكراريس؟ هي بعض من جملة كتاب مواهب الأفهام في شرح شرائع الاسلام و هو كتاب عجيب في فننه لم يبرزمنه إلا ست مجلّدات من أو اللهارة إلى أحكام الأموات.

قال الوالد أعلى الله درجته: لمنا خرجت من داخل الدار رأيت الراجل جالساً في موضعي فلمنا رآنيقام وتنحنى عن الموضع فألزمته بالجلوس فيه ورأيته رجلاً بهي المنظر، وسيم الشكل في زي غريب، فلمنا جلسنا أقبلت عليه بطلاقة وجه وبشاشة ، وسؤال عن حاله واستحييت أن أسأله من هو وأين وطنه ؟ ثم شرعت في المبعث فجعل الراجل يتكلم في المسئلة التي نبحث عنها بكلام كأنه اللولو المتساقط فيهرني كلامه فقال له بعض الطلبة: اسكت ماأنت وهذا ، فتبسم وسكت.

قال رحمه الله : فلمنا انقضى البحث قلت له : من أين كان مجيئك إلى الحلّة ؟ فقال : من بلد السليمانية ، فقلت : متى خرجت ؟ فقال : بالا مس خرجت منها ، وما خرجت منها حتى دخلها نجيب باشا فاتحاً لها عنوة بالسيف وقد قبض على أحمد باشا المتقدّم البا باني المتغلّب عليها ، وأقام مقامه أخاه عبد الله باشا ، وقد كان أحمد باشا المتقدّم

قد خلع طاعة الدولة العثمانية وادَّعي السلطنة لنفسه في السَّليمانية .

قال الوالد قد سر في عنه في حديثه وأن هذا الفتح وخبر، لم يبلغ إلى حكّام الحلّة ، و لم يخطرلي أن أسأله كيف وصلت إلى الحلّة و بالأمس خرجت من السّليمانيّة ، و بين الحلّة و السّليمانيّة ما تزيد على عشرة أيّام للراكب المجدة .

ثم الله ألل المستجل أمر بعض خدمة الدار أن يأتيه بماء فأخذ الخادم الإناء ليغترف به ماء من الحب فناداه لاتفعل! فان في الاناء حيواناً ميستاً فنظرفيه ، فأذا فيه سام أبرص ميست فأخذ غيره و جاء بالماء إليه فلما شرب قام للخروج.

قال الوالد قد مسره فقمت لقيامه فود عني وخرج فلما صارخارج الدار الدار المارة ال

قال: فحدَّثني الحاج على المتقدَّم بماوقع له في الطريق وحدَّثني الجماعة بما وقع قبل خروجي من قراءته في المسوَّدة، وإظهار العجب من الفروع التي فيها.

قال الوالد أعلى الله مقامه: فقلت: اطلبوا الرَّجل و ما أظنَّكم تجدونه هو و الله صاحب الأمر روحي فداه فتفرَّق الجماعة في طلبه فما وجدوا له عيناً ولا أثراً فكأ نما صعد في السماء أو نزل في الأرض.

قال: فضبطنا اليوم الذي أخبر فيه عن فتح السليمانية فورد الخبر ببشارة الفتح إلى الحلّة بعد عشرة أينّام من ذلك اليوم، وأعلن ذلك عند حكّامها بضرب المدافع المعتاد ضربها عند البشائر، عند ذوي الدولة العثمانية.

قلت: الموجود فيما عندنا من كتب الأنساب أن اسم ذا الدهمة حسين ويلقب أيضاً بذي العبرة ، وهوابن زيد الشهيد ابن علي بن الحسين عليه ويكنى بأبي عاتقة ، و إنها لقب بذي الدهمة لبكائه في تهجده في صلاة اللّيل ، و ربّاه الصادق تَهْبَيْنُ فأر ثه علماً جمّاً وكان زاهداً عابداً وتوفيّي سنة خمس وثلاثين ومائة

و روَّج ابنته بالمهديِّ الخليفة العباسيِّ وله أعقاب كثيرة ، ولكنَّه سلَّمه الله أعرف بماكتب ·

# الحكاية الخامسة والاربعون

قال سلّمه الله: وحد تني الوالد أعلى الله مقامه قال: لازمت الخروج إلى الجزيرة مد مد مديدة لأجل إرشاد عشائر بني زبيد إلى مذهب الحق ، وكانوا كلّهم على رأي أهل التسنّن ، و ببركة هداية الوالد قد س سر ه وإرشاده ، رجعوا إلى مذهب الامامية كماهم عليه الآن ، وهم عدد كثير يزيدون على عشرة آلاف نفس وكان في الجزيرة مزار معروف بقبر الحمزة بن الكاظم ، يزوره النّاس و يذكرون له كرامات كثيرة ، وحوله قرية تحتوي على مائة دار تقريباً .

قال قد سس أن الكاظم مقبور في الجزيرة و أمر عليه ولا أزوره لما صح عندي أن الحمزة بن الكاظم مقبور في الري مع عبدالعظيم الحسني فخرجت مرة على عادتي و نزلت ضيفاً عند أهل تلك القرية ، فتوقعوا منتي أن أزور المرقد المذكورفا بيت وقلت لهم : لا أزور من لاأعرف ، وكان المزار المذكور قلت رغبة الناس فيه لا عراضي عنه .

ثم " ركبت من عندهم وبت " تلك اللّيلة في قرية المزيديّة ، عند بعض ساداتها فلمّاكان وقت السحر جلست لنافلة اللّيل وتهيئات للصلاة ، فلمّا صلّيت النافلة بقيت أرتقب طلوع الفجر ، و أنا على هيئة التعقيب إذ دخل علي " سيّد أعرفه بالصلاح والتقوى ، من سادة تلك القرية ، فسلّم وجلس .

ثم قال: يا مولانا بالأمستضيفت أهل قرية الحمزة ، ومازرته؟ قلت: نعم قال: وام ذلك؟ قلت: لا أزور من لاأعرف ، والحمزة بن الكاظم مدفون بالري ، فقال: رب مشهور لا أصل له ، ليس هذا قبر الحمزة بن موسى الكاظم وإن اشتهر أنه كذلك بل هو قبر أبي يعلى حمزة بن القاسم العلوي العباسي أحد علماء الاجازة و أهل الحديث ، وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم ، وأثنوا عليه

بالعلم والورع .

فقلت في نفسي: هذا السيّد من عوام السادة ، وليس من أهل الاطلّلاع على الرّجال والحديث ، فلعلّه أخذ هذا الكلام عن بعض العلماء ، ثم تمّ قمت لأرتقب طلوع الفجر ، فقيام ذلك السيّد و خرج وا عفلت أن أسأله عميّن أخذ هذا لأن الفجر قدطلع ، وتشاغلت بالصلاة .

فلما صلّيت جلست للتعقيب حتى طلع الشمس و كان معي جملة من كتب الرجال فنظرت فيها و إذا الحال كما ذكر فجاءني أهل القرية مسلّمين علي و في جعلتهم ذلك السيّد فقلت: جئتني قبل الفجر وأخبرتني عن قبر الحمزة أنه أبويعلى حمزة بن القاسم العلوي فمن أين لك هذا و عمّن أخذته ؟ فقال: والله ماجئتك قبل الفجر ولا رأيتك قبل هذه الساعة ، و لقد كنت ليلة أمس بائتاً خارج القرية في مكان سمّاً هـ و سمعنا بقدومك فجئنا في هذا الموم زائرين لك.

فقلت لأهلالقرية : الآن لزمني الرجوع إلى زيارة الحمزة فانتي لاأشك في أن الشخص السدي رأيته هو صاحب الأمر تلييل ، قال : فركبت أنا و جميع أهل تلك القرية لزيارته ، ومن ذلك الوقت ظهرهذا المزارظهوراً تامّاً على وجه صار بحيث تشد الرحال إليه من الأماكن البعيدة .

قلت: في رجال النجاشي: حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن ابن عبيدالله بن العباس بن علي بن أبيطالب عَلَيْكُ أبويعلى ثقة جليل القدر من أصحابنا كثير الحديث له كتاب «من روى عن جعفر بن عمّد عليه الرّجال من الرّجال و هو كتاب حسن .

وذكر الشيخ الطوسي أنَّه يروي عن سعدبن عبد الله ويروي عنه التلُّعكبري وحمه الله إجازة فهو في طبقة والد الصدوق .

# الحكاية السارسة و الاربعون

قال أيده الله : وحد ثني الوالد أعلى الله مقامه قال : خرجت يوم الرابع عشر من شهر شعبان من الحلة أريد زيارة الحسين عَلَيَكُم ليلة النصف منه ، فلمنا وصلت إلى شط الهندية، وعبرت إلى الجانب الغربي منه ، وجدت الزو ازالذاهبين من الحلة وأطرافها ، والواردين من النجف ونواحيه ، جميعاً محاصرين في بيوت عشيرة بني طرف من عشائر الهندية ، ولا طريق لهم إلى كوبلاء لأن عشيرة عنزة قش نزلوا على الطريق ، وقطعوه عن المارة ، ولا يدعون أحداً يخرج من كربلا ولا أحداً يلج إلا انتهبوه .

قال: فنزلت على رجل من العرب و صلّيت صلاة الظهر والعصر، وجلست أنظر ما يكون من أمر الزُّوَّار، وقد تغيّمت السماء ومطرت مطراً يسيراً.

فبيلما نحن جلوس إذ خرجت الزاوار بأسرها من البيوت متوجبين نحو طريق كريلا، فقلت لبعض من معي: اخرج واسأل ما الخبر ؟ فخرج ورجع إلي وقال لي : إن عشيرة بني طرف قد خرجوا بالأسلحة النارية، و تجمعوا لايصال الزوارية مع عنزة.

فلمنا سمعت قلت لمن معي : هذا الكلام لاأصل له ، لأن بنيطرف لاقابلية لهم على مقابلة عنزة في البر"، واظن هذه مكيدة منهم لاخراج الزاو الرعن بيوتهم لأ نتهم استثقلوا بقاءهم عندهم ، و في ضيافتهم .

فينما نحن كذلك إذ رجعت الزُّوَّار إلى البيوت، فنبيِّن الحال كما قلت فلم تدخل الزُّوَّار إلى البيوت و جلسوا في ظلالها والسماء منغيَّمة، فأخذتني لهم رقعة شديدة وأصابني انكسار عظيم، وتوجَّبت إلى الله بالدُّعاء والتوسَّل بالنبيِّ وآله، وطلبت إغاثة الزُّوَّار ممَّاهم فيه.

فبينما أنا على هذاالحال إذ أقبل فارس على فرس رابع(١) كريم لم أر مثله

<sup>(</sup>١) يعنى أنه داخل في السنة الخامسة، يقال: أربع الغنم: دخلت في السنة الرابعة والبقر و ذوات الحافر: دخلت في السنة الخامسة ، و ذوات اليخف دخلت في السابعة

وبيده رمح طويل وهومشم من ذراعيه ، فأقبل يخب به جواده (١) حتى وقف على البيت الذي أنا فيه ، وكان بيتاً من شعر مرفوع الجوانب ، فسلم فرددنا عليه السلام ثم قال : يا مولانا \_ يسم يني باسمي \_ بعثني من يسلم عليك ، وهم كنج مح قد آغا وصفر آغا ، وكانا من قو اد العساكر العثمانية يقولان فليات بالزوار ، فانا قد طردنا عنزة عن الطريق ، و نحن ننتظره مع عسكرنا في عرقوب السليمانية على الجادة ، فقلت له : وأنت معنا إلى عرقوب السليمانية ؟ قال : نعم ، فأخر جت الساعة وإذا قدبقي من النهار ساعتان ونصف تقريباً فقلت : بخيلنا، فقد مت إلينا ، فنعلق بي ذلك البدوي الذي نحن عنده وقال : يا مولاي لا تخاطر بنفسك وبالزوار وأقم الليلة حتى يتضح الأم ، فقلت له : لابد من الركوب لا دراك الزيارة المخصوصة .

فلما رأتنا الزُّو ارقد ركبنا، تبعوا أثرنا بين حاشر وراكب فسرنا والفارس المذكور بين أيدينا كأنه الأسد الخادر، و نحن خلفه، حتى وصلنا إلى عرقوب السليمانية فصعد عليه و تبعناه في الصعود، ثم أنزل و ارتقينا على أعلى العرقوب فنظرنا ولم نرله عيناً ولا أثراً، فكأنها صعد في السماء أونزل في الأرض ولم نرقائداً ولا عسكراً.

فقلت لمن معي : أبقي شك في أنه صاحب الأمر ؟ فقالوا : لا والله ، وكنت وهو بين أيدينا أطيل النظر إليه كأنتي رأيته قبل ذلك ، لكنتني لا أذ كرأين رأيته فلما فارقنا تذكرت أنه هو الشخص الذي زارني بالحلّة ، و أخبرني بواقعة السلمانية .

و أمّا عشيرة عنزة ، فلم نو لهم أثراً في منازلهم ، و لم نو أحداً نسأله عنهم سوى أنّا زأينا غبرة شديدة مرتفعة في كبد البرّ ، فوردنا كر بلا تخبُّ بنا خيولنا

<sup>(</sup>١) الخبب: مراوحة الفرس بين يديه و رجليه أى قام على احداهما مرة و على الاخرى مرة ، وقيل هو السرعة .

فوصلنا إلى باب البلاد ، و إذا بعسكر على سورالبلد فنادوا من أين جئتم ؟ وكيف وصلتم ؟ ثم أنظروا إلى سواد الزوار ثم قالوا سبحان الله هذه البرية قد امتلأت من الزوار أجل أين صارت عنزة ؟ فقلت لهم : اجلسوا في البلد وخذوا أرزاقكم ولمكنة رب يرعاها .

ثم وخيي فقلت له : يكفيك فخرا أنك ذكرت باللسان ، فقال : ما الخبر؟ عليه فقام في وجبي فقلت له : يكفيك فخرا أنك ذكرت باللسان ، فقال : ما الخبر؟ فأخبر ته بالقصة ، فقال لي : يا مولاي من أين لي علم بأنك زائر حتى أرسل لك رسولا وأنا وعسكري منذ خمسة عشر يوما محاصرين في البلد لانستطيع أن نخرج خوفا من عنزة ، ثم قال : فأين صارت عنزة ؟ قلت : لا علم لي سوى أني رأيت غبرة شديدة في كبد البر كأنها غبرة الظمائن ثم أخرجت الساعة و إذا قد بقي من النهار ساعة و نصف ، فكان مسيرنا كله في ساعة و بين منازل بني طرف وكربلا ثلاث ساعات ثم بتنا تلك الليلة في كربلا .

فلمتا أصبحنا سألنا عن خبر عنزة فأخبر بعض الفلا حين الذين في بساتين كر بلا قال : بينما عنزة جلوس في أنديتهم وبيوتهم إذا بفارس قد طلع عليهم على فرس مطهم ، و بيده رمح طويل ، فصرخ فيهم بأعلى صوته يا معاشر عنزة قدجاء الموت الزقوام (١) عساكر الدولة العثمانية تجبهت عليكم بخيلها ورجلها ، وهاهم على أثري مقبلون فارحلوا وما أظنتكم تنجون منهم .

فألقى الله عليهم الخوف والذَّل ّحتى أن ّالرجل يترك بعض متاع بيته استعجالاً بالر ّحيل ، فلم تمض ساعة حتى ارتحلوا بأجمعهم وتوجبهوا نحو البر فقلت له: صف لي الفارس فوصف لي و إذا هو صاحبنا بعينه ، و هو الفارس الذي جاءنا والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد و آله الطاهرين حر "ر الأقل ميرزا صالح الحسيني .

<sup>(</sup>١) الزوَّام من الموت : الكريه أوالمجهز السريع .

قلت : و هذه الحكاية سمعتها شفاهاً منه أعلى الله مقامه ، و لم يكن هـذه الكرامات منه ببعيدة ، فانه ورث العلم والعمل من عمَّه الأجلُّ الأكمل السيَّد باقر القزويني " خاصَّة السيد الأعظم ، والطود الأشيم ، بحر العلوم أعلى الله تعالى درجتهم ، وكان عمَّه أدَّبه وربَّاه وأطلعه على الخفايا والأسرار ، حتَّى بلغ مقاماً لا يحوم حوله الأفكار ، و حاز من الفضائل والخصائص ما لم يجتمع في غيره من العلماء الأبرار.

منها أنَّه بعد ما هاجر إلى الحلَّة واستقر " فيها وشرع في هداية الناس وإيضاح الحقِّ وإبطال الباطل ، صار ببركة دعوته من داخل الحلَّة وأطرافها من الأعراب قريباً من مائة ألف نفس شيعياً إمامياً مخلصاً مواليا لأولياء الله ، ومعاديا لأعداء الله .

بل حدَّثني طاب ثراه أنه لمَّاورد الحلَّة لم يكن في الَّذين يدَّعون التشيُّع من علائم الا ماميّة وشعارهم ، إلا حمل موتاهم إلى النجف الأشرف ، ولايعرفون من أحكامهم شيئاً حتم البراءة من أعداء الله ، و صاروا بهدايته صلحاء أبرار أتقماء وهذه منقبة عظيمة اختص من بين من تقدُّم عليه وتأخَّر .

و منها الكمالات النفسانيَّة من الصر والتقوى ، و تحمَّل أعماء العبادة ، و سكون النفس ، و دوام الاشتغال بذكر الله تعالى ، وكان رحمه الله لايسأل في بيته عن أحد من أهله وأولاده ما يحتاج إليه من الغداء والعشاء والقهوة والغليان وغيرها عندوقتها ، ولايأمر عبيده وإماءه بشيء منها ، ولولا التفاتهم ومواظبتهم لكان يمرُّ عليه اليوم واللَّيلة من غير أن يتناول شيئاً منها مع ما كان عليه من التمكُّن والثروة والسلطنة الظاهرة ، وكان يجيب الدُّعوة ، ويحضر الولائم والضيافات ٬ لكن يحمل معه كتباً ويقعد في ناحية ، ويشتغل بالتأليف ، ولاخبرله عمَّافيه القوم ، ولايخوض معهم في حديثهم إلا" أن يسأل عنأمر ديني" فيجيبهم .

وكان دأبه في شهرالصيام أن يصلِّي المغرب في المسجد ويجتمع الناس ، ويصلِّي بعده النوافل المرتبَّبة في شهر رمضان ، ثمَّ يأتي منزله ويفطر ويرجع ويصلِّي العشاء بالناس، ثم يصلّي نوافلها المرتبة، ثم يأتي منزله و الناس معه على كثرتهم فلما اجتمعوا واستقر وا، شرع واحد من القر اء فيتلو بصوت حسن رفيع آيات من كتاب الله في التحذير والترغيب، والموعظة، مما يذوب منه الصخر الأصم ويرق القلوب القاسية، ثم يقرء آخراً خطبة من مواعظ نهج البلاغة، ثم يقرء آخراً تعزية أبي عبد الله في التحديد وقت السّعود، فيتفر قون و يذهب كل إلى مستقر ممان و يتابعه الآخرون إلى أن يجيء وقت السّعود، فيتفر قون و يذهب كل إلى مستقر مستفر مستقر مستقر مستفر مس

وبالجملة فقدكان في المراقبة ، ومواظبة الأوقات والنوافل والسنن والقراءة مسع كونه طاعناً في السن آية في عصره ، وقد كنا معه في طريق الحج ذهاباً و إياباً وصلينا معه في مسجد الغدير ، والجحفة ، و توفي رحمه الله الثاني عشر من ربيع الأوال سنة ١٣٠٠ قبل الوصول إلى سماوة ، بخمس فراسخ تقريبا ، وقد ظهر منه حين وفاته من قواة الإيمان والطمأنينة والإقبال و صدق اليقين مايقني منه العجب ، و ظهر منه حينان كرامة باهرة بمحض من جماعة ، من الموافق والمخالف ليس هنا مقام ذكرها .

و منها النصانيف الرائقة الكثيرة ، في الفقه والأصول و التوحيد و الكلام وغيرها ، ومنهاكتاب في إثبات كون الفرقة الناجية فرقة الامامية أحسن ماكتب في هذا الباب ، طوبي له وحسن مآب.

# الحكاية السابعة والاربعون

حد ثني العالم الجليل ، والحبر النبيل ، مجمع الفضائل والفواضل ، الصفي الوفي المولى على الرشتي طاب ثراه وكان عالماً براً اتقيناً زاهداً حاوياً لأ نواع العلم بصيراً ناقداً من تلامذة السيد السيد الأستاذ الأعظم دام ظله ، و لمنا طال شكوى أهل الأرض، حدود فارس ومن والاه إليه من عدم وجود عالم عامل كامل نافذالحكم فيهم أرسله إليهم عاش فيهم سعيداً ومات هناك حميداً رحمه الله ، و قد صاحبته مدة

سفراً وحضراً ولم أجد في خلقه وفضله نظيراً إلا يسيراً .

قال: رجعت مرة من زيارة أبي عبدالله علي عازماً للنجف الأشرف من طريق الفرات ، فلما ركبنا في بعض السفن الصغار الني كانت بين كربلا وطويرج ، رأيت أهلها من أهل حلّة ، و من طويرج تفترق طريق الحلّة والنجف ، و اشتغل الجماعة باللّهو و اللّعب و المزاح ، رأيت واحداً منهم لا يدخل في عملهم ، عليه آثار السكينة و الوقار لا يمازح ولا يضاحك ، و كانوا يعيبون على مذهبه و يقد حون فيه ، ومع ذلك كان شريكاً في أكلهم وشربهم ، فتعجّبت منه إلى أن وصلنا إلى محل كان الماء فليلاً فأخرجنا صاحب السفينة فكناً نمشي على شاطىء النّهر .

فاتنفق اجتماعي مع هذا الرجل في الطريق ، فسألته عن سبب مجانبته عن أصحابه ، وذمّهم إيناه ، وقد حهم فيه ، فقال : هؤلاء من أقار بي من أهل السننة ، وأبي منهم و انهي من أهل الايمان ، و كنت أيضاً منهم ، ولكن الله من علي التشييع بالتشييع ببر كةالحجة صاحب الزامان تخليل ، فسألت عن كيفية إيمانه ، فقال : اسمي ياقوت وأنا أبيع الدهن عند جسر الحلة ، فخرجت في بعض السنين لجلب الدهن ، من أهل البرادي خارج الحلة ، فبعدت عنها بمراحل، إلى أن قضيت وطري من شراء ما كنت اربده منه ، وحملته على حماري و رجعت مع جماعة من أهل الحلة ، و نزلنا في بعض المنازل و نمنا وانتبهت فما رأيت أحداً منهم و قد ذهبوا جميعاً وكان طريقنا في برينة قفر ، ذات سباع كثيرة ، ليس في أطرافها معمورة إلا بعد فراسخ كثيرة .

فقمت وجعلت الحمل على الحمار ، ومشيت خلفهم فضل عني الطريق ، وبقيت متحيراً خائفاً من السباع و العطش في يومه ، فأخذت أستغيث بالخلفاء و المشايخ وأسألهم الاعانة وجعلتهم شفعاء عندالله تعالى وتضر عت كثيراً فلم يظهر منهم شيء فقلت في نفسي: إنتي سمعت من الممني أنتها كانت تقول: إن لنا إماماً حياً يكننى أباصالح يرشد الضّال ، ويغيث الملهوف ، ويعين الضّعيف ، فعاهدت الله تعالى إن استغنت به فأغاثني ، أن أدخل في دين المنتي .

فناديته و استغثت به ، فأ ذا بشخص في جنبي ، وهو يمشي معي وعليه عمامة

خضراء قال رحمهالله : وأشار حيئنذ إلى نبات حافية النهر، و قال : كانت خضرتها مثل خضرة هذا النبات.

ثم ّ دلّني على الطريق وأمرني بالدُّخول في دين اثمّي ، (١) و ذكر كلمات نسيتها ، وقال : ستصل عن قريب إلى قرية أهلها جميعاً من الشيعة ، قال : فقلت : ياسيدي أنت لا تجيىء معي إلى هذه القرية ، فقال ما معناه : لا، لا أنه استغاث بي ألف نفس في أطراف البلاد أريد أن ا عيثهم ، ثم عاب عنتى ، فما مشيت إلا قليلا حتَّى وصلت إلى القرية ، وكان في مسافة بعيدة ، ووصل الجماعة إليها بعدي بيوم فلمَّادخلت الحلَّة ذهبت إلى سيَّد الفقهاء السيِّد مهدي القزوينيِّ طاب ثراه ، وذكرت له القصّة ، فعلّمني معالم ديني ، فسألت عنه عملاً أتوصّل به إلى لقائه عَلَيَّكُمُّ مرَّة ا ُ خرى فقال : زر أباعبدالله ﷺ أربعين ليلةالجمعة ، قال : فكنت أزوره من الحلَّة في ليالي الجُمع إلى أن بقي واحدة فذهبت من الحلَّة في يوم الخميس ، فلمَّا وصلت إلى بأن البلد ، فا ذا جماعة من أعوان الظلمة يطالبون الواردين التذكرة ، وما كان عندي تذكرة و لا قيمتها ، فبقيت متحيّراً و النّاس متزاحمون على الباب فأردت مراراً أن أتخفتي وأجوزعنهم فماتيسترلي ، وإذا بصاحبي صاحب الأمر عَلَيَّكُم عَلَيَّكُمُ في زيِّ لباس طلبة الأعاجم عليه عمامة بيضاء في داخل البلد ، فلمَّا رأيته استغثت به فخرج وأخذني معه ، وأدخلني من الباب فما رآني أحد فلمًّا دخلت البلد افتقدته من بين النَّاس، و بقيت متحيَّراً على فراقه عَليَّنكُم ، و قد ذهب عن خاطري بعض ماكان في تلك الحكاية .

#### الحكاية الثامنة والاربعون

حد تني العالم الجليل ، والمولى النبيل العدل الثقة الرضيُّ المَّرضيُّ الآميرذا إسماعيل السَّلماسيُّ و هو من أوثق أهل العلم و الفضل و أثمَّة الجماعة في مشهد الكاظم عَلَيْتِكُمُ عن والده العالم العليم المتقدِّم ذكره المولى زين العابدين السَّلماسيُّ

<sup>(</sup>١) في الاصل المطبوع: «ثم دله على الطريق و أمره بالدخول في دين امه» الخ و أظنه تصحيفاً .

أو عن أخيه الثقة الصّالح الأكبر منه في السّن الآميرزا على باقر رحمه الله قال سلّمه الله و الترديد لتطاول الزّمان لأن سماعي لهذه الحكاية يقرب من خمسين سنة قال: قال والدي: ممّا ذكر من الكرامات للا تُمّة الطّاهرين عَاليّه في سرّمن رأى في المائة الثانية ، والظاهر أنيّه أواخر المائة أوفي أوائل المائة الثالثة بعدالا لف من المهجرة أنّه جاء رجل من الأعاجم إلى زيارة العسكريّين المَيّلاً و ذلك في زمن الصيف و شدّة الحر ، و قد قصد الزيارة في وقت كان الكليد دار في الرّواق ومغلّقاً أبواب الحرم ، و منهيّئاً للنوم ، عندالشباك الغربي ...

فلمنا أحس بمجيىء الزوار، فتح الباب وأداد أن يزوره فقال له الزائر: خذ هذا الد ينار واتر كني حتى أزور بتوجه وحضور فامتنع المزور وقال: لاأخرم القاعدة فدفع إليه الدينار الثاني والثالث فلمنا رأى المزور كثرة الدنانير اقداد امتناعاً ومنع الزائر من الدُّخول إلى الحرم الشريف ورداً إليه الدنانير.

فتوجّه الزائر إلى الحرم و قال بانكسار : بأبي أنتما واكمّي أُردت زيارتكما بخضوع وخشوع ، وقد اطلّعتما على منعه إيّاي، فأخرجه المزوّر، وغلّق الأبواب ظنّاً منه أنّه يرجع إليه ويعطيه بكلّ ما يقدر عليه ، و توجّه إلى الطرف الشرقي قاصداً السلوك إلى الشباك الّذي في الطرف الغربي .

فلمتا وصل إلى الركن و أراد الانحراف إلى طرف الشباك ، رأى ثلاثة أشخاص مقبلين صافين إلا أن أحدهم متقدم على الذي في جنبه بيسير وكذا الثاني ممن يليه ، وكان الثالث هو أصغرهم وفي يده قطعة دمح وفي رأسه سنان فبهت المرور عند رؤيتهم ، فتوجه صاحب الرهم إليه وقد امتلاً غيظاً واحمر ت عيناه من الغضب ، وحراك الرامح مريداً طعنه قائلاً : يا ملعون بن الملعون كأنه جاء إلى دارك أو إلى زيارتك فمنعته ؟ .

فعند ذلك توجّه إليه أكبرهم مشيراً بكفّه مانعاً له قائلاً: جارك ارفق بجارك فأمسك صاحب الرسمح ' ثمّ هاج غضبه ثانياً محرّ كا للرسمح قائلاً ما قاله أو لا فأمسك صاحب الرسمح .

وفي المرسم الثانية لم يشعر المزور أن سقط مغشياً عليه ، ولم يفق إلآ في الميوم الثاني أو الثالث وهو في داره أتوابه أقاربه ، بعد أن فتحوا الباب عندالمساء لما رأوه مغلقاً ، فوجدوه كذلك وهم حوله باكون فقص عليهم ماجرى بينه وبين الزائر والأشخاص وصاح إدر كوني بالماء فقد احترقت وهلكت ، فأخذوا يصبون عليه الماء ، وهو يستغيث إلى أن كشفوا عن جنبه فرأوا مقدار درهم منه قد اسود وهويقول قد طعنني صاحب القطعة .

فعند ذلك أشخصوه إلى بغداد ، و عرضوه على الأطبّاء ، فعجز الأطبّاء من علاجه فنهبوا ,به إلى البصرة وعرضوه على الطبيب الافرنجي فتحيّر في علاجه لأنّه جس يده (١) فما أحس بما يدل على سوء المزاج وما رأى ورما و مادّة في الموضع المذكور فقال : مبتدئاً : إنّي أظن أن هذا الشخص قد أساء الأرب مع بعض الأولياء فاشتد بهذا البلاء ، فلمنا يئسوا من العلاج رجعوا به إلى بغداد فمات في الرّجوع إمّا في الطريق أو في بغداد والظاهر أن اسم هذا الخبيث كان حسّا نا .

# الحكاية التاسعة والاربعون

بغية المريد في الكشف عن أحوال الشهيد للشيخ الفاضل الأجلّ تلميذه عمل ابن علي بن الحسن العودي قلل في ضمن وقائع سفر الشهيد رحمه الله من دمشق إلى مصرما لفظه:

واتَّفَقَ له في الطريق ألطاف إلهيَّة ، وكرامات جليَّة حكى لنا بعضها .

منها ما أخبرني به ليلة الأربعاء عاشرربيع الأوال سنة ستين وتسعمائة أنه في الرملة مضى إلى مسجدها المعروف بالجامع الأبيض لزيارة الأنبياء والدين في المعاد وحده ، فوجد الباب مقفولاً و ليس في المسجد أحد ، فوضع يده على القفل وجدبه فانفتح فنزل إلى الغار ، وإشتغل بالصلاة والدُّعاء ، وحصل له إقبال على الله

<sup>(</sup>١) يقال: جس الشيء يجس ـ بالضم ـ مسه بيدِه ليتعرفه . و المراد أنه أخذ نبضه فلم يجد اختلالا في الدم يكون سبباً لاحتراقه والتهابه .

بحيث ذهل عن انتقال القافلة، فوجدها قد ارتحلت ، ولم يبق منها أحد فبقي متحيراً في أمره مفكّراً في اللّحاق مع عجزه عن المشي وأخذ أسبابه ومخافته و أخذ يمشي على أثرها وحده فمشي حتى أعباه التنّعب ، فلم يلحقها ، ولم يرها من البعد ، فبينما هو في هذا المضيق إذ أقبل عليه رجل لاحق به وهو راكب بغلاً ، فلمنّا وصل إليه قال له: اركب خلفي فردفه ومضى كالبرق ، فماكان إلا قليلاً حتى لحق به القافلة و أنزله و قال له: اذهب إلى رفقتك ، و دخل هو في القافلة قال : فتحر "ينه مدة الطريق أنهى أراه ثانياً فما رأيته أصلاً ولا قبل ذلك

#### الحكاية الخمسون

قال الشيخ الأجلُّ الأكمل الشيخ عليُّ ابن العالم النحرير الشيخ على ابن المحقق المدوّق الشيخ حسن ابن العالم الر بانيِّ الشهيد الثاني في الدُّرِّ المنثور في ضمن أحوال والده الأمجد و كان مجاوراً بمكّة حيثاً و ميتناً أخبرتني زوجته بنت السيّد على بن أبي الحسن رحمه الله وا مُ ولده أنه لمنا توفي كنَّ يسمعن عنده تلاوة القرآن ، طول تلك الليلة .

وممنّا هو مشهور أنّه كان طائفاً فجاءه رجل بورد من ورد شتاء ليست في تلك البلاد، ولا في ذلك الأوان، فقال له: من أين أتيت ؟ فقال: من هذه الخرابات ثمَّ أراد أن يراه بعد ذلك السؤال فلم يره.

قلت: ونقل نظيره في البحار (١) عن شيخه وأستاذه السيد المؤيد الأمجد الأميرزا على الاسترابادي صاحب الكتب في الرجال و آيات الأحكام و غيرها ويحتمل الاتتحاد وكون الوهم من الراوي لاتتحاد الاسم والمكان والعمل، والله العالم، وهذا المقام من الشيخ المزبور غير بعيد فقد رأينا في ظهر نسخة من شرحه على الاستبصار وكانت من متملكاته، وكان في مواضع منها خطه وفي ظهره خطه ولده المذكور ماصورته: انتقل مصنف هذا الكتاب وهوالشيخ السعيد الحميد بقية

<sup>(</sup>۱) راجع ج ٥٢ س ١٧٦٠

العلماء الماضين و خلف الكملاء الرّاسخين أعني شيخنا و مولانا و من استفدنا من بركاته العلوم الشرعيّة من الحديث و الفروع و الرّجال وغيره ، الشيخ على بن الشهيد الثاني من دار الغرور إلى دارالسّرور ليلة الاثنين العاشر من شهرذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاثين من هجرة سيّد المرسلين ، وقد سمعت منه قد سالله روحه قبيل انتقاله بأيام قلائل مشافهة ، وهويقول لي: إني أنتقل في هذه الأيّام ، عسى الله أن يعينني عليها ، و كذا سمعه غيري ، وذلك في مكّة المشرّفة ، ودفنّاه بررّد الله مضجعه في المعلّى قريباً من مزار خديجة الكبرى ، حررره الفقير إلى الله الغني مسين بن حسن العاملي المشغري عامله الله بلطفه الخفي والجلي بالنبي والولي والصحب الوفي في التاريخ المذكور، ونقل في الدُّر "المنثورهذه العبارة عن النسخة والصحب الوفي في التاريخ المذكور، ونقل في الدُّر "المنثورهذه العبارة عن النسخة المذكورة التي كانت عنده ، ورزقناالله زيارته .

وفي أمل الآمل: الشيخ حسين بن الحسن العاملي ُ المشغري ُ كان فاضلاً صالحاً جليل القدر شاعراً أديباً قرء على ً.

### الحكاية الحارية و الخمسون

ما في كتاب الدَّمعة الساكبة لبعض الصلحاء من المعاصرين في آخر اللَّمعة الأُولى ، من النور السادس منه ، في معجزات الحجَّة ﷺ .

قال: فالأولى أن يختم الكلام ، بذكرما شاهدته في سالف الأيّام ، و هو أنه أصاب ثمرة فؤادي ومن انحصرت فيه ذكور أولادي ، قرّة عيني على على حفظه الله الفرد الصمد ، مرض يزداد آنا فآنا ويشتد فيورثني أحزانا وأشجانا إلى أن حصل للناس من برئه اليأس وكانت العلماء و الطلاب والسادات الأنجاب يدعون له بالشفاء في مظان استجابة الدّعوات كمجالس التعزية وعقيب الصلوات .

فلمنا كانت اللّيلة الحادية عشرة من مرضه ، اشتدّت حاله و ثقلت أحواله وزاد اضطرابه ، وكثر التهابه ، فانقطعت بي الوسيلة ، ولم يكن لنا في ذلك حيلة فالتجأت بسيّدنا العائم عجلّل الله ظهوره و أرانا نوره ، فخرجت من عنده وأنا في

غاية الاضطراب ونهاية الالتهاب ، وصعدت سطح الداد ، وليس لي قراد ، وتوسلت به تلكي خاشعا ، وانتدبت خاضعا ، و ناديته متواضعا ، و أقول : يا صاحب الزامان أغثني يا صاحب الزامان أدركني ، متمر عا في الأرض ، و متد حرجا في الطول و العرض ، ثم أزلت و دخلت عليه ، وجلست بين يديه ، فرأيته مستقر الأنفاس مطمئن الحواس قد بله العرق لابل أصابه الغرق ، فحمدت الله وشكرت نعماء الني تتوالى فألبسه الله تعالى لباس العافية ببركته تها الله .

# الحكاية الثانية والخمسون

العالم الفاضل السبيد عليخان الحويزاوي في كتاب خيرالمقال عند ذكر من رأى القائم تطييل قال: فمن ذلك ماحد ثني به رجل من أهل الإيمان ممين أثق به أنه حج مع جماعة على طريق الأحساء في ركب قليل، فلميًا رجعواكان معهم رجل يمشي تارة و يركب أخرى، فاتفق أنهم أولجوا في بعض المنازل أكثر من غيره ولم يتشفق لذلك الرجل الركوب، فلميًا نزلوا للنوم و استراحوا، ثم رحلوا من هناك لم يتنبيه ذلك الرجل من شدة التعب الذي أصابه، ولم يفتقدوه هم وبقي نائماً إلى أن أيقظه حر الشمس.

فلمنا انتبه لميرأحداً ، فقام يمشي وهوموقن بالهلاك ، فاستغاث بالمهدي تليّن فبينما هو كذلك ، فاذا هو برجل في زيّ أهل البادية ، راكب ناقته ، قال : فقال : فبينما هو كذلك ، فاذا هو برجل في زيّ أهل البادية ، واكب ناقته ، قال : فقال : أتحب أن ألحقك يا هذا أنت منقطع بك ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فقال : أتحب أن ألحقك برفقائك ؟ قال : قلت : هذاوالله مطلوبي لاسواه ، فقرب منتي وأناخ ناقته ، وأردفني خلفه ، و مشى فما مشينا خلطا يسيرة إلا و قد أدركنا الركب ، فلمنا قربنا منهم أنزلني وقال : هؤلاء رفقاؤك ثم "تركني وذهب .

### الحكاية الثالثة و الخمسون

وفيه ومن ذلك ما حدَّثني به رجل من أهل الايمان من أهل بلادنا ، يقال له : الشيخ قاسم ، وكان كثير السفر إلى الحج قال : تعبت يوماً مناطشي ، فنمت تحت شجرة فطال نومي ومضى عنلي الحاج كثيراً فلمنا انتبهت علمت من الوقت أن ومي قدطال وأن الحاج بعدعني ، وصرت لاأدري إلى أين أتوجله ، فمشيت على الجهة و أنا أصيح بأعلى صوتي : يا باصالح قاصداً بذلك صاحب الأمر تاليا كما ذكره ابن طاوس في كتاب الأمان فيما يقال عند إضلال الطريق .

فبينا أنا أصبح كذلك وإذا براكب على ناقة وهوعلى زي البدو، فلما رآني قال إلى : أنت منقطع عن الحاج ؟ فقلت : نعم ، فقال : اركب خلفي لألحقك بهم فركبت خلفه ، فلم يكن إلا ساعة و إذا قد أدركنا الحاج ، فلما قربنا أنزلني وقال لي : امض لشأنك! فقلت له : إن العطش قد أضر بي فأخرج من شداده ركوة فيها ماء ، وسقاني منه ، فو الله إنه ألذ وأعذب ماء شربته .

ثم النَّبي مشيت حتَّى دخلت الحاج والتفت الله فلم أره ، ولارأيته في الحاج " قبل ذلك ، ولا بعده ، حتَّى رجعنا .

قلت: إن الأصحاب ذكروا أمثال هذه الوقائع في باب من رآه عليه السلام بناء منهم على أن إغاثة الملهوف كذلك في الفلوات ، و صدور هذه المعجزات والكرامات لايتيسر لأحد إلا لخليفة الله في البرياب ، بل هومن مناصبه الالهية كما يأتي في الفائدة الأولى ، و أبوصالح كنيته عند عامّة العرب ، يكنّونه به في أشعارهم ، و مراثيهم وندبهم ، والظاهر أنهم أخذوه من الخبر المذكور وأنه تَهَيَّكُم المراد من أبي صالح الذي هومرشد الضال في الطريق ، ولو نوقش في ذلك واد عي المراد من أبي صالح الذي هومرشد الضال في الطريق ، ولو نوقش في ذلك واد عي إمكان صدورها من بعض الصلحاء والأولياء فهو أيضاً يدل على المطلوب إذلا يستغيث شيعته ومواليه تَهْ الله وخاصية وحواشيه وأهل خدمته ، فالمضطر ثرأى من رآه تحالي .

وقال الشيخ الكفعمي"، رحمه الله ، في هامش جنّته عند ذكر دعاء امم داود: قيل: إن الأرض لا يخلو من القطب ، وأربعة أوتاد ، وأربعين أبدالا وسبعين نجيبا و ثلاثمائة وستين صالحا ، فالقطب هو المهدي علي الله ولا يكون الأوتاد أقل من أربعة لا ن الد نيا كالخيمة والمهدي كالعمود وتلك الأربعة أطنابها ، و قد يكون الأوتاد أكثر من أربعين ، والنجباء أكثر من سبعين والصلحاء أكثر من ثلاث مائة وستين ، والظاهر أن الخضر وإلياس ، من الأوتاد فهما ملاصقان لدائرة القطب .

و أمّا صفة الأوتاد ، فهم قوم لا يغفلون عن ربتهم طرفة عين ، و لا يجمعون من الدُّ نيا إلا "البلاغ ، و لا تصدر منهم هفوات الشر ولا يشترط فيهم العصمة من السهو والنسيان ، بل من فعل القبيح ، ويشترط ذلك في القطب .

وأمّا الأبدال فدون هؤلاء في المراقبة ، وقد تصدر منهم الغفلة فيتداركونها بالتذكر ، ولا يتعمدون ذنباً .

وأمَّا النجباء فهم دون الأبدال.

و أمّا الصلحاء ، فهم المتّقون الموفون بالعدالة ، و قد يصدر منهم الذَّ نب فيتداركونه بالاستغفار والنّدم ، قال الله تعالى « إنَّ الّذين اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان ، تذكّروا فاذاهم مبصرون.» (١) جعلنا الله من قسم الأُخير لأ نّالسنا من الأقسام الأُول لكن ندين الله بحبّهم و ولايتهم ومن أحبّ قوماً حشر معهم .

وقيل: إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين وإذا نقص أحد من الأربعين وفع بدله أحد من الأربعين وضع بدله من السبعين ، وإذا نقص أحد من السبعين ، وضع بدله من الثلاثمائة و ستين ، وضع بدله من سائر الناس .

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٢٠١٠

# الحكاية الرابعة و الخمسون

حدَّ ثني العالم الفاضل الصالح الورع في الدِّ بن الاَّ ميرزا حسين اللاهيجيُّ المجاور للمشهد الغرويِّ أيده الله ، و هو من الصلحاء الاَّ تقياء ، والثقة الثبت عند العلماء ، قال : حدَّ ثني العالم الصفيُّ المولى زين العابدين السلماسيُّ المتقدِّم ذكره قدَّس الله روحه أنَّ السيد الجليل بحر العلوم ، أعلى الله مقامه ، ورد يوماً في حرم أمير المؤمنين عليه آلاف التحيَّة والسلام ، فجعل يتر نَّم بهذا المصرع :

چه خوش است صوت قر آن ز تو دل ربا شنیدن

فسئل رحمه الله عن سبب قراءته هذا المصرع، فقال: لما وردت في الحرم المطهر رأيت الحجلة عَلَيْكُم جالساً عند الرأس يقرء القرآن بصوت عال، فلما سمعت صوته قرأت المصرع المزبور ولما وردت الحرم ترك قراءة القرآن، وخرج من الحرم الشريف.

#### الحكاية الخامسة و الخمسون

رأيت في ملحقات كتاب أنيس العابدين، وهو كناب كبير في الأدعية والأوراد ينقل عنه العلامة المجلسي في المجلّد التاسع عشر من البحار و الآميرزا عبد الله تلميذه في الصحيفة الثالثة مالفظه: نقل عن ابنطاوس رحمه الله أنه سمع سحراً في السرداب عنصاحب الأمر علين أنه يقول: اللهم إن شيعتنا خلقت من شعاع أنوارنا و بقية طينتنا ، و قد فعلوا ذنوبا كثيرة اتتكالاً على حبننا و ولايتنا ، فان كانت ذنو بهم بينك و بينهم فاصفح عنهم فقد رضينا ، و ما كان منها فيما بينهم فأصلح بينهم وبين وقاص بها عن خمسنا ، وأدخلهم الجنبة ، وزحز حهم عن النار ، ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك .

قلت : و يوجد في غير واحد من مؤلّفات جملة من المتأخّرين الّذين قاربنا عصرهم والمعاصرين هذه الحكاية بعبارة تخالف العبارة الأولى وهي هكذا :

« اللّهم ۗ إِن ۗ شيعتنا مناً خلقوا من فاضل طينتنا ، وعجنوا بماء ولايتنا اللّهم ۗ اغفر لهم من الذُّ نوب ما فعلوه اتكالاً على حبنا وولائنا يوم القيامة ، ولا تؤاخذهم بما اقترفوه من السينات إكراماً لنا ، ولا تقاصلهم يوم القيامة مقابل أعدائنا فان خفيفت موازينهم فثقلها بفاضل حسناتنا ».

ولم نجد أحداً منهم إلى الآن أسند هذه الحكاية إلى أحد رواها عن السيد أورآها في واحد من كتبه ، ولا نقله العلامة المجلسي ومعاصروه ومن تقدم عليه إلى عهدالسيد ، ولا يوجد في شيء من كتبه الموجودة التي لم يكن عندهم أزيد منها .

نعم الموجود في أواخر المهج وقد نقله في البحار أيضاً هكذا : كنت أنا بسر من رأى ، فسمعت سحراً دعاء القائم تُطَيَّلُ فحفظت منه [من] الدُّعاء لمن ذكره الأُحياء والأُموات (١) وأبقهم أوقال وأحيهم في عز نا وملكنا وسلطاننا ودولتنا ، وكان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين و ستمائة.

وأظن و إنكان بعض الظن إثماً أن ما نقلناه أو لا مأخوذ من كلام الحافظ الشيخ رجب البرسي ونقل كلماته بالمعنى فانه قال: في أواخر مشارق الأنوار بعد نقل كلام المهج إلى قوله «ملكنا» مالفظه: و مملكتنا وإنكان شيعتهم منهم و إليهم وعنايتهم مصروفة إليهم، فكأنه المالية عليه المناه المالية ا

اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْعَتْنَا مَنَّا وَمَضَافَيْنَ إِلَيْنَا ، وإِنَّهُم قَدَ أَسَاؤًا و قَدَ قَصَّرُوا وأَخطأُوا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل المطبوع و هكذا المصدر ص ٣٦٨ ، لكنه ذكر قبل ذلك دعاء عن الحجة عليهالسلام و لفظه :

والمؤمنات، بالغناء والثروة ، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات، بالشفاء والصحة ، وعلى والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات، باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات، باللطف والكرم، الله أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد والمرحمة ، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين، فكأنه يريد أنه سمع ذلك الدعاء وقد زيد فيه عند ذكر أحياء المؤمنين قوله د وأحبهم في عزنا وملكنا ، الخ فتحرر .

رأونا صاحبا لهم رضاً منهم ، و قد تقبّلنا عنهم بذنوبهم ، و تحمّلنا خطاياهم لأن معو لهم علينا ، و اتكالهم علينا كأنّا معولهم علينا ، و اتكالهم علينا كأنّا أصحاب الذنوب ، إذ العبد مضاف إلى سيّده ، ومعولُّل المماليك إلى مواليهم .

اللهم أغفر لهم من الذ أنوب ما فعلوه الله على حبنا و طمعاً في ولايتنا وتعويلاً على حبنا و طمعاً في ولايتنا وتعويلاً على شفاعتنا ، ولاتفضحهم بالسيئات عند أعدائنا، وولنا أمرهم في الد أنيا ، وإن أحبطت أعمالهم ، فنقل موازيتهم بولايتنا ، وارفع درجاتهم بمحبثنا . انتهى .

وهذه الكامات كماترى من تلفيقاته شرحاً لكامات الإمام ظليم تقارب العبارة الشائعة ، وعصره قريب من عصر السيد ، وحرصه على ضبط مثل هذه الكامات أشد من غيره ، فهو أحق بنقلها من غيره لوصحت الرواية وصدقت النسبة وإن لم يكن بعيداً من مقام السيد بعد كلام مهجه ، بل له في كتاب كشف المحجية كلمات تنبيء عن أمم عظيم ومقام كريم :

منها قوله: و اعلم يا ولدي عن ألهمك الله ما يريده منك، و يرضى به عنك أن غيبة مولانا المهدي صلوات الله عليه التي تحيرت المخالف وبعض المؤالف هي من جملة الحجج على ثبوت إمامته، و إمامة آبائه الطاهرين صلوات الله على جدّ من حليم أجمعين لأنك إذا وقفت على كنب الشيعة و غيرهم، مثل كتاب الغيبة لابن بابويه، و كتاب الغيبة للنعماني و مثل كتاب الشفاء والجلاء، و مثل كتاب المناء والجلاء، و مثل كتاب الني أبي نعيم الحافظ في أخبار المهدي ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته، والكتب التي أشرت إليها في الطوائف، وجدتها أو أكثرها تضمنت قبل ولارته أنه يغيب علي أشرت إليها في الموائف، وجدتها أو أكثرها تضمنت قبل ولارته أنه يغيب علي عنه هذه أشرت إليها في إمامة آبائه و فيه، فصارت الغيبة حجمة لهم علي و حجمة له على على مخالفيه في ثبوت إمامته، وصحة غيبته، مع أنه تأليك حاضر مع الله على اليقين، وإنما غاب من لم يلقه عنهم لغيبتهم عن حضرة المتابعة له ولرب العالمين ومنها قوله فيه: وإن أدركت ياولدي موافقة توفيقك لكشف الأسرارعليك

عر "فتك من حديث المهدي " صلوات الله عليه مالا يشتبه عليك ، وتستغني بذلك عن الحجج المعقولات ومن الروايات فانه عليه الله حي موجود على التحقيق ، ومعذور عن كشف أمره إلى أن يأذن له تدبير الله الر "حيم الشفيق ، كما جرت عليه عادة كثير من الأنبياء و الأوصياء ، فاعلم ذلك يقيناً و اجعله عقيدة و ديناً ، فان " أباك عرفه أبلغ من معرفة ضياء شمس السماء

و منها قوله: و اعلم يا ولدي عن زين الله جل جلاله سرائرك و ظواهرك بموالاة أوليائه و معاداة أعدائه أنني كنت لما بلغتني ولادتك بمشهد الحسين تَهْيَانَيْنَ في زيارة عاشورا قمت بين يدي الله جل جلاله مقام الذّال و الانكسار و الشكر لما رأفني به من ولادتك من المسار و المبار ، وجعلتك بأمر الله جل جلاله عبد مولانا المهدي في تَهْيَانِيْنَ و متعلّقاً عليه ، و قد احتجنا كم مر ق عند حوادث حدث لك إليه و رأيناه في عد ق مقامات في مناجات ، و قد تولّى قضاء حوائجك بانعام عظيم في حقينا وحقت لا يبلغ وصفى إليه .

فكن في موالاته والوفاء له ، وتعلّق الخاطر به على قدر مرادالله جلّ جلاله و مراد رسوله ومراد آبائه عَلَيْتِهِ ومراده تَهِيَّهُ منك ، وقد م حوائجه على حوائجك عند صلاة الحاجات ، والصدقه عنه قبل الصدقة عنك وعمّن يعز عليك ، والدّعاء له قبل الدّعاء لك ، و قد مه تُهَيِّهُ في كلّ خير يكون وفاء له ، و مقتضياً لاقباله عليك وإحسانه إليك ، و اعرض حاجاتك عليه كلّ يوم الاثنين ويوم الخميس ، من كلّ أسبوع بما يجب له من أدب الخضوع .

و منها قوله بعد تعليم ولده كيفية عرض الحاجة إليه ﷺ : و اذكر له أن أباك قدذكر لك أنه أوصى به إليك ، وجعلك باذن الله جل جلاله عبده ، وأنني علمة علمه ، فانه يأتيك جوابه صلوات الله وسلامه علمه .

ومماً أقول لك يا ولدي على ملاً الله جل جلاله عقلك وقلبك من التصديق لأ هل الصديق ، و التوفيق في معرفة الحق : أن طريق تعريف الله جل جلاله لك بجواب مولانا المهدي صلوات الله وسلامه عليه على قدرته جل جلاله ورحمته :

فمن ذلك مارواه على بن يعقوب الكليني في كتاب الوسائل عمدن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن تُلَيِّكُم أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه قال: فكتب إنكانت لك حاجة فحر ك شفتيك فان الجواب يأتبك.

و من ذلك مارواه هبة الله بن سعيد الراوندي في كتاب الخرائج عن على بن الفرج قال : قال لي علي بن محمّد علي الله إذا أردت أن تسأل مسئلة فاكتبها، وضع الكتاب تحت مصلا ك ، ودعه ساعة ثم أخرجه و انظر فيه ، قال : ففعلت فوجدت ماسألته عنه موقعاً فيه ، وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه ، والطريق مفتوحة إلى إمامك لمن يريد الله جل جلاله عنايته به ، وتمام إحسانه إليه .

و منها قوله في آخر الكتاب: ثم ما أوردناه بالله جل جلاله من هذه الرسالة ثم عرضناه على قبول واهبه صاحب الجلالة نائبه على النبوة و الرسالة ، و ورد الجواب في المنام ، بما يقتضي حصول القبول والانعام ، والوصية بأمرك ، والوعد ببر ك وارتفاع قدرك انتهى .

وعليك بالتأمّل في هذه الكلمات ، الّتي تفتح لك أبواباً من الخير و السعادات و يظهر منها عدم استبعاد كلّ ما ينسب إليه من هذا الباب ، والله الموفّق لكلّ خير وثواب.

# الحكاية السارسة والخبسون

قال العالم الفاضل المنبحس النبيل الصمداني الحاج المولى رضا الهمداني في المفتاح الأولى رضا الهمداني في المفتاح الأولى من الباب الثالث من كتاب مفتاح النبوة في جملة كلام له في أن الحجة في المهرنفسه المقدسة لبعض خواص الشيعة : أنه في المهرنفسه المقدسة لواحد من العلماء المنتقين المولى عبد الرصيم الدام و الدي الذي ليس لأحد كلام في صلاحه وسداده .

قال: و قال هذا العالم في كتابه: إنتي رأيته ﷺ في داري في ليلة مظلمة حدثًا بحيث لاتبصر العين شيئاً واقفاً في جهة القبلة وكان النوريسطع من وجهه المبارك حتى أنتي كنت أرى نقوش الفراش بهذا النور.

### الحكاية السابعة والخمسون

في كتاب المقامات للعالم الجليل المحديّث السيّد نعمة الله الجزائري حكاية الخرى: حدّثني رجل من أوثق إخواني في شوشتر في دارنا القريبة من المسجد الأعظم قال: لمّا كنّا في بحور الهند تعاطينا عجائب البحر، فحكى لنا رجل من الثقات قال: روى من أعتمد عليه أنّه كان منزله في بلد على ساحل البحر، و كان بينهم وبين جزيرة من جزائر البحر مسيريوم أو أقل ، وفي تلك الجزيرة مياهم وحطبهم وثمارهم ، و ما يحتاجون إليه ، فاتنفق أنهم على عادتهم ركبوا في سفينة قاصدين تلك الجزيرة ، وحملوا معهم زاد يوم .

فلمنّا توسّطوا البحر ، أتاهم ريح عدلهم عن ذلك القصد ، و بقوا على تلك الحالة تسعة أينّام حتى أشرفوا على الهلاك من قلّة الماء و الطّعام ، ثمّ إنّ الهوى رماهم في ذلك اليوم على جزيرة في البحر ، فخرجوا إليها وكان فيها المياه العذبة والثمار الحلوة ، وأنواع الشّجر ، فبقوا فيها نهاراً ثمّ حملوا منها ما يحتاجون إليه وركبوا سفينتهم ، ودفعوا .

فلمنًا بعدوا عن السنّاحل ، نظروا إلى رجل منهم بقي في الجزيرة فناداهم ولم يتمكّنوا من الرشجوع فرأوه قد شدَّحزمة حطب ، ووضعها تحت صدره ، وضرب البحر عليها قاصداً لحوق السفينة ، فحال اللّيل بينهم وبينه وبقى في البحر .

وأمّا أهل السفينة ، فماوصلوا إلا بعد مضيّ أشهر ، فلمنّا بلّغوا أهلهم أخبروا أهل ذلك الرّجل فأقاموا مأتمه ، فبقوا على ذلك عاماً أو أكثر، ثمّ رأوا أن ذلك الرّجل قدم إلى أهله ، فتباشروا به ، وجاء إليه أصحابه فقص عليهم قصّته .

فقال: لمنّا حال اللّيل بيني و بينكم بقيت تقلّبني الأمواج وأنا على الحزمة يومين حتنى أوقعتني على حبل في السناحل، فتعلّقت بصحرة منه، ولما طقالصّعود إلى جوفه لارتفاعه، فبقيت في الماء وما شعرت إلا " بأفعى عظيمة، أطول من المناد

وأغلظ منها ، فوقعت على ذلك الجبل ، ومدَّت رأسها تصطاد الحيتان من الماء فوق رأسي فأيقنت بالهلاك وتضرَّعت إلى الله تعالى فرأيت عقرباً يدبُّ على ظهر الأفعى فلمنا وصل إلى دماغها لسعتها بابرته ، فاذا لحمها قد تناثر عن عظامها ، وبقي عظم ظهرها وأضلاعها كالسُّلُم العظيم الّذي له مراقي يسهل الصُّعود عليها.

قال: فرقيت على تلك الأضلاع حتى خرجت إلى الجزيرة شاكراً لله تعالى على ما صنع فمشيت في تلك الجزيرة إلى قريب العصر، فرأيت منازل حسنة مرتفعة البنيان إلا أنها خالية لكن فيها آثار الانس.

قال: فاستترت في موضع منها فلمّا صارالعصر رأيت عبيداً وخدماً كلُّ واحد منهم على بغل فنزلوا وفرشوا فرشاً نظيفة ، وشرعوا في تهيئة الطعام ، وطبخه ، فلمّا فرغوا منه رأيت فرساناً مقبلين ، عليهم ثياب بيض ، وخضر ، ويلوح من وجوههم الا نوارفنزلوا وقد م إليهم الطعام .

فلما شرعوا في الأكل قال أحسنهم هيئة ، و أعلاهم نوراً: ارفعوا حصة من هذا الطعام لرجل غائب، فلما فرغوا ناداني يا فلان بن فلان أقبل فعجبت منه فأتيت إليهم ورحبوا بي فأكلت ذلك الطعام ، وما تحققت إلا أنه من طعام الجنة فلما صار النهار ركبوا بأجمعهم ، و قالوا لي : انتظر هنا ، فرجعوا وقت العصر و بقيت معهم أيناما فقال لي يوما ذلك الرجل الأنور : إن شئت الاقامة معنا في هذه الجزيرة أقمت ، و إن شئت المضي إلى أهلك ، أرسلنا إلى معك من يبلغك بلدك .

فاخترت على شقاوتي بلادي فلماً دخل اللّيل أمرلي بمركب و أرسل معي عبداً من عبيده ، فسرنا ساعة من اللّيل و أنا أعلم أن "بيني وبين أهلي مسيرة أشهر وأيام، فما مضى من اللّيل قليل منه إلا وقد سمعنا نبيح الكلاب ، فقال لي ذلك الغلام : هذا نبيح كلابكم ، فما شعرت إلا وأنا واقف على باب داري فقال : هذه دارك انزل إليها .

فلمَّا نزلت ، قال لي : قد خسرت الدُّ نيا و الآخرة ، ذلك الرَّجل صاحب

الدَّار ﷺ فالتفتُ إلى الغلام فلم أره . و أنا في هذا الوقت بينكم نادماً على ما فرَّطت . هذه حكايتي. وأمثال هذه الغرائب كثيرة لانطول الكلام بها .

قلت: قد ذكرنا حكاية عن كتاب نور العيون (١) تقرب من هذه إلا أن ابينهما اختلاف كثير، و الله العالم بالاتتحاد والتعداد.

#### الحكاية الثامنة والخمسون

حد ثني جماعة من الأتقياء الأبرار ، منهم السيد السند ، و الحبر المعتمد العالم العامل والفقيه النبيه ، الكامل المؤيد المسدد السيد على ابن العالم الأوحد السيد أحمد ابن العالم الجليل ، والحبر المتوحد النبيل ، السيد حيدر الكاظمي أيده الله تعالى وهومن أجلاء تلامذة المحقق الأستاذ الأعظم الأنصاري طاب ثراه وأحد أعيان أتقياء بلد الكاظمين المقللة وملاذ الطلاب والزوار والمجاورين ، وهو وإخوته وآباؤه أهل بيت جليل ، معروفون في العراق بالصلاح والسداد ، والعلم والفضل والتقوى ، يعرفون ببيت السيد حيدرجد هسلمه الله تعالى .

قال فيما كتبه إلي وحد ثني به شفاها أيضا : قال على بن أحمد بن حيدر الحسني الحسني الحسني أ: لما كنت مجاوراً في النجف الأشرف لأجل تحصيل العلوم الدينية و ذلك في حدود السنة الخامسة و السبعين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية كنت أسمع جماعة من أهل العلم وغيرهم من أهل الديانة ، يصفون رجلاً يبيع البقل و شبهه أنه رأى مولانا الاهام المنتظر سلام الله عليه ، فطلبت معرفة شخصه حتى عرفته ، فوجدته رجلاً صالحاً متديناً وكنت أحب الاجتماع معه ، في مكان خال لا ستفهم منه كيفية رؤيته مولانا الحجة روحي فداه ، فصرت كثيراً ما أسلم عليه و أشتري منه مما يتعاطى ببيعه ، حتى صار بيني و بينه نوع مود ، كل ذلك مقد مقد تمة لتعرف خبره المرغوب في سماعه عندي حتى اتفق لي أنتي توجهت إلى مسجد السهلة للاستجارة فيه ، والصلاة والدُّعاء في مقاماته الشريفة ليلة الأربعاء .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٥٩: الحكاية التاسعة والعشرين ، والظاهر بل المسلم اتحادهما .

فلما وصلت إلى باب المسجد رأيت الرسجل المذكور على الباب ، فاغتنمت الفرصة وكلّفته المقام معي تلك اللّيلة ، فأقام معي حتى فرغنا من العمل الموظّف في مسجد سهيل و توجّبها إلى المسجد الأعظم مسجد الكوفة على القاعدة المتعارفة في ذلك الزمان ، حيث لم يكن في مسجد السّهلة معظم الاضافات الجديدة من الخدام والمساكن .

فلمنا وصلنا إلى المسجد الشريف، واستقر "بنا المقام، وعملنا بعض الأعمال الموظّفة فيه، سألته عن خبره والتمست منه أن يحد "ثني بالقصة تفصيلاً، فقال ما معناه:

إنتي كنت كثيراً ماأسمع من أهل المعرفة والديانة أن من لازم عمل الاستجارة في مسجد السلملة أربعين ليلة أربعاء متوالية ، بنيلة رؤية الامام المنتظر تُليّن وفلق لرؤيته، وأن ذلك قد جر بت مراراً فاشتاقت نفسي إلى ذلك ، ونويت ملازمة عمل الاستجارة في كلّ ليلة أربعاء ، ولم يمنعني من ذلك شد ت حر ولا برد ، ولا مطر ولاغير ذلك ، حتى مضى لي ما يقرب من مداة سنة ، وأنا ملازم لعمل الاستجارة وأبات (١) في مسجد الكوفة على القاعدة المتعارفة .

ثم إن يضرجت عشية يوم الثلثاء ماشياً على عاد تي وكان الز مان شتاء ، وكانت تلك العشية مظلمة جدًّ التراكم الغيوم مع قليل مطر ، فتوجبهت إلى المسجد و أنا مطمئن بمجيىء الناس على العادة المستمرة ، حتى وصلت إلى المسجد ، وقد غربت الشمس و اشتد الظلام و كثر الرعد و البرق ، فاشتد بي الخوف وأخذني الرعب من الوحدة لأنتي لم أصادف في المسجد الشريف أحداً أصلاً حتى أن الخادم المقر را للمجيىء ليلة الأربعاء لم يجيء تلك الليلة .

فاستوحشت لذلك للغاية ثم ً قلت في نفسي : ينبغي أن أصلّي المغرب وأعمل عمل الاستجارة عجالة ، و أمضي إلى مسجد الكوفة فصبّرت نفسي ، و قمت إلى

<sup>(</sup>١) قال الغيروز آيادى : بات يفعل كذا يبيت ويبات بيناً ومبيناً وبيتوتة : أى يفعله ليلا وليس من النوم ، و من أدركه الليل فقد بات .

صلاة المغرب فصليتها ، ثم توجلهت لعمل الاستجارة ، و صلاتها و دعائها ، وكنت أحفظه .

فبينماأنا فيصلاة الاستجارة إدحانت منتي التفاتة إلى المقام الشريف المعروف بمقام صاحب الزَّمان ﷺ ، وهو في قبلة مكان مصلاًّ ي ، فرأيت فيه ضياء كاملاً وسمعت فيه قراءة مصل فطابت نفسي، وحصل كمال الأمن والاطمينان، و ظننت أنَّ في المقام الشريف بعض الزُّوَّار، وأنا لم أطلع عليهم وقت قدومي إلى المسجد فأكملت عمل الاستجارة ، وأنا مطمئن القلب .

ثمَّ توجُّهت نحو المقام الشريف ودخلته ، فرأيت فيه ضياء عظيماً لكنِّي لمأر بعيني سراجاً ولكنتَّى في غفلة عن التفكّر في ذلك ، و رأيت فيه سينَّداً جليلا مُهاباً بصورة أهل العلم ، وهوقائم يصلِّي فارتاحت نفسي إليه ، وأناأظنُّ أنَّه من الزُّوَّار البغرباء لأَنتَى تأمَّلته في الجملة فعلمت أنَّه من سكنة النجف لأَشرف.

فشرعت في زيارة مولانا الخجَّة سلامالله عليه عملاً بوظيفة المقام ، و صلَّيت صلاة الزِّيارة ، فلمنَّا فرغت أردت الكلُّمه في المضيِّ إلى مسجد الكوفة ، فهبته وأكبرته ، وأنا أنظر إلى خارج المقام ، فأرى شدَّة الظلام ، و أسمع صوت الرَّعد والمطر، فالتفت إلي موجهه الكريم برأفة وابتسام، وقال لي: تحبُّ أن تمضي إلى مسجدا لكوفة ؟ فقلت : نعم ياسيدنا عادتنا أهل النجف إذا تشرُّ فنا بعمل هذا المسجد نمضى إلى مسجد الكوفة ، ونبات فيه ، لأن فيه سكَّاناً وخد اماً وماء .

فقام ، وقال : قم بنا نمضي إلى مسجد الكوفة ، فخرجت معه وأنا مسرور به وبحسن صحبته فمشينا في ضياء وحسنهواء وأرض يابسة لاتعلَّق بالرِّ جل وأناغافل عنُ حال المطر والظلام الّذي كنت أراه ، حتّى وصلنا إلى باب المسجد و هو روحي فداه معى وأنا في غاية السَّرور والأُمن بصحبته ، ولم أرظلاماً ولا مطراً .

فطرقت باب الحارجة عن المسجد، وكانت مغلّقة فأجابني الخادم من الطارق؟ فقلت: افتحالباب، فقال: منأين أقبلت في هذه الظلمة والمطر الشديد؟ فقلت: من مسجد السهلة ، فلمنا فتحالخادم الباب التفت إلى ذلك السيند الجليل فلم أره وإذا بالدُّ نيا مظلمة للغاية ، وأصابني المطر فجعلت أنادي ياسيدنا يا مولانا تفضّل فقد فتحت الباب، ورجعت إلى ورائي أتفحيّص عنه وأنادي فلم أر أحداً أصلاً وأضر بي الهواء والمطر والبرد في ذلك الزمان القليل.

فدخلت المسجد وانتبهت من غفلني وكأني كنت نائماً فاستقيظت و جعلت ألوم نفسي على عدم التنبيه لما كنت أرى من الآيات الباهرة ، وأتذكير ماشاهدته وأنا غافل من كراماته : من الضياء العظيم في المقام الشريف مع أني لمأر سراجاً ولوكان في ذلك المقام عشرون سراجاً لماوفي بذلك الضياء وذكرت أن ذلك السيد الجليل سماني باسمى مع أني لم أعرفه ولم أره قبل ذلك .

وتذكرت أنتي لمنا كنت في المقام كنت أنظر إلى فضاء المسجد، فأرى الظلام الشديد، وأسمع صوت المطر والرّعد، وإنتي لما خرجت من المقام مصاحباً له سلام الله عليه، كنت أمشي في ضياء بحيث أرى موضع قدمي، و الأرض يابسة والمواء عذب، حتى وصلنا إلى باب المسجد، ومنذ فارقني شاهدت الظلمة والمطر وصعوبة الهواء، إلى غيرذلك من الأمور العجيبة، الّتي أفادتني اليقين بأنه الحجة صاحب الزّمان تَلْقَيْلُمُ الّذي كنت أتمنى من فضل الله النشر "ف برؤيته، وتحملت مشاق "عمل الاستجارة عند قو"ة الحر والبرد لمطالعة حضرته سلام الله عليه فشكرت الله تعالى شأنه، و الحمد لله .

### الحكاية التاسعة والخمسون

وقال أدام الله أيّام سعادته في كتابه إلي ": حكاية ا خرى ا تفقت لي أيضاً وهي أنّي منذسنين متطاولة كنت أسمع بعض أهل الديانة والوثاقة يصفون رجلاً من كسبة أهل بغداد أنّه رأى مولانا الإمام المنتظر سلام الله عليه ، وكنت أعرف ذلك الرجل ، وبيني وبينه مود "ة ، وهو ثقة عدل ، معروف بأداء الحقوق المالية ، وكنت أحب أن أسأله بيني وبينه ، لأنّه بلغني أنّه يخفي حديثه ولا يبديه إلا لبعض الخواص ممن ينكر ولادة المهدي وغيبته الخواص ممن ينكر ولادة المهدي وغيبته

أو ينسبه العوامُ إلى الفخر و تنزيه النفس ، و حيث إنَّ هذا الرَّجل في الحياة لا أُحبُّ أن ا صُرِّح باسمه خشية كراهته (١) .

وبالجملة فانتي في هذه المدّة كنت أحب أن أسمع منه ذلك تفصيلاً حتى اتّه لل المنة لل أنتي حضرت تشييع جنازة من أهل بغداد في أواسط شهر شعبان من هذه السنة ، وهي سنة اثنتين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة في حضرة الامامين : مولانا موسى بن جعفر و سيّدنا على بن علي "الجواد سلام الله عليهما وكان الرّجل المزبور في جملة المشيّعين ، فذكرت ما بلغني من قصته ، ودعوته وجلسنا في الرّواق الشريف ، عند باب الشباك النافذ إلى قبيّة مولانا الجواد عَليَيّل ، فكلفته بأن يحد ثني بالقصية ، فقال ما معناه :

(١) و من عجيب الاتفاق أنى لما اشتغلت بتأليف هذه الرسالة صادف أيام الزيارة المخصوصة فخرجت من سامراء ولما دخلت بلدالكاظمين عليهما السلام نزلت على جنابه سلمه الله فسألته عما عنده من تلك الوقائم ، فحدثني بهذه الحكاية .

فسألته أن يكتب الى فقال انى سمعتها منذ سنين و لعله سقط عنى منها شىء وساحبها موجود نسأله مرة اخرى حتى نكتبها كما هى الا أن لقائى أياه صعب جدا فانه منذاتفقت له هذه القصة قليل الانس بالناس اذاجاء من بغداد للزيارة يدخل الحرم و يزور ويقضى وطره و يرجع الى بغداد ولايطلع عليه أحد فيتفق أنى لا أراه فى السنة الامرة أو مرتين فى الطريق

فقلت له سلمهالله : انى أزور المشهد الغروى و أرجع الى آخر الشهر و نرجو من الله أن يتفق لقاؤكم اياه في هذه المدة .

ثم قمت من عنده و دخلت منزلى فدخل على سلمه الله بعد زمان قليل من هذا اليوم وقال كنت في منزلى فجاءنى شخص و قال: جاؤا بجنازة من بغداد في الصحن الشريف و ينتظرونك للصلاة عليه فقمت و ذهبت معه و دخلت الصحن و صلبت عليها و اذا بالمؤمن السالح المذكور و هو فيهم ، الى آخر ما ذكره أيده الله تعالى و هذه من بركات الحجة عليه السلام ، منه رحمه الله .

إنه في سنة من سني عشرة السبعين ، كان عندي مقدار من مال الا مام عَلَيَا الله على عزمت على إيصاله إلى العلماء الأعلام في النجف الأشرف ، و كان لي طلب على تجارها فمضيت إلى زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى زياراته المخصوصة واستوفيتما أمكنني استيفاؤه من الدويون التي كانت لي وأوصلت ذلك إلى متعددين من العلماء الأعلام من طرف الإمام عَلَيَ الكن لم يف بماكان علي منه ، بل بقي على مقدار عشرين توماناً فعزمت على إيصال ذلك إلى أحد علماء مشهد الكاظمين .

فلما رجعت إلى بغداد أحببت أداء ما بقي في ذمّتي على التعجيل، و لم يكن عندي من النقد شيء فتوجّهت إلى زيارة الإمامين النّه في يوم خميس، و بعد النشر ف بالزيارة ، دخلت على المجتهد دام توفيقه و أخبرته بما بقي في ذمّتي من مال الإمام تليّي وسألته أن يحو ل ذلك علي تدريجا ورجعت إلى بغداد في أواخر النهار حيث لم يسعني لشغل كان لي ، و توجّهت إلى بغداد ماشياً لعدم تمكّني من كراء دابة.

فلما تجاوزت نصف الطريق رأيت سيداً جليلاً منهاباً متوجبها إلى مشهد الكاظمين علية المالمين علية السلام ، وقال لي: يا فلال و ذكر الكاظمين علية الممين علية السلام ، وقال لي: يا فلال و ذكر اسمي ـ ليم لم تبق هذه اللّيلة الشريفة ليلة الجمعة في مشهدالامامين و فقلت : ياسيدنا عندي مطلب مهم من منعني من ذلك ، فقال لي : ارجع معي و بت هذه اللّيلة الشريفة عند الامامين علية الرجع إلى مهملك غداً إنشاء الله .

فارتاحت نفسي إلى كلامه ، و رجعت معه منقاداً لأمره ، ومشيت معه ببجنب نهر جار تحت ظلال أشجار خضرة نضرة ، متدلية على رؤوسنا ، وهواء عذب ، و أنا غافل عن التفكّر في ذلك ، و خطر ببالي أن هذا السيد الجليل سمّاني باسمي مع أنّه لم أعرفه ، ثم قلت في نفسي : لعلّه هو يعرفني وأنا ناس له .

ثم " قلت في نفسي : إِن هذا السيد كأنه يريد مني من حق السادة وأحببت أن ا وصل إلى خدمته شيئاً من مال الامام الذي عندي ، فقلت له : يا سيدنا عندي من حقلكم بقية ، لكن راجعت فيه جناب الشيخ الفلاني " لا ود ي حقلكم باذنه

- و أنا أعني السادة - فتبسّم في وجهي ، وقال : نعم ، وقد أوصلت بعض حقّمًا إلى وكلائنا في النجف الأشرف أيضاً. وجرى على لساني أنسي قلت له : ماأد "يته مقبول؟ فقال : نعم ، ثم " خطر في نفسي أن " هذا السيند يقول بالنسبة إلى العلماء الأعلام « وكلائنا » و استعظمت ذلك : ثم " قلت : العلماء وكلاء على قبض حقوق السادة وشملتني الغفلة .

ثم قلت: يا سيدنا قر اء تعزية الحسين عَلَيْكُ يقر وَن حديثاً أن رجلاً رأى في المنام هودجاً بين السماء والأرض فسأل عمن فيه ، فقيل له: فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى ، فقال: إلى أين يريدون ؟ فقيل: زيارة الحسين عَلَيْكُ في هذه الليلة ليلة الجمعة ، و رأى رقاعاً تتساقط من الهودج ، مكتوب فيها أمان من الناد لزو ارالحسين عَلَيْكُ في ليلة الجمعة ، هذا الحديث صحيح ؟ فقال عَلَيْكُ : نعم زيارة الحسين عَلَيْكُ في ليلة الجمعة أمان من الناريوم القيامة .

قال: وكنت قبل هذه الحكاية بقليل قد تشر قت بزيارة مولانا الرضا عَلَيَكُ فقلت له : يا سيندنا قدزرت الرضا علي بنموسى الله الله وقد بلغني أنه ضمن لزواره الجنة ، هذا صحيح ؟ فقال عَلَيَكُ : هو الامام الضامن ، فقلت : زيارتي مقبولة ؟ فقال عَلَيْكُ : نعم مقبولة .

و كان معي في طريق الزيارة رجل متدين من الكسبة ، و كان خليطاً لي و شريكاً في المصرف ، فقلت له : يا سيدنا إن فلاناً كان معي في الزيارة زيارته مقبولة ؟ فقال : نعم ، العبد الصالح فلان بن فلان زيارته مقبولة ، ثم ذكرت له جماعة من كسبة أهل بغداد كانوا معنا في تلك الزيارة و قلت : إن فلاناً وفلاناً و ذكرت أسماء هم كانوا معنا ، زيارتهم مقبولة ؟ فأدار المالي وجهه إلى الجهة الأخرى و أعرض عن الجواب ، فهبته وأكبرته وسكت عن سؤاله .

فلم أزل ماشياً معه على الصفة الّتي ذكرتها حتّى دخلنا الصحن الشريف ثم " دخلنا الروسة المقدسة ، من الباب المعروف بباب المراد، فلم يقف على باب الرسواق ، ولم يقل شيئاً حتى وقف على باب الرسوفة من عند رجلي الامام موسى

عليه السلام ، فوقفت بجنبه ، و قلت له : يا سيّدنا اقرء حتّى أقرأ معك ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أمير المؤمنين ، و ساق على باقي أهل العصمة عَاليَّكُمْ حتّى وصل إلى الامام الحسن العسكري مِّ عَالَيْكُمْ .

ثم التفت إلي بوجهه الشريف ، ووقف متبسماً وقال: أنت إذا وصلت إلى السلام على الامام العسكري ما تقول ؟ فقلت : أقول: السلام عليك يا حجة الله يا صاحب الزامان ، قال : فدخل الروضة الشريفة ، ووقف على قبر الامام موسى الما والقبلة بين كتفيه .

فوقفت إلى جنبه ، وقلت: يا سيندنا زرحتنى أزور معك ، فبدأ عَلَيْكُم بزيارة أمين الله الجامعة المعروفة فزاربها و أناأ تابعه ، ثم والمولانا الجواد عَلَيْنَا ، ودخل القبية الثانية قبية على بن علي عليه النها و وقف يصلي فوقفت إلى جنبه متأخيراً عنه قليلاً ، احتراماً له ، ودخلت في صلاة الزيارة فخطر ببالي أن أسأله أن يبات معي تلك الليلة لأتشر في بضيافته و خدمته ، و رفعت بصري إلى جهته ، و هو بجنبي متقد ما على قليلاً فلم أره .

فخف من ملاتي ، وقمت وجعلت أتصف وجوه المصلين والز و العلي أصل إلى خده منه ، حتى لم يبق مكان في الر وضة والر واق إلا و نظرت فيه ، فلم أرله أثراً أبداً ، ثم انتبهت وجعلت أتأسف على عدم التنب لما شاهدته من كراماته و آياته من انقيادي لا مره [مع] ماكان لي من الأمر المهم في بغداد ، ومن تسميته إياي مع أنني لم أكن رأيته ولاعرفته ، ولما خطر في قلبي أن أدفع إليه شيئا من حق الامام تم التنب في ابتداء منه : نعم و أوصلت بعض حقنا إلى و كلائنا في النجف الأشر في

ثم تذكرت أنتيمشيت معه بجنب نهرجار تحت أشجار مزهرة متدلّية على رؤوسنا ، وأين طريق بغداد وظلّ الأشجار الزاهرة في ذلك التاريخ ، وذكرت أيضا أنّه سمتى خليطي في سفرزيارة مولانا الرسِّضا باسمه ، ووصفه بالعبدالصالح ، وبشرني

بقبول زيارته و زيارتي ثم أينه أعرض بوجهه الشريف عند سؤالي إيناه عن حال جماعة من أهل بغداد من السوقة كانوا معنا في طريق الز يارة، وكنت أعرفهم بسوء العمل، مع أنه ليس من أهل بغداد، ولا كان مطلعا على أحوالهم لولا أنه من أهل بيت النبو أة والولاية، ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق.

و مما أفادني اليقين بأنه المهدي تَلْيَكُنُ أنه لما سلم على أهل العصمة كَلِيكُنْ في مقام طلب الاذن ، و وصل السلام إلى مولانا الامام العسكري ، التفت إلي وقال لي : أنت ما تقول إذا وصلت إلى هنا؟ فقلت : أقول : السلام عليك يا حجة الله يا صاحب الزّمان ، فتبسم و دخل الرّوضة المقدسة ثم افتقادي إيّاه وهو في صلاة الزيّارة لمنّا عزمت على تكليفه بأن أقوم بخدمته وضيافته تلك اللّيلة ، إلى غير ذلك مما أفادني القطع بأنه هو الامام الثاني عشر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين والحمد لله ربّ العالمين .

وينبغي أن يعلم أن هذاالر جل والر جل المتقد م ذكره في القصة السابقة هما من السوقة ، وقد حد ثاني بهذين الحديثين باللغة المصحفة التي هي لسان أهل هذا الزمان ، فاللفظ منتي ، مع المحافظة التامة على المعنى ، فهو حديث بالمعنى وكتب أقل أهل العلم : على بن أحمد بن الحسن الحسيني الكاظمي مسكناً .

قلت: ثم سألته أيده الله تعالى عن اسمه وحد ثني غيره أيضا أن "اسمه الحاج على "البغدادي " وهو من التجار وأغلب تجارته في طرف جد "ة ومكة وماوالاها ، بطريق المكاتبة ، وحد "ثني جماعة من أهل العلم والتقوى من سكنة بلدة الكاظم تَلْكَالْكُم بأن "الرجل من أهل الصلاح والديانة والورع ، والمواظبين على أداء الأخماس والحقوق وهو في هذا التاريخ طاعن في السن "(١) أحسن الله عاقبنه .

<sup>(</sup>١) يقال : طبن في السن : شاخ و هرم .

# ۵ ((( فائدتان مهمتان ))) ه

### « (( الاولى )) «

روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحسن بن أحمد المكتب والطبرسي في الاحتجاج مرسلاً أنه خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري في:

يا علي "بن محمّد السمري "اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فاناك ميت ما بينك و ما بين ستة أيّام ، فاجمع أمرك ، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة، فلاظهور إلا "بعد إذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد الأمد ، وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي من شيعتي من يدّعي المشاهدة ألا فدن ادّعي المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة ، فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قو "ة إلا" بالله العلي العظيم (١) .

وهذا الخبر بظاهره ينافي الحكايات السابقة وغيرها ممَّا هومذكور في البحار والجواب عنه من وجوم ،

الاول: أنّه خبر واحد مرسل، غير موجب علماً ، فلا يعارض تلك الوقائع والقصص الّتي يحصل القطع عن مجموعها بل و من بعضها المتضمّن لكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها من غيره تُلبّيل ، فكيف يجوز الاعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم يعمل به ناقله ، و هو الشيخ في الكتاب المذكور كما يأتي كلامه فيه ، فكيف بغيره والعلماء الأعلام تلقّوها بالقبول ، و ذكروها في زبرهم وتصانيفهم ، معوّلين عليها معتنين بها .

<sup>(</sup>١) راجع غيبة الشيخ ص٢٥٧ وقد أخرجه في البحار باب أحوال السفراء ج ٥١ ص ٣٦١ عن غيبة الشيخ وكمال|لدين (ج ٢ ص ١٩٣) . فراجع .

الثانى: ما ذكره في البحار بعد ذكر الخبر المزبور ما لفظه: لعلّه محمول على من يدّعي المشاهدة مع النيابة ، و إيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء لئلاً ينافي الاً خبارالّتي مضت وسيأتي فيمن رآه لِمُثَلِّكُمُ والله يعلم(١).

الثالث: ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء، قال الشيخ الفاضل علي "بن فاضل المازندراني : فقلت للسيد شمس الدّين على وهو العقب السادس من أولاده عليه السلام: يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأم تليك أنه قال : لما أمر بالغيبة الكبرى: من آني بعد غيبتي فقد كذب، فكيف فيكم من يراه ؟ فقال : صدقت إنه تليك إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته ، وغيرهم من فراعنة بني العباس ، حتى أن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن المتحدث بذكره ، و في هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الأعداء ، وبلادنا عن المتحدث ، و عن ظلمهم وعنائهم ، الحكاية (٢) .

وهذا الوجه كما ترى يجري في كثير من بلاد أوليائه عَلَيْكُلا .

الرابع: ما ذكره العلامة الطباطبائي في رجاله في ترجمة الشيخ المفيد بعد ذكر التوقيعات (٣) المشهورة الصادرة منه عَلَيْتُكُم في حقيه مالفظه: وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى، مع جهالة المبلّغ، ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبة الصغرى، ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن، واشتمال التوقيع على الملاحم و الإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله و أولياؤه باظهاره لهم، وأن المشاهدة المنفية أن يشاهد الامام عَلَيْكُمُ ويعلم أنه الحجة تَهْلِيَكُمُ حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلّغ اد عاؤه لذلك.

و قال رحمه الله في فوائده في مسألة الاجماع بعد اشتراط دخول كلِّ من

<sup>(</sup>١) راجع ج ٥٦ ص ١٥١ بأب من ادعى الرؤية في النيبة الكبرى .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٥٦ ص ١٧٢ دباب نادر فيمن رآ. عليه السلام، .

<sup>(</sup>٣) ذكرها المجلسي رحمه الله في باب ما خرج من توقيعاته عليه السلام راجع ص١٧٤ من هذا المجلد .

لانعرفه: وربسما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرارالعلم بقول الامام عليه السلام بعينه على وجه لاينافي امتناع الرُّؤية في مدَّة الغيبة ، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه تَلْيَّكُمُ فيبرزه في صورة الاجماع ، جمعاً بين الأمر باظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق، انتهى.

ويمكن أن يكون نظره في هذا الكلام إلى الوجه الآتي.

الخامس: ما ذكره رحمه الله فيه أيضاً بقوله: وقد يمنع أيضاً امتناعه في شأن الخواص و ولالة بعض الآثار.

و لعل مراده بالآثار الوقائع المذكورة هنا و في البحار أو خصوص ما رواه الكليني في الكافي و النعماني في غيبته والشيخ في غيبته بأسانيدهم المعتبرة عن أبي عبدالله في الله في الله في الله في غيبته من غيبة ، و لابد له في غيبته من عزلة ، و ما بثلاثين من وحشة (١).

و ظاهر الخبر كما صرّح به شرّاح الأحاديث أنّه تَطْيَلْ يستأنس بثلاثين من أوليائه في غيبته ، وقيل : إن المراد أنه على هيئة من سنتُه ثلاثون أبداً و ما في هذا السنّ وحشة و هذا المعنى بمكان من البعد والغرابة ، و هذه الثلاثون الذين يستأنس بهم الامام تَطْيَلْ في غيبته لابد أن يتبادلوا في كلّ قرن إذ لم يقدر لهم من العمر ما قد ر لسيدهم تَطَيِّلْ ففي كلّ عصر يوجد ثلاثون مؤمناً وليّاً يتشر "فون بلقائه.

<sup>(</sup>۱) راجع الكافى فى ج ۱ ص ٣٤٠، غيبة النعمانى ص ٩٩، غيبة الشيخ ص ١١١ وقد ذكره المجلسى \_ رضوان الله عليه \_ فى ج ٥٦ ص ١٥٣ و١٥٧، وقال: يدل على كونه عليه السلام غالباً فى المدينة وحواليها وعلى أن ممه ثلاثين من مواليه وخواصه، ان مات أحدهم قام آخر مقامه.

أقول: ويؤيده ما رواه الشيخ في غيبته ص ١١١ عن المفضل بن عمرقال: سمست أباعبدالله عليه السلام يقول: ان لصاحب هذا الامرغيبتين احداهما تطول حتى يقول بعضهم مات و يقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى لايبقى على أمره من أصحابه الانفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولاغيره الا المولى الذي يلى أمره.

وفي خبر علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي المروي في إكمال الد ين وغيبة الشيخ (١) ومسند فاطمة المالي لأبيجهفري بن جريرالطبري وفي لفظ الأخير أنه قال له الفتى الذي لقيه عند باب الكعبة ، و أوصله إلى الامام في الذي تريد يا أبا الحسن ؟ قال : الامام المحجوب عن العالم ، قال : ما هومحجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم الخبر.

و فيه إشارة إلى أنَّ من ليس له عمل سوء فلا شيء يحجبه عن إمامه لَمُلِيَّكُمْ وهو من الأُوتَاد أومن الأُبدال ، في الكلام المتقدِّم عن الكفعميِّ ، رحمه الله .

وقال المحقق الكاظمي في أقسام الاجماع الذي استخرجه من مطاوي كلمات العلماء، و فحاوي عباراتهم، غير الاجماع المصطلح المعروف: و ثالثها أن يحصل لأحد من سفراء الامام الغائب عجل الله فرجه، وصلّى عليه، العلم بقوله إمّا بنقل مثله له سراً، أو بتوقيع أومكاتبة، أو بالسماع منه شفاها، على وجه لاينافي امتناع الرقوية في زمن الغيبة، ويحصل ذلك لبعض حملة أسرارهم، ولا يمكنهم التصريح بما اطلع عليه، والاعلان بنسبة القول إليه، والاتكال في إبراز المداّعي على غير الاجماع من الأدلة الشارعية، لفقدها.

وحينئذ فيجوزله إذا لم يكن مأمورا بالاخفاء ، أوكان مأمورا بالاظهارلا على وجهالافشاء أن يبرزه لغيره في مقام الاحتجاج ، بصورة الاجماع خوفاً من الضياع و جمعاً بين امتثال الأمر باظهار الحق بقدر الامكان ، وامتثال النهني عن إذاعة مثله لغير أهله من أبناء الزّمان ، ولا ريب في كونه حجة أمّا لنفسه فلعلمه بقول الامام عليه السلم ، وأمّا لغيره فلكشفه عن قول الامام عليه أيضاً غاية ماهناك أنه يستكشف قول الامام تخليق بطريق غير ثابت ، ولا ضير فيه ، بعد حصول الوصول إلى ما أنبط به حجدية الاجماع ، ولصحة هذا الوجه وإمكانه شواهد تدل عليه :

منها كثير من الزيارات والآداب والأعمال المعروفة الّتي تداولت بين الإماميّه ولا مستند لها ظاهراً من أخبارهم، ولا من كتب قدمائهم الواقفين على أَثـار

<sup>(</sup>١) ونقله المجلسي رحمهالله في ج٢٥ ص ٩ و٣٢ فراجع .

الأئمة عَلَيْكُمْ و أسرارهم ، و لا أمارة تشهد بأن منشأها أخبار مطلقة ، أو وجوه اعتبارية مستحسنة ، هي التي دعتهم إلى إنشائها و تربيها ، والاعتناء لجمعها و تدوينها كما هو الظاهر في جملة منها ، نعم لا نضائق في ورود الأخبار في بعضها .

و منها ما رواه والد العلاّمة و ابن طاووس عن السيّد الكبير العابد رضيًّ الدِّ ين يجل بن عجل الاّوي ـ إلى آخر مامر " في الحكاية السادسة والثلاثين (١) .

و منها قصّة الجزيرة الخضراء المعروفة المذكورة في البحـــاد ، و تفسير الأُئمّة عِلَائِكِلِهِ وغيرها .

ومنها ما سمعه منه علي " بن طاووس في السَّرداب الشريف (٢) .

و منها ما علّم على بن علي العلوي الحسيني المصري في الحائر الحسيني و هو بين النوم و اليقظة ، و قد أتاه الإمام عَلَيْكُم مكر رّا وعلّمه إلى أن تعلّمه في خمس ليال و حفظه ثم دعا به و استجيد دعاؤه ، وهو الدُّعاء المعروف بالعلوي و غير ذلك .

و لعلّ هذا هو الأصل أيضاً في كثير من الأقوال المجهولة القائل، فيكون المطلع على قول الامام عليه السلام لمّا وجده مخالفاً لما عليه الاماميّة أو معظمهم، و لم يتمكّن من إظهاره على وجهه، وخشي أن يضيع الحقّ و يذهب عن أهله ، جعله قولاً من أقوالهم، و ربّما اعتمد عليه و أفتى به من غير تصريح بدليله لعدم قيام الأدلّة الظاهرة باثباته، و لعلّه الوجه أيضاً فيما عن بعض المشايخ من اعتبار تلك الأقوال أو تقويتها بحسب الامكان، نظراً إلى احتمال كونها قول الإمام عليه الما المناها بين العلماء، كيلا يجمعوا على الخطاء، ولا طريق لا لقائها حينتن إلا بالوجه المذكور.

و قال السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء في جواب من قال :. « فأ ذا كان الا مام تُلْتِينًا غائباً بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع به ، فما الفرق

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٧١\_٢٧١ مما سبق في هذا المجلد .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ .

بين وجوده و عدمه الخ »: قلنا الجواب أو ّل ما نقوله: إنّا غير قاطعين على أنَّ الامام لا يصل إليه أحد، و لا يبلل إلى القطع عليه الخ.

و قال أيضاً في جواب من قال: إذا كانت العلّة في استنار الإمام ، خوفه من الظالمين ، واتتقاءه من المعاندين ، فهذه العلّة زائلة في أوليائه و شيعته ، فيجب أن يكون ظاهراً لهم: بعد كلام له ــ وقلناأيضاً إنّه غير ممتنع أن يكون الامام يظهر لبعض أوليائه ممتن لا يخشى من جهته شيئاً من أسباب الخوف ، وإن هذا ممتا لا يمكن القطع على ارتفاعه و امتناعه ، و إنتما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ، ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره .

وله في كتاب المقنع في الغيبة كلام يقرب ممًّا ذكره هناك .

و قال الشيخ الطّوسيُّ رضوان الله عليه في كتاب الغيبة في الجواب عن هذا السُّوال بعد كلام له: والذي ينبغي أن يجاب عن هذا السُّوال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول: إنّا أو لا لانقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أن يبرز لا كثرهم و لا يعلم كلُ إنسان إلا حال نفسه ، فا بن كان ظاهراً له فعلته مناحة ، وإن لم يكن ظاهراً علم أنّه إنّما لم يظهر له لا مر يرجع إليه ، وإن لم يعلمه مفصلًا لتقصير من جهته الخ (١).

وتقد مع كلمات للسيد على بن طاووس تناسب المقام خصوصاً قوله مع أنه عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع حاضر مع الله جل جلاله على اليقين وإنما غاب من لم يلقه عنهم ، لغيبته عن حضرة المتابعة له ، و لرب العالمين (٢) .

وفيما نقلنا من كلماتهم وغيرها مميًّا يطول بنقله الكتاب كفاية لرفعالاستبعاد وعدم حملهم الخبر على ظاهره ' وصرفه إلى أحد الوجوه الَّذي ذكرناها .

<sup>(</sup>١) و قد مر نقله في ج ٥١ ص ١٩٦ مستوفى ، عن كتاب النبية للشيخ الطوسى قدس سره ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٠٤ مماسبق .

السادس أن يكون المخفي على الأنام، و المحجوب عنهم ، مكانه تُطَيِّكُمْ ومستقر ه الذي يقيم فيه ، فلا يصل إليه أحد، و لا يعرفه غيره حتى ولده ، فلا ينافي لقاءه ومشاهدته في الأماكن و المقامات التي قد مر ذكر بعضها ، و ظهوره عند المضطر المستغيث به ، الملتجىء إليه التي انقطعت عنه الأسباب و أنحلقت دونه الأبواب .

و في دعوات السيد الراوندي ومجموع الدعوات للتلمكبري وقبس المصباح للصهر شتي في خبراً بي الوفا، الشيرازي أنه قال له رسول الله عَلَيْهِ في النوم: وأمّا الحجية، فإذا بلغ منك السيف للذابح وأوما بيده إلى الحلق، فاستغث به فانه يغيثك، وهوغياث وكهف لمن استغاث، فقل: يا مولاي يا صاحب الزامان أنا مستغيث بك، وفي لفظ: وأمّا صاحب الزامان فإذا بلغ منك السيف هنا، ووضع يده على حلقه، فاستعن به فانه يعينك.

و مماً يؤيد هذا الاحتمال ما رواه الشيخ و النعماني في كتابي الغيبة عن المفضل بن عمر قال: سمعت أباعبدالله تُلَيَّكُ يقول: إن لصاحب هذا الأمرغيبتين إحداهما يطول، حتى يقول بعضهم مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير، لا يطلع على موضعه أحد من ولده، ولا غيره إلا الذي [يلي] أمره (١).

و روى الكليني عن إسحاق بن عمار قال أبوعبد الله عَلَيَّكُ : للقائم غيبتان إحداهما قصيرة و الأخرى طويلة : الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته ، و الأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه .

و رواه النعماني و في لفظه بدون الاستثناء في الثاني ، و رواه بسند آخر عنه تَطَيِّكُمُ قال: للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأُخرى طويلة الأُولى لايعلم بمكانه إلاّ خاصة [شيعته ، والاُخرى لايعلم بمكانه إلاّ خاصة [شيعته ، والاُخرى لايعلم بمكانه إلاّ خاصة ]

<sup>(</sup>۱) راجع غیبة الشیخ ص ۱۱۱، غیبة النعمانی ص ۸۹، و قد أخرجه المجلسی رحمهالله فی ج۲۰ ص۱۵۳ فراجع . (۲) الکافی ج۱ ص ۳۶۰ غیبة النعمانی ص ۸۹.

و ليس في تلك القصص ما يدل على أن الحدا لقيه ﷺ في مقر سلطنته و محل إقامته .

ثم لا يخفى على الجائس في خلال ديار الأخبار أنه تَلْيَكُم ظهر في الغيبة الصّغرى لغيرخاصّته ومواليه أيضاً ، فالّذي انفرد به الخواص في الصغرى هوالعلم بمستقرة ، وعرض حوائجهم عليه تَلْيَكُم فيه ، فهوالمنفي عنهم في الكبرى ، فحالهم وحال غيرهم فيها كغير الخواص في الصغرى ، والله العالم.

#### «(الثانية)»

أنّه قد علم من تضاعيف تلك الحكايات أنّ المداومة على العبارة، والمواظبة على التضر ع والانابة، في أربعين ليلة الأربعاء في مسجد السّهلة أو ليلة الجمعة فيها أو في مسجد الكوفة أو الحائر الحسيني على مشر فه السّلام أو أربعين ليلة من أيّ اللّيالي في أيّ محل ومكان، كما في قضّة الرُّمّان المنقولة في البحار طريق إلى الفوز بلقائه تَلْيَكُم و مشاهدة جماله، و هذا اعمل شائع، معروف في المدم و صول كلّ واحد منها إلينا بطريق يعتمد عليه الله أن الظاهرأن العمل من الأعمال المجر بة، وعليه العلماء والصلحاء والأنتقياء، ولم نعثر لهم على مستند من الأعمال المجر بة، وعليه العلماء والصلحاء والأنتقياء، ولم نعثر لهم على مستند خاص وخبر مخصوص، ولعلّهم عثروا عليه أو استنبطؤ اذلك من كثير من الأخبار خاص وخبر مخصوص، ولعلّهم عمروا عليه أو استنبطؤ اذلك من كثير من الأخبار ألّتي يستظهر منها أن المداومة على عمل مخصوص من دعاء أوصلاة أوقراءة أوذكر أو أكل شيء مخصوص أو تركه في أربعين يوماً تأثير في الانتقال والترقي من درجة أو أكل شيء مخصوص أو تركه في أربعين يوماً تأثير في الانتقال والترقي من درجة أو من حالة إلى حالة، بل في النزول كذلك، فيستظهر منها أن في المواظبة عليه في تلك الأينام تأثير لا نجاح كل مهم" أراده.

فغي الكافي: ما أخلص عبد الإيمان بالله و في رواية ما أجمل عبد ذكر الله أربعين صباحاً إِلاَّ زهده في الدُّنيا ، و بصره داءها ودواءها و أثبت الحكمة

في قلبه [و أنطق يها لسانه] (١) .

وفي النبوي المروي في لب اللباب للقطب الراوندي : من أخلص العبادة لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه (٢).

وفي أخبار كثيرة ما حاصلها: النطفة تكون في الرسَّحم أربعين يوماً ، ثمَّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمَّ تصير علقة أربعين يوماً ، فمن أراد أن يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكراً سويتاً يدعو ما بينه وبين تلك الأربعة أشهر .

وفي الكافي أنه قيل للكاظم عَلَيَكُم ؛ إنا روينا عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : من شرب الخمر لم يحتسب له صلاته أربعين يوماً \_ إلى أن قال : إذا شرب الخمر بقي في مشاشه أربعين يوماً ، على قدر انتقال خلقته ، ثم قال : كذلك جميع غذاء أكله و شربه يبقى في مشاشه أربعين (٣) .

و ورد أن من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه ، لأن انتقال النطفة في أربعين يوماً ، ومن أكل الز يت واد هن أربعين عباحاً ساء خلقه ، ومن أكل الز يت واد هن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً ، ومن شرب السويق أربعين صباحاً امتلاً ت كتفاه قو "ة ، و من أكل الحلال أربعين يوماً نو "ر الله قلبه .

وفي أمالي الصدوق في خبر بهلول النباش والتجاؤه إلى بعض جبال المدينة و تضرُّعه و إنا بنه أربعين يوماً ، و قبول توبته في يوم الأربعين ، و نزول الآية فيه و نهاب النبي مَنْ عَلَاللَّهُ عنده ، و قراءتها عليه ، و بشارته بقبول التوبة ، ثم قال عَنْ اللَّهُ الله الله عنده ، كنا تداركها بهلول .

وورد أنَّ داود ﷺ بكي على الخطيئة أربعين يوماً .

و أحسن من الجميع شاهداً أنَّه تعالى جعل ميقات نبيَّه موسى أربعين يوماً

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢ ص ١٦ باب الاخلاس الرقم ٦ .

<sup>(</sup>٢) و أخرجه السيوطى في الجامع الصغير عن حلية الاولياء كما في السراج المنير ج ٣ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ٤٠٢ .

وفي النبوي أنه ما أكل وماشرب ولانام ولااشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجيئه أربعين يوماً شوقاً إلى ربه .

وفي تفسير العسكري تَطَيِّكُم كان موسى تَطَيِّكُم يقول لبني إسرائيل: إذا فر جالله عنكم ، وأهلك أعداء كم آتبكم بكتاب من عند ربتكم يشمل على أوامره و نواهيه و مواعظه وعبره و أمثاله ، فلمنا فر ج الله عنهم أمره الله عز وجل أن يأتي للميعاد ويصوم ثلاثين يوما عند أصل الجبل ، إلى أن قال: فأوحى الله إليه: صم عشر آآخر وكان وعدالله أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة .

بل ورد أن النبي عَلَيْظَ أَمْم أن يهجر خديجة أربعين يوما قبل يوم بعثته .
ومن الشواهدالتي تناسب المقام ماروي بالأسانيد المعتبرة عن الصّادق عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فان مات قبله ، أخرجه الله من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة ، ومحي عنه ألف سيئة ، وهو: اللهم "رب" النور العظيم ، الدُّعاء (١) .

و في إكمال الدّين في حديث حكيمة في ولادة المهدي صلوات الله عليه أنه تليّل لما ولد وسجد، وشهد بالتوحيد والرسالة، وإمامة آبائه عليه قالت: فصاح أبوع الحسن تليّل فقال: يا عمة تناوليه فهاتيه، قالت: فتناولته وأتيت به نحوه فلمنا مثلت بين يدي أبيه و هو على يدي ، سلّم على أبيه ، فتناوله الحسن تليّل فلمنا مثلت بين يدي أبيه و فصاح بطير منها فقال: احمله و احفظه ورد و إلينا في والطير ترفرف على رأسه ، فصاح بطير منها فقال: احمله و احفظه ورد و إلينا في كلّ أربعين يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء ، و اتبعه سائر الطيور فسمعت أباع تن تناوله الطير وطار به في جو السماء ، و اتبعه سائر الطيور فسمعت أباع تن تناوله الطير محر معليه إلا من ثديك إلى أن قال: قالت حكيمة: فقال لها: اسكتي فان "الرضاع محر "م عليه إلا "من ثديك إلى أن قال: قالت حكيمة: فلمنا أن كان بعد أربعين يوما رد الغلام و وجه إلى "ابن أخي فدعاني فدخلت عليه فاذا أنا بصبي يمشي بين يديه إلى أن قال: قالت حكيمة : فلم أزل أرى ذلك فاذا أنا بصبي يمشي بين يديه إلى أن قال: قالت حكيمة : فلم أزل أرى ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه المجلسي رحمه الله في بابالرجمة تحت الرقم ١١١ عن مصباح الزائر راجع س ٩٥ من هذا المجلد الذي بين يديك .

الصبي "كل" أربعين يوماً إلى أن رأيته رجلاً قبل مضيّ أبي م تَلْيَاكُمُ الحبر (١).

و اعلم أنّاقد ذكرنا في الفصل الأوّل من المجلّد الناني من كتابنا دار السلام أعمالاً مخصوصة عند المنام للتوسل إلى رؤية النبي و أميرالمؤمنين عليه السلام والأثمّة والمنه في المنام، و أكثرها مختص بالنبي و بعضها بالوصي صلوات الله عليهما، و لعلّه يجري في سائر الأئمّة ماجرى لهما صلوات الله عليهما لبعض عمومات المنزئة، و بذلك صرّح المحقّق الجليل المولى زين العابدين الجرفادقاني وحمه الله في شرح المنظومة، حيث قال: في شرح قوله في غايات النسان:

#### و رؤية الامام في المنام الله الدرك مايقصد من مرام

أنه يدل عليه النبوي المروي في الاقبال في أعمال ليلة النصف من شعبان مفاحسن الطهر-إلى أن قال - : ثم سأل الله تعالى أن يراني من ليلته يراني ولكن فيه مضافاً إلى استهجان خروج المورد عن البيت إلا بتكلف لا يخفى أن الظاهر بل المقطوع أن نظر السيد - رحمه الله - إلى ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله في الاختصاص عن أبي المغرى عن موسى بن جعفر علي المقطاع الله عنه يقول : من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا ، وأن يعرف موضعه ، فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا ، فانه يرانا ويغفر له بنا ، ولا يخفى عليه موضعه ، الخبر (٢) .

قوله ﷺ: «يناجي بنا» أي يناجي الله تعالى بنا ، و يعزم عليه ويتوسل إليه بنا أن يرينا إيّاه ، ويعرف موضعه عندنا(٣) وقيل أي يهتم "برؤيتنا، ويحدّ ث نفسه بنا ، ورؤيتنا ومحبّتنا ، فانّه يراهم أويساً لنا ذلك .

وفي الجنَّة الواقية للشيخ إيراهيم الكفعمي": رأيت في بعض كتب أصحابنا

<sup>(</sup>١) أخرَجه المجلسي ـ رحمه الله ـ في باب ولادته و أحوال أمه عليه السلام راجع

ج ٥١ ص ١٤ ، كمال الدين ج ٣ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع الاختصاص ص ٩٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة الاختصاص المطبوع: «وأن يعرف موضعة عندالله».

أنه من أراد رؤية أحد من الأنبياء و الأئمة عَلَيْكُمْ أو الوالدان في نومه فليقرء: والشمس، و القدر، والجحد، و الاخلاص، و المعوّدتين ثمّ يقرء الاخلاص مائة مرّة و يسلّي على النبيّ عَيْنَا الله مائة مرّة، و ينام على الجانب الأيمن على وضوئه فانه يرى من يريده إنشاء الله تعالى، و يكلّمهم بما يريد من سؤال و جواب.

ورأيت في نسخة الخرى هذا بعينه غيرأنه ، يفعل ذلك سبع ليال بعدالد عاء الذي أو اله: اللهم أنت الحي الذي الخ ، وهذا الدُعاء رواه السيد علي بن طاوس في فلاح السائل ، مسنداً عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : إذا أردت أن ترى مينتك ، فبت على طهر ، وانضجع على يدينك ، وسبح تسبيح فاطمة المالياتيا .

وقال الشيخ الطوسي في مصباحه: ومن أراد رؤيا ميت في منامه فليقل [في منامه]: اللّهم أنت الحي الّذي لايوصف، والايمان يعرف منه، منك بدأت الأشياء وإليك تعود فما أقبل منها كنت ملجاً وومنجاه، وما أدبر منها لم يكن له ملجاً ولا منجا منك إلا إليك، فأسالك بلاإله إلا أنت، وأسالك بسمالله الرّحمن الرّحيم وبحق حبيبك على عَلَيْ الله النبيين، وبحق علي خير الوصيين، وبحق فاطمة سيدة نساء العالمين، وبحق الحسن والحسين الذين جعلتهما سيدي شباب أهل الجنة أجمعين أن تصلّي على على على وآله وأهل بيته، وأن تريني ميتي في الحال الذي هوفيها فانتك تراه إنشاء الله تعالى.

و مقتضى إطلاق صدر الخبر أن يكون للداعي إذا عمل بهذه النسخة أن يبدّل آخر الدُّعاء بما يناسب رؤية الامام الحيّ والنبيّ الحيّ بل الظاهر أن يكون له ذلك إن أراد رؤية كلّ واحد من الأنبياء والأُنمّة عليهم السلام حيّاً كان أوميّناً .

بل في كتاب تسهيل الدّواء ، بعد ذكر الدُّعاء المذكور ، و ذكر مشايخنا رضوان الله عليهم أن من أراد أن يرى أحداً من الأنبياء أو أئمية الهدى صلوات الله عليهم فليقرء الدُّعاء المذكور إلى قوله أن تصلّي على على على و آل عن ثم يقول : أن تريني فلاناً ويقرء بعده سورة والشمس، وواللّيل، والقدر، والجحد، والاخلاص

و المعوَّذَتين ، ثُمَّ يقرء مائه مرَّة سورة التوحيد فكلُّ من أَرادُه يراه و يسأل عنه ها أَرادُه ، و يجيبه إنشاء الله .

و حيث بلغ بنا الكلام إلى هذا المقام ، فالأولى أن نشر "له بذكر بعض الأعمال المختصرة للغاية المذكورة ، بناء على ما احتملناه و صر "ح به المحقق المذكور ، و هو من أعاظم العلماء الذين عاصر ناهم .

فمنها ما في فلاح السائل للسيّد علي بن طاوس لرؤيا أمير المؤمنين عَلَيَالِهُمْ في المنام، قال: إذا أردت ذلك، فقل عند مضجعك داللّهم إنه أسألك يامن لطفه خفي ، و أياديه باسطة لا تنقضي، أسألك بلطفك الخفي ، الّذي ما لطفت به لعبد إلا كفي، أن تريني مولاي علي بن أبي طالب عَليّاتُكُم في منامي .

وحدَّثني بعض الصلحاء الأبرارطاب ثراه أنَّه جرَّبه مراداً .

ومنها : ما في المصباح للكفعمي وتفسير البرهان عن كتاب خواس القرآن عن الصادق عليه أن من أدمن قراءة سورة المزسمل رأى النبي عليه وسأله مايريد وأعطاء الله كل مايريد من الخير.

ومنها مارواه الأول أن من قرأ [سورة] القدر عند زوال الشمس مائة من قرأ رأى النبي صلى الله عليه و آله في منامه .

و منها ما في المجلّد الأولّ من كتاب المجموع الرائق للسيّد الجليل هبةالله بن أبي يتم الموسوي المعاصر للعلامة رحمهالله أن من أدمن تلاوة سورة المجنّ رأى النبي صلّى الله عليه و آله و سأله ما يريد.

ومنها مافيه أن من قرء سورة الكافرون نصف اللّيل من ليلة الجمعة ، رأى النبي من الله الجمعة ، رأى النبي من الله المناسلة .

ومنها قراءة دعاء المجير على طهارة سبعاً عند النوم ، بعدصوم سبعة أيتَّام ، رواه الكفعمي " في جنَّته .

ومنها قراءة الدُّعاء المعروف بالصحيفة المروي في مهج الدعوات خمس مراًت على طهارة .

ومنها مارواه الكفعمي عن الصادق عَلْيَكُم أنَّه قال : من قرء سورة القدر بعد صلاة الزُّوال وقبل الظهر، إحدى وعشرين مرَّة، لم يمت حتَّى يرى النبيُّ صلى الله عليه و آله .

ومنها ما في بعض المجاميع المعتبرة أنَّ من أراد أن يرى سيَّد البريَّات في المنام فليصل من ركعتين بعد صلاة العشاء بأي سورة أراد ، ثم يقرء هذا الد عاء مائة مرَّة بسم الله الرَّحمن الرَّحيم يا نور النور ، يا مدبترالاً مور ، بلّغ منتي روح عِن و أرواح آل على تحيَّة و سلاماً .

ومنها ما في جنَّة الكفعميِّ عن كتاب خواصِّ القرآن أنَّه من قرء ليلة الجمعة بعد صلاة يصلّيها من اللّيل الكوثر ألف مر"ة ، وصلّى على عبِّ وآل عبر ألف مر"ة رأى النبي عَنالَهُ في نومه.

تلك عشرة كاملة و باقى الأعمال والأوراد والصلوات يطلب من كتابنا المذكور فان فيه ماتشتهيه الأنفس و تلذ الأعين (١) .

ولنختم هذه المقالة الشريفة بذكرندبة أنشأها السيَّد السند الصالح الصفيُّ إمام شعراء العراق ، بل سيّد الشعراء في الندب و المراثي على الاطلاق ، السيد حيدر أبن السيد سليمان الحلّي، المؤيد من عند الملك العلي ، وقد جع أيده الله تعالى بين فصاحة اللَّسان ، وبلاغة البيان ، وشدَّة التقوى ، وقوَّة الا يمان ، بحيث لورآه أحد لايتوهم في حقه القدرة على النظم ، فكيف بأعلى مراتبه .

أنشأها بأمر سيَّد الفقهاء السيَّد المهديِّ القزوينيِّ النزيل في الحلَّة في السنة الَّتي صار عمرياشا واليَّا على أهل العراق، و شدَّد عليهم، و أمن بتحرير النفوس لاجراء القرعة ، وأخذ العسكرمن أهل القرى والأمصار سواء الشريف فيه والموضيع والعالم فيه والجاهل ، والعلوي" فيه وغيره ، والغني" فيه والفقير ، فاشتد عليهم الأمر وعظم البلاء ٬ و ضاقت الأرض، ومنعت السماء، فأنشأ السيَّد هذه الندبة المشجية فرأى واحد من صلحاء المجاورين في النجف الأشرف الحجَّة المنتظر ﷺ فقال

<sup>(</sup>١) يريدكتابه دارالسلام فراجع -

له ما معناه : قد أقلقني السيّد حيدر قل له : لا يؤذيني فان الأمر ليس بيدي ورفع الله عنهم القرعة في أيّامه و بعده بسنين ، وهي هذه :

موارد الموت دون مصدرها فيغرق العقل في تصورها شدائد الدهر مع تكثرها فجاشت النفس من تحييرها الأرض فضجيت إلى مطهرها تصرخ لله من مغييرها ما ذا يؤد ي لسان مخبرها أغضى فغضيت بجور أكفرها شيعته و هو بين أظهرها ركوب فحشائها و منكرها قد بلغ السيف حز منحرها

- شمس ضحاها بليل عيشرها (١) تكثر في الرّوع من تعشّرها
- كسرك صدر القنا بموغرها (٢)
- عمار منهم امّحی لأسطرها (٣) رحام منها إلى مصوّرها ما ذخرت غيركم لمحشرها لم تنجها اليوم من مدمّرها

يا غمرة من لنا بمعبرها يطفح موج البلا الخطير بها و شدَّة عندها انتيت عظماً ضاقت و لم يأتها مفرِّجها الآن رحس الضلالة استغرق و ملَّة الله غيـّرت فغدت من منخبري و النفوس عاتبة لم صاحب الأمر عن رعيته ما عذره نصب عينه أخذت يا غيرة الله لا قرار على سيفك و الضرب إنَّ شيعتكم مات الهدى سيندي فقم وأمت و اترك منايا العدى بأنفسهم لم يشف منهذه الصدورسوي وهذه الصحف محوسيفك للأ فالنطفاليوم تشتكى وهي في الأ فالله يا ابن النبي في فئة ماذا لأعدائها تقول إذا

<sup>(</sup>۱) العيثر ــ و هكذا العثير ــ التراب والعجاج ، و ما قلبت من تراب بأطراف أصابع رجلك اذا مشيت لا يرى للقدم أثر غيره . وقد عيثر القوم : اذا أثاروا العيثر .

<sup>(</sup>٢) أوغرصدره : أحماه من الغيظ و أوقده ٠

<sup>(</sup>٣) امحى \_ بتشديدالميم \_ اصله : انمحى فادغم النون في الميم .

أشقَّة المعد دونك اعترضت أم حجبت منك عبن مبصرها تفطّرت فيـك من تلضّرها انتظارها غوثكم بمسهرها المضاعة الحقِّ عند أفخرها ما هكذا الظن في ابن أطهرها فارحملها ضعف جرم أصغرها حرَّر ها الله في تبصَّرها لم تله عن نأيها و مزهرها و دام للقوم فعل منكرها ما بين خمر العدى و ميسرها لا قرآب الله دار مؤثرها الو تملك النفس من تخيس ها و هو علميء بقصم أظهرها عوائمه جلَّ قدر أيسرها لأنتها ساء فعل أكـــثرها أن تحرق القوم في تسعّرها

فهاك قلُّب قلوبنا ترها کم سہرت أعين وليس سوى أين الحفيظ العليم للفئة تقفضي وأأنت الأب الرئحيم لها إن لم تغثبا لجدُرم أكبرها كيف رقاب من الجحيم بكم ترضى بأن تسترقيها عصب إن ترضياصاحب الزَّمان بها ماتت شعار الإيمان واندفنت أبعد بها خطّة تزادلها الموت خير من الحياة بها ما غر ً أعداءنا بربتهم مهارً فلله من بريَّته فدعوةالناس إنتكنحجبت فرب - جرى حشى لواحدها! شكت إلى الله في تصوُّرها توشك أنفاسيها و قد صعدت

و له أيد الله تعالى ندبة ا خرى تجري في هذا المجرى ، تورث في العين

#### قذی ، و في القلب شجى :

كم الصبرفت" حشى الصابر أقائم بيت الهدى الطاهر له إليك من النفر الجسائر و كـم يتـظلّم دين الا لطبـ في نبضها الفاتر يمد عبداً تشتكي ضعفها و شرك العدى حاضر الناصر ترى منك ناصره غائباً يثيرك قبل ندا الآمر فنوسع سمعك عتبأ يكاد

على وثبة الأسد الخادر بمقلة من ليس بالساهر لم يك باعك بالقاصر سوى الله فوقك من قاهر بسيفك مقطوعة الدابر على دارع الشرك والحاسر أخذت له أهمة الثائر لنعطيك جهد رضى العاذر أكُّـــر من جاهــك الوافر ظهورك في الزَّمن الحاضر بأسرع من لمـحة النماظــر قنا عجمتها يد الآطر غدت بين خافقتى طائر لسيفك أثم" الوغى العاقر إلى ورد ماء الطلّ الهام (١) أيْر ها فديتك من ثائر بظلمة قسطلها المسائر أو درك الوتر بالصادر على قلب ليث شرى هامر (٢) بزجر عقاب الوغا الكاسر لطعن العسدى أوبة الظافر منه لضم المها العاطر

نهن ك لا مؤثراً للقعود و نوقض عزمك لابائنا و نعلم أننُّك عمنًا تروم و لم تخش من قاهرحيث ما و لابدَّ من أن نرى الظالمين بيوم به لس تبقى ضاك ولوكنت تملك أم النهوض وإنتَّاوإن ضرَّ ستناالخطوب ولكن نرى ليس عند الاله فلو نسأل الله تعجيله لوافتك دعوته في الظهور فثقّف عدلك من ديننا و سكّن أمنك منّا حشيّ إلام و حتَّى م تشكو العقام و لم تتلظّی عطاش السیوف أما لقعودك من آخر وقدها يميت ضحى المشرقين يردن بمن لا يغير الحمام و کل ٌ فتی حنّیت ضلعه يحدَّثه أسمر حاذق بأنَّ له أن يسر مستميتاً فيغدو أخفَّ لضمِّ الرِّماح

<sup>(</sup>١) الهامر: الهاطل السيال.

<sup>(</sup>٢) من قولهم : همرالفرس الارش : ضربها بحوافره شديداً .

أُولئك آل الوغى الملبسون عــدوَّهم ذلَّـة الـصاغر و خالصة الحسب الفاخر تحف بنيسها الباهر وهم لك كالفلك الدائر رؤا المثقف والباتر برضاعة الكبد الواغر لدى الروع بالأجل الحاضر وسدُّوا الفصّاء على الطـائر تعوم ببحر دَم زاخر أسنتها عثرة الغادر و بين الرَّدى أُلفة القاهر بماضي الذُّحول و بالغابر و تجدید رسم الهدی الد اثر و ناعش جدِّ التَّقي العاثر حميد المآثر عن كـابر و ذكرهم شرف الذَّاكر عن السيف عنهم يد الشاهر فقد أمكننك طلى الواتر و لست بناه ولا آمر بمصباح طلعتك الرآاهر كشوق الرِّ با للحيا الماطر عليك إمام الهدى غرقما غدا البر" تلقى من الفاخر فأنساهم بطشة القادر

هم صفوة المجد من هاشم كواكب منك بليل الكفاح لهم أنت قطب وغي ثابت ظماء الجياد ولكنتهم كُماة تلقُّب أرماحهـم وتسمى سيوفهم الماضيات فانسدٌ دواالسمرحكّواالسماء وإن جر "دواالبيض فالصافنات فثمة طعن قنا لا تقيل و ضرب يؤلّف بين المدّفوس ألا أين أنت أيــا طــالبا ً و أين المعدُّ لمحو الضَّلال وناش رايسة دين الألسه و يا بن العلى و رثوا كابراً و مدحهم مفخر المارحين ومن عاقدوا الحرسأنلاتنام تدارك بسيفك و تر الهدى كفي أسفاً أن يمر ً الزَّمان و أن ليس أعيننا تستضيء على أنَّ فينا اشنياقا إليك لك الله حلمك غرَّ النَّعام

وطول انتظارك فت القلوب فكم ينحت الهم أحشاء نا وكم نصب عينك ياا بن النبي وكم نحن في كهوات الخطوب ولم تك منا عيون الراجا أصبراً وهذي تيوس الضلال أصبراً وسرب المدى واقع أصبراً وسرب المدى واقع ترى سيف أو لهم منتفى و فيه يسوموننا خطئة و فيه يسوموننا خطئة وحين البطان التقت حلقتاه عججنا إليك من الظالمين

و أغضى الجفون على عائر و كم تستطيل يد الجائر نساط بقدر البلا الفاتر نناديك من فمها الفاغر عنيرك معقودة الناظر و نفحة جمر الغضا الساغر قد أمنت شفرة الجازر يروح و يغدو بلا ذاعر على ها منا بيد الآخر بها ليس يرضى سوى الكافر بها ليس يرضى سوى الكافر ولم نر للبغي من زاجر (١) عجيج الجمال من الناحز عجيج الجمال من الناحز

ひ ひ ひ

تمت الرسالة الشريفة بيد مؤلفها العبد المذنب المسيى حسين بن على تقي النوري الطبرسي في عصريوم الأحد الثالث عشر من شوال المكرم سنة ١٣٠٢ في بلدة سرامن رأى حامداً مصلياً مستغفراً، اللهم وفيقه و كل المؤلفين والبانين للخير بحق على و آله .

<sup>(</sup>١) البطان للقتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ويقال: والتقت حلقنا البطان، للامر اذا اشتد، وهو بمنزلة التصدير للرحل.

## ۵(((فهر س)))»

### ما في هذا الجزء من الابواب

### "(فهرس كتاب جنة المأوى)" في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو هعجزته في الغيبة الكبرى الملحق بهذا المجلد

مضمونها الحكاية الصحيفة خطبة الكتاب والداعى إلى تأليف الرسالة **۲..** – **۲.** ۲ تشر "ف محود الفارسي المعروف بأخى بكر بخدمة الامام المالياني \_\ حين أشرف على الهلاام ونجاته من الهلكة ، والدخول في مذهب التشيع ٢٠٨ \_ ٢٠٢ تشرون عبدالمحسن من أهل السواد بلقاء الحجيّة عليما \_۲ ورسالته إلى علىِّ بن طاوس رحمه الله ٢١٣ ــ ٢٠٨ قصية تشبه قصية الحزيرة الحسراء ٣-717 - 771 تشرُّف السيَّد رضيِّ الدين مجمَّد بن محمَّد الأوي في المنام بلقائه ﷺ وتعليمه دعاء العبرات لخلاصه من الحبس ٢٢٥ ــ ٢٢٢ تَشَرُّ فَ الْحَاجِ الشَّيْخِ عَلَى ۗ الْمُكِّيِّ بِلْقَائِهِ يَطْلِيُّكُمْ فِي الْمُنَامِ \_0 و تعليمه الدعاء للفرج ٢٢٦ \_ ٢٢٥ تشرُّف رجل صالح كان مجاوراً بالحائر الحسينيُّ عَلَيْكُمُ \_7 بلقاء الحجيّة عَلَيْكُمْ في المنام و أخذه الدعاء للشفاء من علَّته ۲۲۷ ـ ۲۲۲

| 444-                 |                                                                    | ج ۴۰        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| الصحيفة              | مضمونها                                                            | الحكاية     |
|                      | تشر "ف على بن على العلوي الحسيني المصري بلقائه عَلَيْكُمْ          | _Y          |
|                      | فيما بين النائم واليقظان وأخذه الدعاء المعروف بالعلوي              |             |
| 777 - 779            | المصري لخلاصه ممادهمه                                              |             |
|                      | تشرُّف حسن بن مثلة بخدمته ﷺ في المنام ، و أمره                     | _ <b>\</b>  |
| 74 74.               | ببناء مسجد جمكران                                                  |             |
|                      | تشرُّف العلاُّمة الطباطبائيِّ بحرالعلوم بلقائه لِللَّبِاللَّهِ فِي | _ ٩         |
| 745 - 242            | مسجد السهلة                                                        |             |
| 747                  | كلام العلامة الطباطبائي في أنه لَطْبَالِمُ ضمَّه إلى صدره          | -1.         |
|                      | شاهده عَلَيْكُ العلامة الطباطبائي حينماكان يدخل عَلَيْكُم          | -11         |
| 727                  | روضة العسكرية بن البَقْطاء                                         |             |
|                      | مجيئه ﷺ إلى دار السيَّد مهدي بحر العلوم العلاُّمة                  | - 17        |
|                      | الطباطبائي لزيارته و تفقّده عند ماكان مجماوراً بمكّة               |             |
| 777 - 777            | زادها الله شرفاً                                                   |             |
|                      | مكالمة السيدبحر العلوم مع الامام عليه السلام في السرداب            | - 14        |
| 74X <del>-</del> 749 | بسر <sup>™</sup> من رأی                                            |             |
| 78.                  | قصّة أخرى منه رحمهالله في تشرُّ فه بخدمة الامام عَلَيْكُمْ         | - \ ٤       |
|                      | تشر "ف الشيخ على حسن النجفيِّ لزيارته عليه السلام في               | _ \0        |
| 781 - 788            | مسجد السهلة ، و قضاء حاجاته ببركة وجوده الشريف                     |             |
|                      | رؤية الرُّجل الصالح الحاج عبد الواعظ جمرة نار كبيرة                | - 17        |
| 754 - 750            | في مقام المهدي علي الله في مسجد السهلة                             |             |
|                      | تشرُّف السيَّد باقرالقزوينيِّ وابنه بزيارته عليه السلام في         | - <b>\Y</b> |
| 750                  | مسجد السهلة                                                        |             |
| 750 _ 757            | تشر أف رجل آخر صادق اللهجة بخدمته عليه السلام .                    | - 14        |

| ج ٥٣                    | •                                                               | _48 4,_    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| الصحيفة                 | مضمونها                                                         | الحكاية    |
|                         | تشرُّف السيد محمَّد ابن السيَّد هاشم الموسويُّ النجفيِّ         | - 1        |
|                         | المعروف بالهنديُّ بزيارته عليهالسلام في الحرم العلويِّ          |            |
| <b>X37 - 737</b>        | لیلة ثلاث و عشرین من شهر رمضان                                  |            |
|                         | قصَّة العابد الصالح السيَّد محمَّد العامليُّ و تشرُّفه بلقاء    | <u> </u>   |
| P37 - X37               | الحجَّة لِمُثَلِّئُكُمُ خَارَجِ النَّجَفِ الأَّشُوف             |            |
|                         | قصة أخرى للسيند المذكوروتش فه بلقاء الحجة الم                   | _ Y        |
| 767 - 837               | عند ماأشرف على الهلاك في زيارته للمشهد الرضوي للليالي           |            |
|                         | تشر ُف العلاَّمة الحلِّيِّ بخدمته لِطَيِّكُمْ في المنام ومعجزته | - Y'       |
|                         | عليه السلام في استنساخ كتاب كبير كان يستنسخه العلامة            |            |
| 704                     | رضوان الله عليه                                                 |            |
|                         | قصة معمر بن غوث السنبسي أحد غلمان الامام أبي على                | - 71       |
|                         | الحسن بن علي العسكري المُعْلَمُا ، و نزوله على مفيد             |            |
| 707 - 700               | الدين ابن الجهم قبل فتح بغداد بسنتين                            |            |
| 700                     | تشرُّف الشيخ إبراهيم القطيفيُّ بزيارته ﷺ                        | _ Y:       |
| 700                     | كتابنه ﷺ على مقبرة الشيخ المفيد أبياتاً في رثائه                | - Y        |
|                         | تشرُّ ف الشيخ زين الدِّين عليُّ بن يونس البياضي صاحب            | <b>- 7</b> |
| <b>707</b> _ <i>707</i> | كتاب دالصراط المستقيم، بخدمته عليات                             |            |
|                         | قصة تشرُّف الشيخ الأعجل الحاج مولى علي بن الحاج                 | - 17       |
| 707                     | ميرزا خليل الطهراني في السرداب الشريف                           |            |
|                         | تشر ف السيد مرتضى النجفي بلقائه عَلَيْكُمُ في مسجد الكوفة       | _ 7/       |
| 10Y _ YOX               | وقصّة الشيخ الدُّخنيّ إمام الجماعة                              |            |
|                         | قصّة رجمل صالح من أهمل بغداد ، و تشرُّفه بزيارة ـ               | - 7        |

| الصحيفة   | مضمونها                                                         | الحكاية      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|           | الحجَّة ﷺ في جزيزة في البحر عند ما تكسَّرت به                   |              |
| 157 - 807 | aiinan                                                          |              |
|           | تشر ُف رجل آخر من أهلالبحرين بخدمته ﷺ وفيها                     | - W·         |
| 777 - 177 | ذكر قصة طريفة                                                   |              |
|           | تشر فالعالم المؤيد السيد عن القطيفي بلقائه عَلَيْكُم في         | - ٣1         |
| 777 - 770 | مسجد الكوفة                                                     |              |
|           | تشر مُف رجل آخر اسمه آقا محمَّد مهدي من قاطني بندر              | <b>– ٣</b> ٢ |
|           | ملومين في السرداب الشريف، و شفاؤه باعجاز الحجـّة                |              |
| 770 - 779 | عليه السلام من الصمم والخرس                                     |              |
|           | تشرُّف العالم الرباني " المولى زينالعابدين السلماسي " في        | - 44         |
| 779 - YY· | السرداب الشريف عند ماكان يقرء دعاءالندبة                        |              |
| 177 - 177 | تشر ْف الشيخ ابن أبي الجواد النعماني بزيارته ﷺ                  | ـ ۳٤         |
|           | تشر "ف رجل آخر بلقائه و هو ﷺ يزور أميرالمؤمنين                  | _ 40         |
| 147       | عليه السلام في يوم الأحد                                        |              |
|           | لقاء السيد محمَّد الآوي و روايته لنوع من الاستخارة              | -47          |
| 7Y1 - 7YF | با لسبحة                                                        |              |
|           | تشر أف الشيخ على المشغري من جبل عامل بلقائه عليه السلام         | - <b>T</b> Y |
| 377 - 777 | في النوم و شفاؤه من علته                                        |              |
|           | تشرُّف الشيخ الحرِّ العامليِّ في المنام بلقائه لِمُلْبَّكُمُ و  | <b>– ۲</b> ۸ |
| 377       | استغاثته به ﷺ                                                   |              |
| 774 - 770 | رؤية مصطفى الحمُّود المهديُّ لِللَّهِ في منامه                  | - 49         |
|           | تشرُّف أبي الحسن عِمَّ بنأحمدبن أبي اللَّيث بلقائه لِمُلْتِكُمُ | - ٤٠         |
| 740       | و تعليمه دعاء الفرج                                             |              |

| الصحيفة                   | مضمونها                                                       | الحكاية      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ۸۷۲ – ۲۷۲                 | تشرُّف المولى أبي الحسن العاملي بلقائه ﷺ في النوم             | - ٤\         |
| <b>YYX</b> — <b>YX</b> •  | قصة معمس أبي الدنيا                                           | - ٤٢         |
|                           | تشرُّف السيَّد محمَّد باقر نجل المـرحوم السيَّد أحـمد         | - 24         |
| 71 - 717                  | الحسينيُّ القزوينيُّ بلقائه لِتَلْكِئْ فِي المشهدالغرويِّ     |              |
|                           | تشرُّف السيِّد مهــديِّ القزويني بلقائه عليه السلام في        | _ { £ £      |
|                           | الحلَّة في داره في مجلس بحثه و قد شاهده جمـع من               |              |
| 7X7 - 7X7                 | أصحا به                                                       |              |
| 7A7 - 7A7                 | تشرُّفُ آخرله في الجزيرة بقرية المزيديَّة                     | _ {0         |
|                           | تشرُّف السيَّد المذكور بلقائه عليه السلام عند مسيره           | - ٤٦         |
|                           | إلى زيارة كربلاء و معجزته ﷺ في إجلاء بني عنزة                 |              |
| 7P7 - 1                   | عن طريق الزُّ وَ الر                                          |              |
|                           | استغاثة رجل من أهل الخلاف بالمهدي للتالي و إغاثته             | _ <b>£</b> Y |
| 397 - 797                 | له ، و إيصاله بالقافلة بعد ما أشرف على الهلاك                 |              |
|                           | شكوى رجل من زائري الأعاجم عن الخادم الكليددار                 | _ <b>£</b> & |
|                           | في مشهدسامراء ، إلى الامامين العسكريين عَلَيْهُ اللهُ وإغاثته |              |
| 792 - 797                 | عليه السلام له                                                |              |
|                           | تشر ُف الشيخ الشهيد إلى لقائه عليهالسلام في سفره من           | - 19         |
| <b>797 - 797</b>          | دمشق إلى مصر                                                  |              |
|                           | تشرُّف الشيخ محـَّـد بن الشيخ حسن بن الشهيد الـثاني           | _0.          |
| 197 <b>–</b> 197          | رحمهم الله إلى زيارته ﷺ في مكَّة المشرَّفة                    |              |
|                           | معجزة له ﷺ في شفاء الشيخ علي على ابن صاحب كتاب                | -01          |
| <b>۲</b> ٩٨ – <b>٢</b> ٩٩ | الدمعة الساكبة                                                |              |

| 454         |                                                                         | ج ٥٣         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الصحيفة     | مضمونها                                                                 | الحكاية      |
|             | تشرُّف رجل آخر بلقائه لِللَّبَكُّ عند ما أيس عن اللحوق                  | _ oY         |
| 799         | بالقافلة                                                                |              |
|             | تشرُّ ف الشيخ قاسمالحويزاوي بلقائه ﷺ عند ماانقطع                        | _ 04         |
| ۲۰۰ – ۲۰۱   | عن الحاج                                                                |              |
|             | تشرُّف السيد مهددي بحر العلوم بلقائه ﷺ في حرم                           | _ 0 £        |
| ٣٠٢         | أمير المؤمنين غَلَيْنَانُ                                               | •            |
|             | تشرُّف السيَّد عليَّ بن طاووس رحمه الله في السرداب                      | 00           |
| ۲۰۲ – ۲۰۶   | الشريف سحراً يسمع دعاءه عَلَيْكُمُ                                      |              |
| <b>11</b> 1 | تشرُّف المولى عبدالرحيم الدمار ندي " بلقائه عليه السلام                 | o7           |
| 4.1         | فيداره تشر ُف رجل آخر بلقائه عليه السلام في جزيرة من                    | _ <b>0</b> Y |
| ۳.۷ _ ۳.۹   | مسر في رجن احر بسانه عليه السارم في جريره من البحر                      | _ 07         |
| 1 • 1 1 • 1 | تشرُّ ف رجل من بقاً لي النجف الأشرف بلقائه ﷺ في                         | _ <b>o</b> A |
| W-9 - #14   | مسجد السهلة                                                             |              |
| W17' - W17  | تشر ُف الحاجِ على البغدادي بلقائه ﷺ                                     | _ 09         |
|             | ي يون المون                                                             |              |
|             | *«( فائدتان مهمتان )»*                                                  |              |
|             | الفائدة الأولى في توجيه التوقيع الذي خرج منصاحب                         | <b>#</b>     |
|             | الدار عَلَيْكُمْ إِلَى عَلَيٌّ بِن مِن السَّمْرِيُّ بِأَنَّ مِن ادَّعَى |              |
| 71x - 770   | الرؤية في الغيبة الكبرى فهو كاذب                                        |              |
|             | الفائدة الثانية في أن ً بالمداومة على العبادة والاخلاص في               | <b>Q</b>     |
|             | النيسة أربعين يوماً، يستعدُّ المؤمن للتشرُّف بلقائه عَلَيْكُمُ          |              |
| ۳۲۰ – ۳۳٦   | و الأدعية الواردة في ذلك                                                |              |

### بينسنالقالقالظ

الحمد لله . والصّلاة والسّلام على رسول الله . و على آله الأطيبين المناء الله .

و بعد: فقد من الله علينا أن وفقنا لتصحيح هذا السفر القيتم و التراث الذّ هبي المخلّد، وهو الجزء الثالث من المجلّد الثالث عشر من كتاب بحار الأنوار حسب تجزئة المصنّف \_ رضوان الله عليه \_ والجزء الثالث والخمسون حسب تجزئتنا، نرجو من الله العزيز أن يوفيّقنا لاتمام ذلك مفضله وتأييده.

#### ☼ ☆ ☆

"م " إنّه قد م " عليك في مقد "مة الجزء ٥١ مسلكنا في التصحيح؛ وأننّا نعروض أكثر الأحاديث على المصدر، عند ظرو " شبهة النا في السقط والتصحيف، و نصحتم البلا إلمام بذلك ، ولكن بدالنا في هذا اللجلد أن نذيل كل ذلك بكلام ليكون الناظر الثقافي على علم ، ولذلك ترى هذا المجلّد أكثر توضيحاً و تذييلا من السابق؛ و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

شهر محرسم الحرام ١٣٨٥ محمد الباقر البهبودي

### «( رموز الكتاب )»

: للبلد الامين ٠ : لعلل الشرائع . J. : لامالي الصدوق . : لدعائم الأسلام . عا : لتفسير الامام (ع) . : للمقائد . عد : لامالى الشيخ . عدة : للمدة . محص: للتمحيس، : لاعلام الورى . عي **مد** : للسدة . عبن : للميون والمحاسن . مص: لمصباح الشريعة. غر : للغرروالدرر . مصبا: للمصباحين. غط: لنيبة الشيخ. مع : لمعانى الاخبار . غو: لنوالي اللئالي . : لمكارمالاخلاق . ف : لتحف المقول . 5 : لكامل الزيادة · مل فتح : لفتحالابواب . منها : للمنهاج . فو: لتفسيرفراتبن ابراهيم مهج : لمهج الدعوات . فس : لتفسير على بن ابر اهيم . : لعيون أخبار الرضا (ع) فض : لكناب الروضة . : لتنبيه الخاطر . ق : للكتاب المتيق الغروى . نبه : لكتاب النجوم . **قب** : لمناقبا بن شهر آشوب . نجم : للكفاية . قبس ، لقبس المصباح . نص نهج : لنهج البلاغة . قضا: لقضاءالحقوق. : لنيبة النساني . قل : لاقبال الاعمال . : للهداية . هد **قية** : للدروع . : للتهذيب . يب : لاكمال الدين . وج : للخرائج . : للكافي . يج 5 : للتوحيد . ید **كش** : لرجال الكشي . : لبسائر الدرجات . ير كشف: لكشف الغمة . : للطرائف. كف : المصباح الكفعمي . يف : للفضائل . كنز : لكنزجامع الفوائد و یل : لكتابي الحسين بن سعيد تاويل الايات الظاهرة ين اولكتابه والنوادر . معاً . يه: لمن لا يحضر والفقيه . : للخصال . J

: لقرب الاسناد . ب : لبشارة المصطفى . بشا : لفلاح السائل . تہ **ثو**: لثواب الاعمال . : للاحتجاج. جا: لمجالس المفيد. جش : لفهرست النجاشي . جع : لجامع الاخبار . جيم : لجمال الاسبوع . حِنة : للجنة . حة : لفرحة الغرى . ختص: لكناب الاختصاس. خص: لمنتخب البصائر. : للمدد . سر: للسرائر. سن : للمحاسن . ش) : للارشاد . شف : لكشف اليقين . شي: لتفسير العياشي. ص: لقصص الانبياء. صا: للاستبصاد. صيا : لمصباح الزائر . صح : لصحيفة الرضا (ع) . ضا: لفقه الرضا. ضوء: لضوء الشهاب. ضه: لروضة الواعظين. ط: للصراط المستقيم. ط : لامان الاخطار .

طب : لطب الائمة .









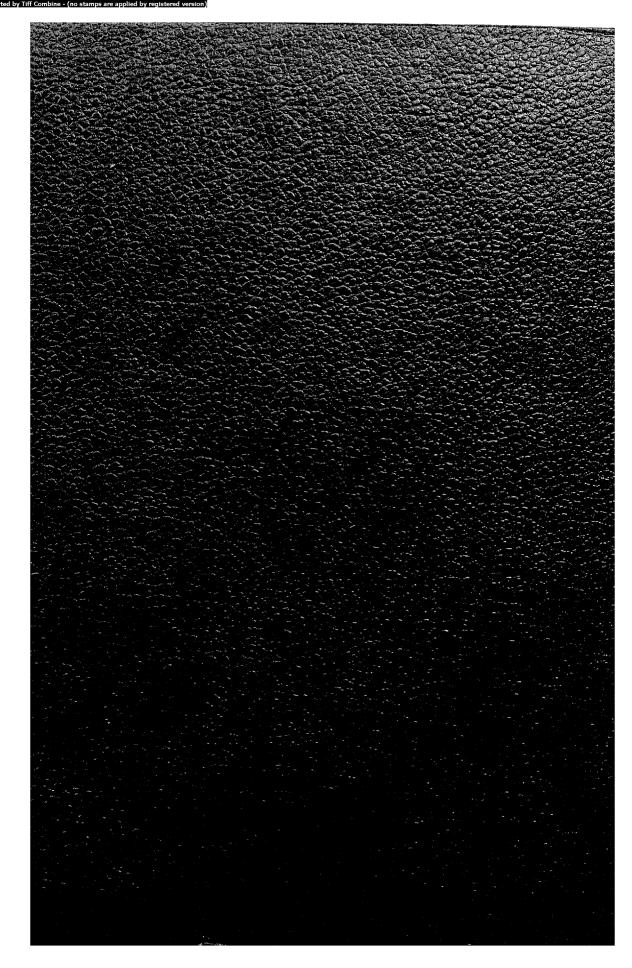